حضارة مصروارث قالقريم مصروارث ما القريم تأليف الدكاتة الراهب مرزقانه الراهب مرزقانه محترانورث كرى عبدالمنعث أبوبكر عبدالمنعث أبوبكر عبدالمنعث محدد عبدالنعيم محرصنين

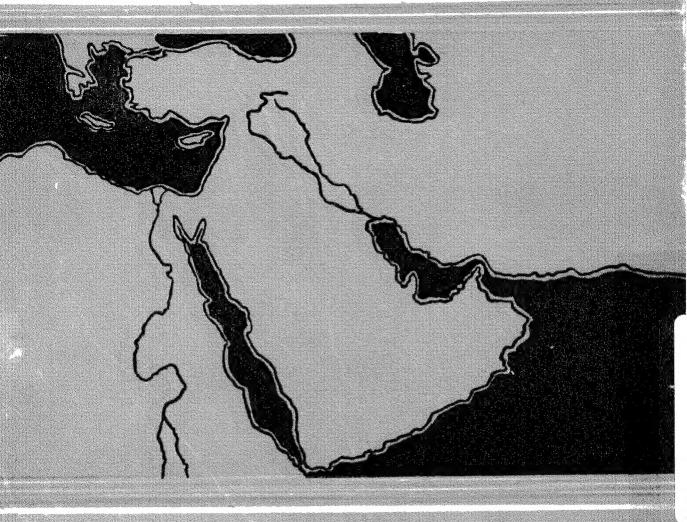

# المناع على المنافع الم

#### تأليف

الدكتور ابراهيم احمد رزقانه الدكتور محمد أنور شكرى الدكتور عبد المنعم أبو بكر الدكتور حسن محمود النعيم حسنين

بطلب من:

مكتب محيث لا
مكتب معالم من الفجالة

دارمصیت للطب اعت ۱۱۲۷ شاخ ۱۸۷۷ تانیخالات

# بنيِّراليِّرُ إِنَّ الْجَمْنِ

## مقامة

يشتمل تعبير الشرق القديم على ما يسمى الآن بالشرقين الأدنى والأوسط وهو جزء المعمورة الممتد من بلاد اليونان غربا إلى بلاد إيران شرقا، فيضم مصر وتركيا وأرمينيا وشبه الجزيرة العربية وميزويو تيميا (العراق) وإيران (فارس). ولهذا الجزء منزلة خاصة فى تاريخ البشرية فمن المرجح أن فيه نشأ أول إنسان، ومن المقطوع به أن فى تربته نبتت أولى بذور الحضارة، ثم امتاز هذا الإقليم بعد ذلك على سائر الأقاليم بأن فيه نزل الوحى، ومنه خرجت الأديان السهاوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، وبذلك لم يعد منبعا للحضارة المادية فحسب. بل أصبح مركزاً للإشعاع الروحى كذلك. وكل للحضارة المادية فحسب، بل أصبح مركزاً للإشعاع الروحى كذلك. وكل الذين لولاهم لتأخرت البشرية آلاف السنين، وكل متدين فى العالم يهفو ببطبه الذين لولاهم لتأخرت البشرية آلاف السنين، وكل متدين فى العالم يهفو بقلبه الذين لولاهم لتأخرت البشرية آلاف السنين، وكل متدين فى العالم يهفو بقلبه الذين لولاهم لوحى ومركز النبوة ومدارج الهداية.

وقد حاول مؤلفو هذا الكتاب أن يعطوا فى صفحات قليلة عرضا سريعا لقصة الحضارة وسيرة الهداية فى الشرق القديم، وهو واجب صعب من ناحية الحاجة إلى التبسيط ومن ناحية الحاجة إلى الإيجاز فقد كان التبسيط والإيجاز هدفنا ونحن نعرض هذه القصة التى استمرت آلاف السنين وشملت آلاف الأميال طولا وعرضا ومثلها ملايين البشر من أمم بعضها يسكن السهل الخصيب وبعضها يسكن الجبل الوعر وبعضها يسكن الصحراء المجدبة.

ومحور الحديث في هذا الكتاب هو الحضارة Culture على أن هذه الحضارة وصلت في العصر الذي درسناه إلى مرتبة المدنية Civilization

في ثلاثة أقاليم على الأقل من أقاليم الشرق القديم ، هي مصر والعراق واليونان . وهنا لابد من التفرقة بين الحضارة والمدنية ، فالحضارة كما سنراها في فصول هذا الكتاب كل انتاج للإنسان ،صدره العقل سواء أكان هذا الإنتاج ماديا أو أدبيا . والحضارة عبارة عني تفاعل جماعة بشرية معينة مع بيئة طبيعية معينة فيكون إنتاج هذه الجماعة صدى لإمكانيات البيئة الطبيعية ومقياسا لمدى جهد الناس في الإفادة من هذه الإمكانيات . وبدخل في الحضارة أنواع الحرف التي يحترفها الناس وأنواع المساكن التي يقيمونها ونظم الحكم التي يخضعون لها ، والقوانين التي يحتكمون بها ، ونظام الاسرة الذي يرتبطون به . كما يدخل في الحضارة كذلك الإنتاج الأدبي من شعر ونثر وقصص وهلاحم وغير ذلك ، والإنتاج الفني من نقش ونحت وتصوير ، هذا كله هو الحضارة .

وأما المدنية فهى طريقة حياة ، وهى بلغتنا العامية « الموضة ، mode وهى أعلى مستوى عالمى تصله الحضارة فى إقليم معين بحيث يكون علو هذا المستوى باعثا للأقاليم الأخرى على نقل بعض مظاهرها إليها . وبينها لـكل إقليم حضارة ولـكل شعب حضارة ، فليس لكل شعب مدنية ، لأن الحضارة لم تصل إلى مرتبة المدنية إلا فى أقاليم قليلة وعند شعوب قليلة .

فصر بين الألف الثالثة وبين الألف الثانية قبل الميلاد لم تكن ذات حضارة فحسب بل كانت ذات مدنية أيضا . وكانت شعوب العالم المعروف حينذاك تقلد بعض مظاهر المدنية المصرية التي كانت «موضة » ذلك العصر . وإلا اعتبرت هذه الشعوب متخلفة عن ركب الحضارة . والشعب الذي ينقل بعض مظاهر المدنية من شعب آخر يحتفظ في نفس الوقت بحضارته الخاصة ، وهذا برهان على أن الحضارة شيء والمدنية شيء آخر ، وأن انتقال المدنية من مكان إلى آخر ايس معناه تخلي المكان الأخير عن حضارته الخاصة التي هي خلاصة التفاعل بين عقله الخاص وبين بيئته الطبيعية الخاصة : فظاهر الحضارة نتاج وطني دائما ، وأما مظاهر المدنية فإنها قد تكون أجنبية بل هي أجنبية في أغلب الأحوال . إذ بينها الحضارة مظهر حتمي لكل الشعوب بدون تفرقة أغلب الأحوال . إذ بينها الحضارة مظهر حتمي لكل الشعوب بدون تفرقة

وفى كل العصور بلا استثناء ، لا يتميز بالمدنية إلا شعب واحد أو اثنين على الاكثر فى كل عصر وأمم الشرق فى الوقت الحاضر لها حضارتها الخاصة التى اصطلحنا على تسميتها « حضارة شرقية » فلها سبلها فى العمل ، ولها عقائدها الدينية وتقاليدها ولغاتها وأدبها وفنها ولكنها نقلت بعض مظاهر « المدنية الغربية ، لأن الغرب فى الوقت الحاضر يشغل منزلة الشرق القديم بمعنى أن الحضارة عند بعض أممه وصلت إلى مستوى عال يغرى أمم الشرق بالأخذ عنها . فحضارة الغرب فى الوقت الحاضر « موضة العصر » يحاول الكثيرون أن يقلدوها وإلا اعتبروا متخلفين . ولكن هذا التقليد لبعض مظاهر المدنية الغربية لن ينفى أن حضارتنا شرقية ولا يمكن أن تكون غير ذلك لأن الحضارة الغربية لن ينفى أن حضارتنا شرقية ولا يمكن أن تكون غير ذلك لأن الحضارة كالنبات يتطلب تربة ملائمة وجوا ملائما وتعهدا خاصا . ومن هنا كانت الصلة بين المكلمة الاجنبية عائلة للإقليم القطبي فمصيره الفناء ، وكذلك ظاهرة الحضارة والنبات الاستوائى إذا نقل للإقليم القطبي فمصيره الفناء ، وكذلك ظاهرة الحضارة إذا نقلت إلى بيئة لاتلائمها فمصيرها الفناء كذلك .

وهدفنا في هذا الكتاب عرض سيرتنا الحضارية - نحن أهل الشرق - على الناس في كتاب واحد على اختلاف العصور والموضوعات التي لابد أن يتناولها مثل هذا الكتاب. فإن كنا قد وفقنا فهو فضل من الله وحسبنا ذلك، وإن كنا قد أخفقنا فليكن إخفاقنا حافزا لغيرنا على عرض هذه السيرة بطريقة أفضل، وليكن نقد هذا الكتاب من المختصين عمليا عن طريق إخراج أفضل منه، حتى يعرف شباب الشرق ما هو الشرق ومن هم أهل الشرق وما مدى دينهم على البشرية كافة.

والله ولى التوفيق ،؟

م<sub>قو</sub>د السكتاب ابراهيم احمد رزقانه

### فهرس الموضوعات

صفحة

#### مقدم\_ة:

| 78 - 4                     | ٠      |      | •          | ریخ :  | القسم الأول : حضارات ما قبل التا     |
|----------------------------|--------|------|------------|--------|--------------------------------------|
| <b>TV</b> — <b>T</b>       |        | •    | غديم       | مرق ال | الفصل الأول : توطن الحضارة ماك       |
| A7 - 37                    | •      |      |            |        | الفصل الثانى : حضارة مصر فى ع        |
| 07 - 937                   |        |      |            | •      | القسم الثانى: حضارة مصر القديمة      |
| ×1 - 1×                    |        | •    | بدايتها    | سرية و | ً الفصل الثالث : أصول الحضارة الم    |
| 100 - 17                   | •      | •    |            |        | الفصل الرابع : الدولة القديمة        |
| 101 111                    |        |      |            |        | الفصل الخامس : العصر الاقطاعي        |
| 771 - 311                  | •      |      |            |        | الفصل السادس : الدولة الوسطى         |
| 729 - 110                  |        | •    | •          |        | الفصل السابع : الدولة الحديثة        |
| re7 — 701                  |        | ٠    | ارته       | ، و حض | القسم الثالث : العراق القديم، تاريخا |
| 107 - 734                  |        | •    | حضارته     | يخه و  | الفصل الثامن : العراق القديم ، تاه   |
| ٤٠٨ — ٣٤٧                  | ·      |      | •          |        | القسم الرابع : الساميون القدماء      |
| P37 - 777                  | •      | •    | •          |        | الفصل التاسع : العبرانيون .          |
| <b>* \* \* \* \* \* \*</b> |        | •    | •          |        | الفصل العاشر : الآراميون إ .         |
| ٤٠٨ — ٢٨٧                  |        | •    | •          |        | الفصل الحادى عشر : الفينيقيون        |
| ۶٠٤ — ٣٢٤                  |        |      | •          |        | القسم الخامس : الايرانيون القدماء    |
| 113 - 413                  |        |      |            |        | الفصل الثانى عشر : الميديون .        |
|                            | ية ـــ | بارس | لحضارة الف | -1 :   | الفصل الثالث عشر ؛ الدولة الأكمينيا  |
| ٤٦٣ — ٤١٨                  |        | ب    | إلى الغر   | الشرق  | انتقال حضارة ا                       |

حضارات ما قبل التاريخ للدكتور إبراهيم رزفانة

# الفضّ للأولّ

### توطن الحضارة بالشرق القديم

#### ىشأة الحضارة:

الحنارة هي الإناج العقلي للإنسان سواء كان هذا الإنتاج مادياً أو أدبيا جُميع ما يمارسه الإنسان من نشاط سواء كان نشاطا ماديا أو أدبيا هو حضارة . فالحضارة صفة لازمة للإنسان وهي نتيجة حتمية لوصول مخه لقدر معين من القوة ، وهي صفة حتمية من صفات الإنسان على مثال العقل والنطق ، فبمجرد أن وجد للإنسان عقل ونطق وجدت له حضارة . ومن أجل هذا نستطيع أن نعرف الإنسان بأنه حيوان ذو حضارة على مثال قولنا حيوان عافل وحيوان ناطق ، فكل إنتاج العقل حضارة سواء كان إنتاحا بدائيا أو إناجاً راقيا . وليس هناك مجموعة بسرية من غبر حضارة على الإطلاق .

وكان أول ما آنجه إليه الإنسان سد مطاليه الرئيسية الثلاثة : المأكل أولا ، والملبس ثانيا ، والمسكن نالثاً . وهذه الأشباء الثلائة مرتبة حسب أهمينها للإنسان .

ولو نظرنا إلى المشاط البشرى فى الوقت الحاضر نجده موجهاً أو ما زال موجهاً إلى إنتاج هذه المطالب الثلاثة يصرف إلى المطالب الثانوية كالفن. أى أن المظهر الحارجي للعقل وهو مانسميه الحضارة لم يتغير فى الحاضر عنه فى الماضي تغيرا كبيراً.

فأول مجهود لإقامة ما نسميه بالحضارة كان لسد المطالب الرئيسية للإنسان ، ثم بعد أن يفرغ من هذه المطالب الرئيسية يوجهها إلى ما نسميه المطالب الثانوية . والإنسان في سببل محافظه على نفسه عنى أولا بالحصول على المطالب الرئيسية تم بعدذلك نجد الإنسان موجها بحكم فطرته إلى المحافظة على النوع ، وهذه غربزة موجودة فى كل حيوان ، فكون الأسرة ، ثم نتيجة لتكوين الأسرة وجدت القرابة . . فكان النظم الاجتماعية بدأت منذ القدم وهى عنصر أيضا من عناصر الحضارة ، ثم نتيجة لوجود عدة أسر فى مكان واحد وجد من النسرورى تنظيم العلاقات بين هذه الأسر وبين بعضها .

ففضلا عن أنالإنسان اجتماعي بطبعه فهو يحتاج إلى هذا الاجتماع للفوائد المادية ، منها

التعاون على استغلال البيئة الطبيعية والتعاون ضد الأعداء وغير ذلك . ثم أخيراً وجد الإنسان بنفسه ميلا إلى التدين ، فقد وجد كثيرا من الأسرار ولاحظ كثيرا من الظاهرات ، منها: أنه يمرض في أبعض الأحيان ثم تعييه الحيلة في إزالة ما به ، ثم يجدنفسه بعد ذلك قد شغى فيفكر في هذه الأحوال التي تطرأ عليه بين حين وأخر ، فوصل إلى أن القوة العليا التي لا يعرف سرها هي التي تسبب له هذه الأعراض سواء أعراض المرض أو أعراض الشفاء . ثم نظر حوله فإذا قوى الطبيعة عديدة فيها الحرارة والبرودة وفيها المطر والجفاف وفيها الزوابع والبرق والرعد ، انتهى به تفكيره فيا حوله من البيئة إلى وجود قوة أعلى منه تسبب هذه الظواهر ، خشي بأسها ، ثم في النهاية وجد الناس تموت وتذهب إلى عالم آخر فاعتقد أن هذا العالم الذي عاش فيه ليس هو العالم الوحيد ، وقد تكونت من جموعة هذه الأفكار والعقائد الديانات القديمة .

ومن هذه العناصر كلها يتكون ما نسميه بالحضارة ، فالحضارة إذن أساسها قوة عقلية مفيدة تستغل البيئة الطبيعية فى سد المطالب الرئيسية ثم تلتفت بعد ذلك إلى المطالب الثانوية ثم تنظم القرابة وعلاقات المجتمع خارج الأسرة ، ثم أخيراً تؤمن بمجموعة من الأفكار والمقائد .

« والشرق القديم » كتعبير جغرافى يشمل الحوض الشرقى للبحر المتوسط ومصر والعراق وسوريا وشه جزيرة العرب وبلاد فارس أو إيران ( شكل ١ ) .

وقد ازدهرت الحضارة فى هذا الإقليم فى وقت مبكر وبذلك تفوق على غيره من الأقاليم تفوقاً زمنيا من حيث السبق الحضارى وتفوقاً موضوعيا من حيث مستوى الحضارة ذاتها . على أن مصر والعراق ( بلاد النهرين ) كانتا أسبق بلاد النهرق القديم حضارة وأرقاها مدنية ، وعنهما أخذت أقاليم الشرق الأخرى .

والحضارة هي الإنتاج العقلي للإنسان بصفة عامة ، ولكنها تنسب عادة إلى الجماعة التي تتفوق على غيرها في هذا الإنتاج العقلي من حيث التنظيم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ويظهر هذا التنظيم في مدى نشاط الناس في استغلال البيئة الطبيعية ومدى تفوقهم في الفن وسموهم في المعتقدات الدينية .

وهناك ثلاثة مقاييس نقيس بها الحضارة فى أى إقليم . هذه القاييس هى السبق والتفوق والإبداع ، والإقليم الذى تجتمع فيه هذه الصفات يكون أرقى حضارة من غيره . فأما السبق فمعناه وصول الإقليم إلى إحدى مقومات الحضارة قبل غيره من

الأقاليم كاختراع الزراعة أو الكتابة . وأما التفوق فمعناه نشأة إحدى مقومات الحضارة . في إقليمين مختلفين دون أن ينقل أحدها عن الآخر ولكن أحد الأقليمين متفوق على الآخر في هذه الظاهره الحضارية . وأما الإبداع فمعناه الوصول بمقومات الحضارة فوق المستوى المألوف أو المستوى المعتاد ، فقد ينقل إقليم ما إحدى مقومات الحضارة من إقليم آخر ولكنه يرتفع بها في وطنها الجديد عن مستواها في وطنها الأصلى ويصل بها إلى حد من الجدة أو الإبداع لم تكن لها من قبل .

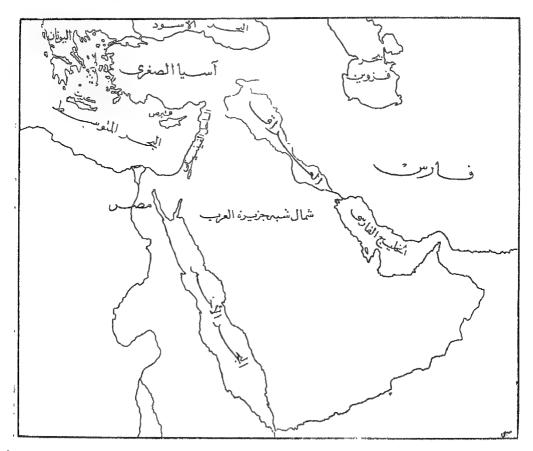

( شكل ١ ) خريطة لمناطق الحضارة بالمعرق القديم

ويرجع ازدهار الحضارة في إقليم الشرق الأدنى إلى عوامل البيئة الطبيعية ، فإذا كان السبق والتفوق والإبداع قد اجتمعت في هذا الإقليم فما ذلك إلا نتيجة للتفاعل بين عناصر البيئة الطبيعية وبين جهود الإنسان ، ذلك التفاعل الذي أنتج ثماره منذ أقدم عصور ماقبل التاريخ أي منذ المصر الحجرى القديم حينا كان الإنسان يحيا حياة التجوال.

لايعرف من الحرف إلا حرفتي الجمع والصيد. ثم تطورت الحضارة بعد ذلك في النرق الأدنى إلى العصر الحجرى الحديث فقامت فيه لأول ممة في تاريخ البشربة دعائم هذا العصر وأخصها الاستقرار في قرى ومدن تم احتراف حرف تتناسب مع الاستقرار كالزراعة والصناعة. ثم تحول هذا الإقليم بعد ذلك إلى مانسميه بالعصر التاريخي حوالى سنة ٥٠٠٠ ق م م

ولعل مما ساعد على ازدهار الحضارة في هذا الإقليم كثرة إنتاج الغذاء وكثرة عدد السكان ؟ ففي هذا الإقليم المعتدل المناخ الوفير الإنتاج الآهل بالسكان نشأت حرفة الزراعة معتمدة على خصب التربة وتوفر الموارد المائية وقامت حرفة التجارة معتمدة على المركز المتوسط بين حوض البحر المتوسط من ناحية وبين قلب آسيا والإقليم الموسمي من ناحية أخرى . وقامت حرفة الرعى معتمدة على وفرة الحشائش في الشتاء والربيع بسبب أمطار الرباح الغربيسة ، وظهرت الصناعة الراقية معتمدة على وفرة المادة الخام . ولم يكن في الاستطاعة الوصول إلى هذا المستوى الحضاري بدون تنظيم سياسي وبدون قيام حكومات تكفل الأمن للفرد والجماعة وترعى الفنون والعلوم حتى ينصرف كل إلى إجادة عمله . وكان لابد من وجود وسيلة للتعليم والتخاطب غير المباشر فاخترعت الكتابة . ومن أهم ما يميز إقليم الشرق الأدنى أيضا نشأة الدبانات السماوية الكبرى به ، المهودية والمسيحية والإسلام . فإذا كان الشرق الأدنى مركز الإشعاع الحضاري في الماضي فما زال والمسيحية والإسلام . فإذا كان الشرق الأدنى مركز الإشعاع الحضاري في الماضي فما زال

#### ظروف السرق القدم الجغرافية :

يشترك إفليم الشرق الأدنى في عدة ظاهرات جغرافية :

فمن حيث الموقع هو واسطة العقد بين قارات العالم القديم آسيا وأوروبا وأفريقيا . وهو الإقليم الذي تتلاقى عنده هذه القارات الثلاثة فلا عجب إذا أصبح المركر الذي تنبعث منه الحضارة إلى سائر أجراء هذه القارات الثلاث ( شكل ٧ ) .

ومن حيث السطح تغلب عليه في الوقت الحاضر الطبيعة الجبلية (شكل ٣) وليس به إلا قليل من الوديان هي التي تركز فيه العمران فيا بعد . فإذا نظرنا إلى الخريطة الموضعة في (شكل ٣) لوجدنا هضبة آسيا الصغرى تحيط بها جبال بنطس من الشمال وجبال طوروس من الجنوب وهذه الجبال تتلاقي في منطقة يطلق عليها اسم عقدة أرمينيا ثم بعد هضبة آسيا الصغرى نجد هضبة إيران تحيط بها السلاسل الجبلية التي تفرعت من هضبة أرمينيا نحو الشعرى فنجد جبال البرز في الثمال وزاجروس في الغرب ، ولكن إلى الجنوب من

منطقة أرمينيا توجد سلسلة من الجبال أفل ارتفاعاً هي جبال أمانوس . وتقع في جبال أمانوس عدة محرات بخترق نهر العاصي إحداها . وفي جنوب العاصي نوجد جبال لبنان . ثم نجد نهر الفرات ينبع من عقدة أرمينيا وينحدر جنوباً بشرق إلى أن يلتق بنهر دجلة فيصب النهران في مصب مشترك في الخليج الهارسي . ثم في جنوب غرب هده المنطقة ممتد شبه جزيرة العرب امتدادها الكبير وهي عبارة عن هضبة مرتفعة تطل من الغرب على البحر الأحمر بحافة مرتفعة تتألف من جبال الحجاز وعسير والبمن والكن المحضبة نأحذ في الأنحفاض والانحدار التدريجيين كليا انجهنا شرفاً إلى أن تنتهي في النبرق للمهول منخفضة مطلة على بلاد النهر بن والخليج الفارسي والبحر العربي إذا استثنبنا جبال على ذليج عمان .

وعلى الجانب الآخر من البحر الأحمر توجد مصرحيث تبدأ من هذه الناحية بجبال البحر الأحمر أيضاً وهي جبال تحد صحراء مصر النبرفية من ناحية الشرق. وصحراء مصر

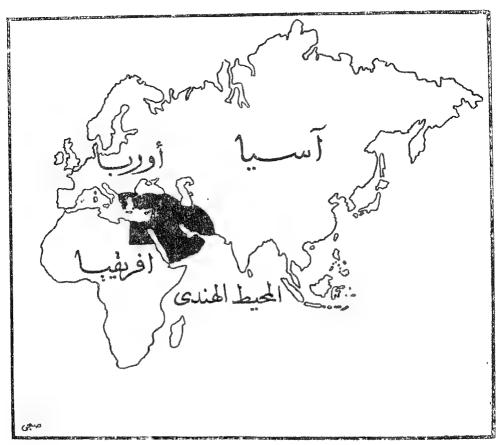

( شكل ٢ ) الشرق الفديم بالنسبة للمالم الفديم

الشرقية عبارة عن هضبة مرتفعة تطل على البحر الأحمر بحافة حادة تقابل حافة شبه جزيرة العرب ثم تنحدر هضبة الصحراء الشرقية تدريجياً نحو الغرب إلى أن تطل على وادى النيل بحافة منخفضة . وتمتاز الصحراء الشرقية \_ إلى جانب ارتفاع جبالها \_ بكثرة و ديانها التي كانت في العصر المطير تجرى بالمياه الغزيرة وتنصرف نحو وادى النيل ولكنها تحولت في الوقت الحاضر إلى وديان جافة لا تجرى بالمياه إلا في هيئة سيول و في ظروف استثنائية لا تحدث إلا كل عدة أعوام . وعلى الجانب الآخر من وادى النيل نجد صحراء مصر الغربية وهي أيضاً هضبة ولكنها تحلو من الجبال المرتفعة إلا في ركنها الجنوبي الغربي حيث جبل العوينات . وصحراء مصر الغربية لا تحلو من الجبال المرتفعة فحسب بل تمتاز بظاهرة المنخفضات التي هي عبارة عن أحواض تنخفض عن المستوى العام للهضبة فيتجمع فيها المنخفضات التي هي عبارة عن أحواض تنخفض عن المستوى العام للهضبة فيتجمع فيها من أجل ذلك الماء الباطني الذي يقوم عليه ما يسمى بالواحات . وبين الصحراوين السابقين \_ الصحراء الشرقية والصحراء الغربية \_ يوجد وادى النيل الذي يبدأ ضيقا في الجزء المحصور بين وادى حلفا وبين إسنا حتى يكاد يصبح الوادى عبارة عن عجرى في الجزء المحصور بين وادى حلفا وبين إسنا حتى يكاد يصبح الوادى عبارة عن عجرى

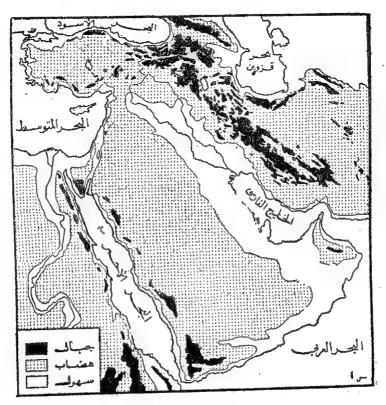

( شكل ٣ ) خريطة توضيح تضاريس النمرق الأدنى والأوسط

النهر فقط ثم يتسع الوادى بعد ذلك تدريجياً حق إذا بلغ قنا أنحنى انحناءه الكبير المعروف باسم ثنية فنا وهى مساحة منبسطة من سهول الغرين ، ثم بعد قنا نجد مساحة السهل. الفيض تتراوح بين ١٥، ٢٠٠ كم إلى أن نصل إلى رأس الدلتا حيث ينفتح الوادى فجأة فى شكل دال عظيمة الاتساع تنتهى إلى شاطئ البحر المتوسط بقاعدة يبلغ طولها حوالى و مرسعيد .

وأما سطح الحوض الشرقى من البحر المتوسط فإن الجانب السورى من هذا البحر يكون منطقة انتقال بين كتلة الجبال الالتواثية الحديثة فى النمال عثلة فى الأناضول وأرمينيا وإيران وبين كتلة الهضاب القدعة فى الجنوب عملة فى شبه جزيرة العرب ومصر، ولذلك مجمع سوريا بين صفات الكتلتين فأدى هذا السطح المتنوع إلى تنوع مصادر الثروة الاقتصادية.

وأوضح ظاهرة فى سطح الجانب السورى من البحر النوسط هى وجود خطوط من المرتفعات والمنخفضات متنابعة فى اتجاه شمالى جنوبى ، فنجد سهلا ساحليا يشرف على البحر المتوسط يناوه شرقا خط من المرتفعات ثم خط من المنخفضات ثم خط من المرتفعات يمنى بحافة الهضبة الصحراوية .

ويبق بعد ذلك من الحوض الشرق للبحر المتوسط جزيرة قبرص وكريت وجزر بحر إيجه ومضايقه وشبه جزيرة اليون (أى جنوب اليونان) والساحل الغربي الأناضول. ويمتاز هذا الجزء بموقع فريد بين قوتين حضاريتين مختلفتين ، قوة الحضارة القاربة المنبعثة من مصر والعراق وقوة الحضارة البحرية المنبعثة من فينيقيا ، وأما من حيث السطح فنغلب عليه أيضا الطبيعة الجبلية حق تصبح مراكز جذب السكان مقسورة على السهول الساحلية الضيقة والوديان الجبلية .

إذا تركنا ظروف السطح وانتقلما إلى حالة المناخ ينبغى أن نفرق بين المناخ الحالى والمناخ القديم . فأما المناخ الحالى فيغلب على كل هذا الإقليم الحرارة والجفاف في الصيف ثم الدفء والرطوبة شتاء نتيجة لهبوب الرياح الغربية التى نسقط قليلا من المطرعي الحوض الشرقي للبحر المتوسط وعلى شمال مصر وعلى جبال سوريا وتتوغل شرقا حتى العراق ، فتسقط بعض مطرها على الثلث المحصور بين جبال لبنان وأمانوس غربا وجبال زاجروس شرقا وصحراء بلاد العرب جنوبا ، ولكن تأثير هذه الرياح الممطرة يقل كالما تجهنا شرقا وجنوبا في أرجاء هذا الإقليم . وفيا عدا الجهات التي تصييما هذه الرياح بمعض مطرها نجد سائر الإقليم تسوده الظروف الصحراوية بحيث تصبح مماكز جذب بمعض مطرها نجد سائر الإقليم تسوده الظروف الصحراوية بحيث تصبح مماكز جذب

السكان به مقصورة على الجهات ذات الموارد المائية الدائمة أى ذات الأنهار والعيون فالعراق وسوريا ومصر كادت تكون محراء لولا أنهارها و يمكن أن نتخذ من شبه جزيرة العرب مثالا لما تصبح عليه العراق ومصر وسوريا لولا النيل والدجلة والفران وبردى . فمعظم شبه جزيرة العرب أماكن قاحلة ليس فيها من مناطق الاستقرار إلا بقع ضئيلة في اليمن في الجنوب الغربي حيث يسقط المطر الموسمى على مرتفعاتها ، شم في عمان في جنوبها النمرق حيث يسقط المطر الموسمى على مرتفعات الجبل الأخضر ، ثم في جهات قليلة من عسير والحجاز ونجد ، حيث بعض العيون والآبار . ولا تؤلف هذه الجهات الانسبة ضئيلة من مساحة شبه الجزيرة ، أما الجزء الأكبر فصحراء قاحلة خالية من مظاهر الحياة (شكل ع) .



(شكل ٤) توزيع الأمطار في الشرق الأدنى والشرق الأوسط في الوقت الحاضر

على أن هذه الظروف المناخية الحالية لم تكن هى السائدة فى الماضى بل وجدت فى الزمن الجيولوجي الرابع أو عصر البليستوسين أحوال مناخية تختلف عما يسود العالم في الوقت الحاضر . فسكان معظم أوروبا مكسوا بالجليد على حين كانت الأقاليم الصحراوية

في شمال إفريقية وجنوب غرب آسيا ذات مناخ يشبه مناخ البحر المنوسط الحالي بل كان شبها بمناخ غرب أوروبا فى بعض الأحيان . ويعرف هذا العصر بالعصر الجايدى فى أوروبا والعصر المطير فى المباطق الصحراوية الجافة . وكانت هذه الأقاليم الصحراوية في العصر المطير ذات ثروة نباتية من الحشائش والأشحار ، وكانت تعيش في هذه البيئة قطعان من الحيوانات المناسبة للبيئة كالوعول والغزلان والأغنام والأبقار الوحشية وما إلى ذلك . وكان الإنسان في ذلك الوقت يعتمد على صيد هذه الحيوانات في غذائه بآلات بدائية مصنوعة من الأحجار . ولكن بانهاء عصر البليستوسين ينهي العصر المطير ويأخذ الجفاف التدريجي في الانتشار في النطاق الصحراوي وبذلك شح الصيد ، واضطر الإنسان والحيوان إلى الهجرة إلى الثمال والجنوب حيث الموارد المائية الدائمة بينما هاجر بعضهم غربًا إلى وادى النيل. وبذلك اعتمد الناس على جمع الطعام من مناطق الآبار والأنهار ، ثم سرعان ما تحولوا إلى حرفة جديدة هي حرفة الزراعة. وقد كانت هجرة. البدو من الصحراء إلى الحافة الشمالية لصحراء بلاد العرب من أهم هذه الهجرات. حيث يوجد نطاق من الأراضي الخصبة الأكثر أمطارا يمتد من رأسخليج العقبة نحو الشمال خلال فلسطين وسوريا إلى جنوب جبال آسيا الصغرى ثم ينحني نحو الجنوب الشرقي محذاء حِبال زاجِروس من ناحية الغرب ، فتشمل سهول الدجلة والفرات ( العراق أو بلاد النهرين) .

وهذه المنطقة عى التى أطلق علمها اسم الهلال الخصيب ، والني نحف بصحراء شمال. بلاد العرب كهلال بحيط بها من الغرب والشمال والشرق .

أما وادى النيل ودلتاه فيحيط به من الشرق والغرب محارى جافة ومن الشمال البحر المتوسط ، وأما في الجنوب فتوجد الجمادل في مجرى البيل جنوب أسوان مما يجمل الملاحة شاقة والانتقال عن طريق النهر صعبا للغابة ، ويختلف وادى النيل في مصر عن العراق في أن الأخيرة كانت دائما مهددة بالغزو من هضبق أرمينيا وإيران ، بينا تمتعت مصر بالاستقرار والهدوء إذ كانت أقل تعرضا لمثل هسذه الغزوات لحايتها بالصحارى والمحار والجنادل .

وتشترك الأنهار الثلاثة الكبرى — النيل ودجلة والفرات — فى ظاهرة هامة هى أنها تنبع من الهضبات المرتفعة الغزيرة الأمطار الجافة بأحواضها ثم تجرى فى مناطق صحراوية كما أنها تفيض فى مواسم معينة فيساعد فيضانها على الرى والزراعة .

فنهر النيل مثلا ينبع من البحيراتالاستوائية ويأتى بفيضانه من هضبة الحبشة وتصل مياه الفيضان مصر فىأوائل الخريف فتغمر واديه ، ويعقب موسم الفيضان الفصل القليل. الحرارة وبذلك تحتفظ الأرض بقدر من رطوبتها فى هذا الفصل الذى ما زالت فيه الحرارة مناسبة للنمو ، ثم يأتى الصيف فيساعد على النضج ، أما فى العراق فيأتى الفيضان كنتيجة لأمطار الشتاء من جهة وذوبان الثلوج فى جبال أرمينيا فى فصل الربيع وأوائل الصيف من جهة أخرى ويعقب الفيضان فصل شديد الحرارة وبذلك تجف الأرض بسرعة وعلى هذا يتحتم رى الأرض بالوسائل الصناعية .

ووادى الفرات فليل القيمة بالنسبة « للزراعة والملاحة » في مجراه الأعلى والأوسط إذ بجرى في منطقة نصف محراوية ، ولذلك لم بوجد بها أثر للحضارات القديمة ، أما نهر اللمجلة فيصلح للملاحة بعد خروحه من الجبال . وبالرغم من أن الحضارات نشأت في مجراه الأسسفل إلا أنها امتدت على طول مجراه الأوسط والأعلى ، ونهر الدجلة بكون جزءاً من الطريق الذي يتبع الهلال الخصيب بينا لايشترك الفرات في ذلك . وبالإضافة إلى ذلك يتصل بهر الدجلة مجموعة من الروافد من جبال زاجروس تضيف إلى مياهه قدراً مناسباً فتزيد بذلك من مساحة الأراضي القابلة للزراعة .

وعند خط عرض بغداد يقترب الهران من بعضهما إذ لا تزبد المسافة بينهما عن ٢٠ ميلا وتصل بينهما قنوات بعضها طبيعي وبعضها صناعي . ومن هذه النقطة حتى الخليج الفارسي تنكون الأراضي من منطقة سهلية مغطاة بالرواسب . فيها نشات مدن بابل . وكان كل من النهرين يصب في البحر في معسب مستقل ولكنهما الآن اتحدا على بعد ٧٠ ميلا من البحر حتى أصبح الميناء القديم أرواد يبعد عن البحر في الوقت الحالي عسافة مائة ميل .

#### أثر الظروف الجغرافية فىقيام حياة الاستقرار بالشهرق الأدنى:

يتضح من هذا العرض الجغرافي لظروف السطح والمناخ أن جهات النبرق الأدنى في مصر والعراق وسوريا وفلسطين وشبه جزيرة العرب والحوض النبرقي للبحر المتوسط يغلب علبها الطبيعة الجبلية والصحراوية ، وأن هذه الجهات الجبلية والصحراوية كانت في الماضي صالحة للاستيطان بفعل المناخ الرطب الذي كان سائدا في البليستوسين وما بعده بقليل ، ولكن كانتطبيعية هذا الاستيطان تدعو إلى الانتشار والفرقة لأن انتشار الرطوبة في مساحات واسعة جعل الرزق مضمونا في هذه المساحات فانتشر الناس فيها ممارسين حرفة الصيد والجمع ، والانتشار والفرقة لا يتيحان حضارة راقية . فلما جاء عصر الجفاف وأصبحت الحياة مستحيلة في الجهات الجبلية والصحراوية الخالية انحدر الماس منها إلى الجهات ذات الموارد المائية الدائمة وهي الهلال الحصيب ومصر والوديان الساحلية باليونان وجزر بحر

إبجة . وهذه الجهات ذات الموارد المائية الدائمة محدودة المساحة بالنسبة للمساحات الهائلة التي كان ينتسر فها هؤلاء المهاجرون ، ولعل هذا هو الأساس الأول والسبب المياشر لقيام الحضارة بالسرق الأدني ، إذ تجمع في هذه الجهات المحدودة المساحة عدد كبير من السكان وفدوا من الجبال والصحارى ، وكان علمهم أن ينظموا استغلال الأرض ، ولايتم هذا إلا بتنظيم أنفسهم والتفاهم فنما بينهم والتعاون على اسنغلال الإمكانيات المحتلفة للبيئة الطبيعية وقيام التخصص المهني وسائر المميزات التي نسمها مقومات الحضارة . وقد دلت دراسة السلالات الجنسية على صحة هذا الرأى فأصحاب حضارات الاستقرار الأولى في الهلال الخصبب ومصر وبحر إمجة وافدون إما من الجال وإما من الصحارى ، فكان لتجمع الناس إلى بعضهم في هدنه المساحات الخصيبة المحدودة نتيجة حتمية هو التنظيم السياسي والافتصادي والروحي وهدا هو أساس الحضارة . ولم يكن هذا التنظيم ضرورة من ضرورات العصر الحجرى القديم لأن الماس كانوا يحيون إما حياة عزلة في كهوف الجبال أو حياة نفرق في أرجاء الصحراء فلما تغيرت الظروف المناخبة ووجد الدفء والجفاف تغرت البيئة التي يسكنها الإنسان فأصبحت السهول ذات الموارد المائمة الدائمة هي مواطن السكن، ونتيحة لهذا التغير المناخي والتغير في مناطق السكن انتهي العصر الحجري الفديم بمقومانه الحضارية وظهر عصر جديد بمقومات حضارية جديدة هو العصر الحجري الحديث (شكل ٥).

بداية الاستقرار: العصر السكبير المالى للعصر الحجرى القديم هو العصر الحجرى الحديث الذي يبدأ بالشرق الأدنى والأوسط حوالى سنة ٢٠٠٠ ق. م، فهو مرحلة حديثة جدا وشديدة القرب من العصر الذي نعيش فيه . وأما العصر الحجرى القديم الأعلى فقد وجد فى المرحلة الواقعة بين سنة ٢٠٠٠ ق. م وسنة ٢٠٠٠ ق م، وبذلك بلغ طول العسر الحجرى القديم الأعلى حوالى ١٤ أو ١٥ ألف سنة . وهذه المرحلة القشعلها العسر الحجرى القديم الأعلى كانت مرحلة تحول مناخى لأن الجليد أخذ ينحسر فى بداية هذا العصر ، أى أننا منذ بداية العصر الحجرى القديم الأعلى ونحن فى مرحلة تحول مناخى ، هذا التحول المناخى ينتهى إلى تغير كبير فى بعض الجهات حوالى سنة والمطر ظلمت قائمة فى بعض المهادة الظروف البرودة والمطر ظلمت قائمة فى بعض البلاد إلى وقت متأخر ، وأن بلادا أخرى زالت فهاهذه الظروف التي كانت تميز البليستوسين و تحولت إلى الدفء والجفاف ، فكأن الذى ساعد على وجود التي كانت تميز البليستوسين و تحولت إلى الدفء والمفاف ، فكأن الذى ساعد على وجود العصر الحجرى الحديث هو العامل المناخى ، وأن هذا العامل المناخى يتمثل فى أمرين العصر الحجرى الحديث هو العامل المناخى ، وأن هذا العامل المناخى يتمثل فى أمرين

رئيسيين هما الدفء والجفاف . ويمكن القول بصفة عامة إن الحالة المناخية التي يعيش فيها العالم في الوقت الحاضر هي الحالة التي بدأت مع العصر الحجرى الحديث .

إذا نظرنا إلى النتائج المترتبة على هذا التغير المناخى نجد أن هذه النتائج كانت العلامات التي تميز العصر الحجرى الحديث. وقد سبق القول إن هذا التغير المناخى شمل الدفء وشمل الجفاف. فأما الدفء فمن شأنه أن يبعث على انتشار الناس، أى أن الجهات المسكونة من العالم لم تصبح مقصورة على الأجزاء الدفيئة بحكم عروضها الجنوبية وإنما سينتشر العمران في العالم حتى يصل إلى العروض الشمالية، فنجد لأول مرة مناطق مثل ولايات البلطيق، مسكونة مجاعات ذات حضارة تتميز بطابع البيئة المحلية.

والنتيجة الأولى إذن المترتبة على الدفء ازدياد معرفة الجماعات لبعضها واختلاط الجماعات ببعضها ، وسفة عامة يمكن الجماعات ببعضها ، وسينتج عن هذا وجود سلالات جنسية خليطة . وبصفة عامة يمكن القول إن السلالات الجنسية التي نجدها في العالم في الوقت الحاضر بدأت تتكون منذ العصر الحجرى الحديث ، لأننا نعلم أن الجنس عبارة عن مميزات حسانية تنتقل إلى النسل بالورائة . ولم يقتصر هذا الاختلاط على تكوين السلالات الجنسية بل انتقل هذا الاختلاط على تكوين السلالات الجنسية بل انتقل هذا الاختلاط



(شكل ٥) يبين مناطق الاستقرار بالشرق الأدنى والأوسط

من المواحى الجنسية إلى النوحى الاجتماعية ، فوجدت العلاقات بين الناس وبعضهم سواء كانت علاقات سلمية أو علاقات حربية . ويمكن القول أيضا إن العلاقات كما نجدها في العالم في الوقت الحاضر كالعلاقات الثقافية والعلاقات الاقتصادية كالتجارة وغيرها ثم العلاقات غير السلمية كالاستعار — كل هذه العلاقات — بدأت مع العصر الحجرى الحديث ، وكان الدافع إليها انتشار الدفء الذي شجع على انتشار الناس .

العلامة المناخية الثانية وهى الجفاف أدت إلى نتائج بعيدة المدى أيضا فى حياة الماس ، فع انتشار الرطوبة كانت تناشر الأنواع النباتية سواء كانت غابات أو حشائش ، وكانت هذه الأنواع النباتية تمد الإنسان بمطالبه الرئيسية نباتية كانت أو حيوانية .

ولما وجد الجفاف كان لابد من أن تنحصر السكني في كل قطر من الأقطار على شواطئ المجاري المائية الدائمة وهي الأنهار ؛ لأن المطلب الأول للإنسان وهو الغذاء لابد أن يكون مضمونا في كل بوم ، والماء جزء من الغذاء بل هو أشد نواحي الغذاء أهمية ، ففد يصبر الإنسان على الطعام ولكنه لا يمكن أن يصبر على الماء يوما واحدا . وإذن صحسب بوزيع المياه في العصر الحجرى الحديث يكون توزيع الإنسان ، وهذا نتيجة للجفاف الذي أخذ يستقر في كثير من جهات العالم . وقد ترتب على هذا نتائج كبيرة في حياة الإنسان ، فإذا كان المطلب الرئيسي وهو الغذاء أصبح يتوفر في مناطق معينة فلابد أن يلمزم الإنسان سكني هذه الماطق المعينة ؟ فقد كان قديما يتجول لأن الرطوبة منتشرة في كل مكان ويتمع الرطوبة انتشار النبات والحيوان. أما وقد ساد الجفاف وانحصرت مصادر الرطوبة \_. وهي في نفس الوقت المصدر النباتي والحيواني \_ فلم تعد للإنسان حاجة إلى أن يتجول فاستقر حول مجارى الأنهار ، وبني له مسكنا بالقرب من هذا المجرى وتجمعت المساكن إلى بعضها إلى أن كونت قرية ، وتعتبر نشأة القرى العلامة الأولى من علامات العصر الحجرى الحديث. و نحن نعلم أن العلامتين المناخيتين ، الدف. والجفاف، وجدا أولا في المروض الوسطى ، ولذلك نتوقع أن تكون نشأة العصر الحجرى الحديث لأول مرة في بقع معيمة من هذه العروض ، وأن هذه البقع المعينة كانت المدرسة الأولى التي عامت الإنسان حضارة العصر الحجرى الحديث. ومن أمثلة هذه البقع العينة منطقة تركستان في غرب آسيا ، ثم الهلال الخصيب وهو الهلال الذي يمتد من بلاد النهرين (المراق) إلى سوريا وفلسطين ومصر . ففي تركستان ومصر وغرب آسيا كانت المنطقة التي نشأت فها أولى حضارات العصر الحجرى الحديث .

وإذا كان المطلب الأول للإنسان وهوالغذاء أدى به إلى الاستقرار في مسكن بالقرب من مجرى النهر ، فإن مطلبا آخر هو الذي أدى به إلى إنشاء القرية ، وذلك أن الإنسان

بعد أن ينتهى من نرنيب طعامه وشرابه يحتاج إلى ترتيب أمنه ، وهذا الأمن لا يتوفر الا بالاجتاع . فبعد أن ينشأ المسكن الأول فإن أهل المسكن الثانى بحسم الطبيعة البشرية يميلون إلى إنشاء مسكنهم بالقرب من المسكن الأول . ففضلا عن أن الإنسان حيوان اجتماعى بطبعه هناك فأئدة مادية من اجتماع المساكن إلى بعضها هى التعاون المشترك فى استغلال البيئة وفى الدفاع ضد المعتدى حيواناً كان أو إنساناً . فالمهم أن الاستقرار و نشأة القرى كان النتيجة الأولى لهذا التغيير المناخى ، وهدذا الاستقرار هو العلامة الأولى التي نميز العصر الحجرى الحديث . ثم نتيجة لهذه العلامة الأولى كان لابد أن تحدث تغيرات هامة فى حياة الإنسان . وأول ماننتظره هو أن يغير أسلوبه فى استغلال البيئة الطبيعية ، فالجماعات لم تعد تتحول طول الوقت بل أخذت تستقر افترات طويلة . وإذا كان الإنسان فى العصر الحجرى الحديث مازال يستخدم سلاحه فى صيد الحيوان أى أنه ما زال يحترف حرفة الصيد فإن طبيعة هذه الحرفة فى العصر الحجرى الحديث أصبحت في خلفة عن طبيعتها فى العصر الحجرى القديم ، فقد كان الإنسان فى العصر الحجرى عند أخيوان هو القدم الأعلى يتجول محتاً عن الحيوان . أما فى العصر الحجرى الحديث فإن الحيوان هو الذى يأتى إليه لأنه يريد أن يرتوى من نفس الحجرى المائى الذى استقر الإنسان على شواطئه .

هذا التحول في طبيعة حرفة الصيد أدى إلى نشأة حرفة جدبدة تتعلق بالحيوان هي حرفة استئساس الحيوان . واستئناس الحيوان معناه أن يعيش الحيوان ويتكاثر تحت سلطان الإنسان ، أى في مكان خاص يعده له الإنسان فيرعى تحت سلطانه ويبيت في الليل تحت سلطانه كذلك . وينبغي أن نفرق هنا بين أن يألف الإنسان الحيوان وبين أن يستأنسه ، فالألفة مرحلة أولى وهي أن الحيوان تعود على شكل الإنسان فأصبح يألفه ولا ينفر منه ، ثم بمرور الزمن وجد نوع من المودة بين الفريقين بفضل المعاملة اللطبفة التي أصبح الإنسان يعامل بها هذا الحيوان .

ويدخل في هذه المجموعة الحكاب، ويقال إن السكلب هو أول حيوان ألف الإنسان. وأما الاستئناس الكامل فشمل عدة حيوانات أخرى هي الحيوانات التي عده بالغذاء، فوحد الإنسان بعد التحول إلى حياة الاستقرار أن من صالحه أن يربي هذا الحيوان وأن يكون هذا الحيوان في حوزته، ولم يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد نفكير طو مل وبعد دراسة طويلة لطبائع الحيوان، ومن أجل هذا لا يبغى أن نقلل من قيمة هذا الكشف الجدمد الذي وصل إليه الإنسان، فإدراكه أنه من الممكن أن يعيش هدا الحيوان معه في مسكن واحد، ثم الجهود التي بذلها في هذا السبيل، كل هذا يعتبر مرحلة متقدمة جداً من

مراحل حياة الإنسان. ويقال إن اسنئناس الحيوانكان المرحلة النالية للاستقرار مباشرة، أى أنها مرحلة سبقت الزراعة، وبمعنى آخر أن حرفة الرعمى كانت حرفة سابقة لحرفة الزراعة، وأن الإنسان وصل إلى اختراع الرعى قبل أن يصل إلى اختراع الزراعة.

ثم بعد استئناس الحيوان وصل الإنسان إلى اختراع الزراعة ، ويمكن أن نتصور أن اختراع الزراعة جاء نتيجة الاستقرار ، فإن النباتات فيها أنواع كثيرة حولية بمعنى أنها تموت إلى أن يأتى الفصل الملائم لإنباتها من الحول الثانى أو السنة الثانية فتنبت مرة أخرى و تمر فى سائر الأدوار . هذه العملية نظمتها الطبيعة بحيث تتكرر كل حول نتيجة لتقلبات الفصول ، والنباتات البربة توجد بهذه الطريقة . وتنصف النباتات البربة بأنها شأن كل أنواع الحياة البرية لا توجد في جماعات ، أى أنه يندر أن يتكرر نوع النبات الواحد فى مكان واحد . وهذه حالة متعبة فى الاستغلال ، فإذا كان الإنسان يريد أن بحصل على قدر من الحبوب فإنه سيجد عيدانها متفرقة فى مساحات كبيرة ، وهو لا يريد أن بحصل على قدر فى مكان بعيد عن مسكنه حيث أسرنه . ومما لاشك فيه أن الإنسان كان يستغل هذه في مكان بعيد عن مسكنه حيث أسرنه . ومما لاشك فيه أن الإنسان كان يستغل هذه السباتات سنين طويلة قبل أن يعرف الزراعة ، وكان يأكل الحبوب البربة ؟ كبوب الذرة أو القمح قبل أن يعرف الزراعة ، فهو إذاً كان على درا بأية نواع النباتات كاكان على دراية بأنواع الحيوان .

هذه الظروف الجديدة — وهى ظروف الاستقرار — التى مكنته من تتبع أدوار حياة النبات عاما بعد عام تم صعوبة استغلال هذا النبات بعد الاستقرار دفعته إلى أن يخترع الزراعة وأن يجمع الحبوب البرية ويبذرها بالقرب من مسكنه لكى ينتج مجموعة من النبات متحدة في نوعها ، وهذه هي الزراعة .

ثم أخيرا بعد أن استقر الإنسان في مسكن وعرف استئناس الحيوان وعرف استئناس النبات كان طبيعيا أن تنمو مساحة القرى وأن توجد بعض المساكن ليست بقرب مجرى النهر مباشرة . ثم في وديان الأنهار ذات السهول الفيضية أى في الأنهار التي تفيض على جوانبها كل عام لابد أن تبني المساكن عند حد السهل الفيضي أى في أبعد مكان يصل إليه ماء النهر وقت الفيضان ، أو بتعبير آخر يجب أن تكون القرى بعيدة عن منال الفيضان . وحاجة الناس إلى الماء مستمرة هي حاجة تشمل كل الأوقات وتشمل كل الأفراد ، وليس من المعقول أنه كما احتاج الإنسان إلى الماء ينقل نفسه وأهله وحيوانه للنهر لسكي يرتووا ثم يعودوا ، فلا بد إذن من التفكير في وسيلة لخزن الماء ووجد أنه لا بد من عمل نوع من الآنية يحمل فيها الماء من النهر ، ونستطيع أن نتصور أن الأواني الأولى كانت من جاود الحيوان ( القربة ) ولسكمه وجد أن هذه القرب مع أنها صالحة لحمل الماء إلا أنها حاود الحيوان ( القربة ) ولسكمه وجد أن هذه القرب مع أنها صالحة لحمل الماء إلا أنها

ليست صالحة لخزنه ، فوصل إلى طريقة أخرى أكثر ضانا لحمل الما، هي صاعة الأوانى الفخارية ، وصناعة الفخار وصل الها أيضا بعد التمكير ؟ فقد عرف الإنسان النار منذ العصر الحجرى القديم الأسفل أي منذ الحضارة الأشولية ، وزاد استعال هذه النار في الحضارات التالية بسبب البرودة . وفد استرعى انتباهه أن الطين أو الطفل في مناطق المواقد يتصلب ويتحول إلى ما يشبه المادة الحجرية أي أنها تصبح مادة وتاسك ذراتها بحكم الاحتراق فلم تعد هشة كادتها الطينية الأولى .

والنفكير في هذا التحول الذي محول إليه الطين أدى بالإنسان في النهامة إلى أن بشكل هو من الطين أشكالا يضعها في المار فنحترق وتتحول إلى مادة صلبة مع المحافظة على الشكل الذي شكله بيدم ، وبذلك وجد في النهاية ما نسميه بالآنية الفخارية ، وأصبح محمل الماء من النهر إلى مسكنه . وقد صنع من هذه الأواني الفخارية أحجاما محنالهه وأشكالا مخنلفه . وبهذا وجدت المظاهر الأربعة الرئيسية للعصر الحجرى الحديث وهي نشأة القرى (الاستقرار) واستثناس الحيوان ، واستثناس النمات (الزراعة) ، وصناعة الآنية الفخاربة . وهده المظاهر الرئيسية للعصر الحجري الحديث تجدها منتشرة في كل جهات العالم التي وجدت فيها بقايا قرى تمثل هذا العصر . ولقد تدرج الإنسان في الرقى خلال العصر الحجرى الحديث وأصبحت هذه المظاهر الأربعة التي ذكر ناها أشياء مألوفة له ، فأخذ في الوصول إلى مظاهر حياة أخرى أهمها التخصص المهني ، ثم التجارة ، وبعد النخصص المهني والنجارة كان لابد أن تقوم العلاقات غير السامية فتكثر الحروب وبنشأ الاستعار . ولقد تغيرت طريقة إنتاج الغذاء وهو المطلب الأول للانسان ، فلم يعد الإنسان سلبيا في هذه الباحية ، أي أنه لم يعد يعمد على ما يجود عليه به الطبيعة ، فلم يعد ملتقطا وجماعا وصيادا ، بل بدأ يتحكم في قوى الطبيعة ويرسم اقتصادياته على أساس مقدرته في توجيه الظاهرات الطبيعية لصالحه ، فاحترف حرفا جديدة أهمها حرفة الرعى وحرفة الزراعة . ونستطيع أن نلحظ ماطرأ على افتصاديات الإنسان وهو يمارس هاتين الحرفيين من أشكال الآلات الحجرية ؛ إد تغيرت المادة الخام، ولم يعد استخدام الآلات مفسورا على الصوان والحجر الرملي بل أصبحت الأحجار النارية كالجرانيت والنايس تستخدم في صنع الآلات. ودلك لأن التخصص الإفليمي قد وجد، ولابدأن تعمد كل جماعة إلى استخدام مافي بيئتها من احجارة ، فإن لم يوجد في بيئها صوان أو أحجار رملية فلابد أن استعل أى نوع من الحجارة ، وإذا كانت الطريقة القديمة التي تتباسب مع صناعة الصوان وعي إذا كانت هذه الطريقة \_ لاتلائم المادة الخام الجديدة وهي الأحجار المارية فلابد من اتباع طريقة جديدة في صناعة الآلات هي طريقة الطحن والصقل وذلك لاختلاف تَكُو بِنَ كُلُّ نوع من أنواع هذه الصخور ؛ فالصوان حجر وحيد التركيب يسهل تفصيصه إلى شظايا بضربة واحدة أو بطرقة واحدة . وأما الأحجار البارية كالجرانيت مثلا فليست وحيده الشكوين بل تتكون من عدة معادن لسكل معدن منها صلابة خاصة ، والآلة الحجرية هي متيجة عمليتين: نتيجة قوة الضربة الموجهة من المطرقة ، والنتيجة الثانية هي مقاومة كتلة الصخر لهذه الضربة . ففي الصوان تكون الضربة موحدة لأنها من مصدر واحد ، وكذلك قوة المقاومة موحدة لأن الصخر وحيد التركيب .

وأما فى الأحجار النارية فإن الضربة موحدة ولكن هذه الضربة تصادف فوى مقاومة مختلفة فلا يمكن فى هذه الحالة أن تنتج آلة على الإطلاق بواسطة الضرب.

وأشكال الآلات المصنوعة بطريقة الطحن والصقل كثيرة. ولم تتنوع أشكال الآلة نتيجة لاختلاف المادة الخام فحسب بل نتيجة أيضا للأغراض الجديدة التي أصبحت تؤديها. فنحن نعلم أنه حدث في العصر الححرى الحديث ثلاث حرف كبيرة هي الزراعة واستئماس الحيوان وصاعة الفحار، ومعي هدندا أنه لابد أن يتوفر فيه آلة لحرث الأرض وإعدادها لازراعة، وآلة لحصد الزرع، نم هون أو رحى لطحن الحبوب.

بعد هذا التغير في صناعة الآلات نتيحة للتخصص الإقليمي ونوزيع المادة الحام في كل إقليم نجد أن هذا التخصص الإقليمي أوجد حرفة رابعة في هدا العصر هي التجارة . والتجارة نتبجة حتمية لتوزيع المادة الحام وما يتبع توزيعها من نخصص مهني . وفي الغالب لم يكن التخصص المهني موجودا في العصر الحجري القديم ، فكان كل فرد يصنع الاته بنفسه وهو الذي يحضر المادة الحام من الجبال ويصنع الآلات وهو الذي يصطاد .

أما فى العصر الحجرى الحديث فيتيجة للاستقرار كان لابد من أن يقوم التخصص المهنى فتتخصص جماعة فى استغلال المحاجر أى قطع الحجارة وإعداد المادة الحام للصناعة ، شم يوجد فريق ثانى يحول هذه المادة الخام إلى آلات ، ولابد أن تتم عملية التحويل إلى آلات فى منطقة المناجم نفسها ، لأن نقل الآلات أسهل من نقل المادة الحام ، نم هؤلاء الناس الذين يقيمون فى منطقة المحاجر محتاجون إلى الطعام والماء فلابد أن يعد لهم ذلك فى القرية نفسها ولابد أن يمونوا القرية بالآلات والمعدات فى مقابل أن يحصلوا من القرية على المواد الغذائية . أى أنه وجد فى هذا العصر طبقة صناع وطبقة زراع ، ولابد من أن توجد طبقة ثالثة بينهم هى طبقة التجار أو الوسطاء التجاريين .

وليست كل الأقاليم محظوظة في توزيع المادة الحام ، بل بعض الأقاليم عندها فائض عن حاجتها ، وأقالم أخرى فقيرة ، وبحكم مافطر عليه الإنسان من حرص وطمع حاولت كل جماعة أن تعتبر كل منطقة من المناطق التي تعيش فيها أوتوجد بقرمها ميدان نشاطها.

هذا الميدان الذى سيكون مايعرف بالدولة ذات الحدود السياسية فيما بعد موجود منذ القدم ، ولازال موجودا عند الجاعات البدائية حتى الوقت الحاضر ؟ فتى الجاعات التي تحترف الصيد في الوقت الحالي في سيبريا توجد مناطق مخصصة للصيد لسكل جماعة بحيث لا يجوز للصياد أن يصيد حيوانا في منطقة غير منطقته ، بل لهذا التخصص الإفليمي تقاليد عند هؤلاء الناس ، فإذا أصاب الصياد بسهمه حيوانا داخل المنطقة المخصصة لجماعته ثم فر منه الحيوان إلى المنطقة المخصصة لجماعة أخرى فيستطيع أن يحصل على هذا الحيوان . وللجاعات التي تحترف الرعى توجد في الوقت الحاضر مراع مخصصة لكل جماعة بحيث لا يجوز للحيوان أن برعى في منطقة غير منطقته .

هذه الصورة الموجودة عند الجماعات البدائية في الوقت الحاضر هي التي بدأت توجد على نطاق واسع منذ العصر الحجرى الحديث . ولكن هذه التقاليد تنلاشي دائما إذا ماشعرت جماعة من الجماعات بقوتها . ومن هنا وجد ما نسميه بالاستعار منذ اللحظات الأولى التي استقر فيها الإنسان منذ القدم ، وسببه عدم عدالة الطبيعة في توزيع المادة الحام . وأصبحت الجماعات القديمة تحاول أن تحصل على المادة الحام عن طريق القوة إذا ما كانت منطقتها محرومة من هذه المادة .

وفى مصر كان لوقاية الصحراء لوادى النيل أثرها فى ازدهار الزراعةوقيام حياة الاستقرار فى العصر الحجرى الحديث وعصر ماقبل الأسرات أى منذ من وحده الاستقرار فى العصر الحجرى الحديث وعصر ماقبل الأسرات أى منذ الصحراوين الشرقية والغربية ، ولكن بعد حاول الجفاف وانعدام الأمطار زاد اعتاد السكان على مياه النهر ، وانتقل مسرح النشاط البشرى من الصحراء إلى الوادى ، وتحول الإنسان تدريجيا نحو اسنبات النبات ، بدلا من الاعتاد على جمعه ، فاهندى إلى الزراعة . واستقر الناس فى أوطان صغيرة ، فلت الوحدة الإقليمية الثابتة ، على وحدة القبيلة المتنقلة . وأصبح المجتمع فى مصر مؤلفاً من جماعات ، ترتبط حياتها برفعة معينة من الأرض ، تتعلق بها ، وتدافع عنها ، ونحاول زيادة مساحتها . وقد امتد أفق السكان وبعد نظرهم ، فتعلموا ادخار المحصول من فصل الحصاد إلى بقية السنة ، كا تنوعت أسباب الحياة والعمران ، فظهرت القرى ، وتنوعت الحرف التي تتصل بالزراعة ، وفلاحة الأرض ، وتنظيم الرى ، وحصاد الزرع ، وحفظ المحصول ، وغير بالزراعة ، وفلاحة الأرض ، وتنظيم الرى ، وحصاد الزرع ، وحفظ المحصول ، وغير فلك من شئون الحياة الزراعية المستقرة . وكل ذلك حدث فى العصر الحجرى الحديث الذي ترجع بدايته إلى نحو . م كا سبق ذكره . وقد ساعد فيضان النهر الذي ترجع بدايته إلى نحو . م كا سبق ذكره . وقد ساعد فيضان النهر الذي ترجع بدايته إلى نحو . م كا سبق ذكره . وقد ساعد فيضان النهر الذي ترجع بدايته إلى نحو . م كا سبق نكره . وقد ساعد فيضان النهر الخيات المناس المناس المناس المناس المناس المناس الناس المناس الم

على رقى الزراعة ، إذ تعاون نظام الفيضان والمناخ ونوع التربة على ذلك . فهذه الظروف الجغرافية ، هيأت البلاد لأن تكون مسرحاً صالحاً لحياة الاستقرار والاستيطان . وكان الوادى والدلتا في المصر الحجرى الحديث ، ما زال كثير المستنقمات ، ولذا اقتصر ساط الإنسان في هذا العصر على حافات الوادى الخارجية ، ولكن النهر أخذ يردم تلك المسننقمات ، بما بجلبه من طمى ، فاستطاع الإنسان أن ينزل إلى قاع الوادى ، وبذلك بدأ عصر ماقبل الأسرات .

وقد كان لهذه الحركة أثرها في ظهور اتحاد سكان الوادى ، وذلك رغبة في درء الأخطار المشتركة التي تهددهم ، وخاصة في زمن الفيضان ، والرغبة في تبادل المنافع مثل الاشتراك في بناء القرى على المناطق المرتفعة عن مياه الفيضان ، وتقوية الجسور وغيرها ، يضاف إلى ذلك أن الزراعة في مصر المعتمدة على الرى الحوضى ، لا تقوم بالمجهود الفردى ، بل تتطلب تضافر الجميع ، وهكذا أخذت الأوطان الصغيرة في الاتحاد حتى تكونت الولايات تم ظهرت مصر المتحدة بقيام الأسرة الأولى حوالى ٣٠٠٠ ق . م .

وقد أفادت مصر من موقعها الجغرافي بين الشرق والغرب في كثير من أدوار تاريخها، فلقد يحكمت في طرق التجارة في العصور القديمة والوسطى ، وأضافت بذلك إلى موارد ثروتها الزراعية ثروة أخرى تجاربة . ولكن كما أن مصر أفادت من موقعها في فترات قوتها وتوسعها ، كان غيرها من الدول يطمع في التسلط عليها ، واستغلالها في فترات ضعفها وانكاشها ، فمكن هذا الموقع الجغرافي المتوسط كثيراً من الغزوات وموجات الهجرة من الوصول إلى مصر، فأتت إليها غزوات من الشرق ، وأخرى من الغرب . فلك أن الصحارى رغم ضامها لحماية مصر، إلا أنها لم تعزلها عن العالم الخارجي عزلا تاماً ، فقد كانت شبه جزيرة سينا سهلة في اختراقها ، وخاصة في الشمال ، كما كانت الصحراء الشرقية أيضاً سهلة الاختراق ، وقامت علاقات تجارية مع مناطق البحر الأحمر ، مثل ذلك يقال عن المناطق الشمالية في الصحراء الغربية ، التي وصل عن طريقها بعض فلمحرات اللمدة .

وإذا نظرنا إلى مناطق الهلال الخصيب ، لوجدنا أن الحافة الغربية منه ، التى تشمل ما يسمى حالياً بسوريا ولبنان وفلسطين كانت تكون منطقة حضارية خاصة بها ، وكان ساحلها مركزاً للحضارة الفنيقية ، وهذه المنطقة لاتعتمد فى اقتصادياتها على مجموعة نهرية أو نهر واحدكبير ، بل تعتمد فى زراعتها على الأمطار التى تكفى لوجود حياة رعوية وزراعية ، وخاصة زراعة الحبوب والحدائق ، وقد سببت زراعة حدائق الكروم

والفواكه منذ القدم ، ربط السكان بالأرض ، ولكن الأرض المنزرعة لم تسكن متصلة . بلكانتمبعثرة هناوهناك في المناطق التي تصلح للزراعة ، لذلك كانت تفصل بينها مساحات واسعة من الصحارى أو الجبال .

وقد كونت كل منطقة زراعية صغيرة وحدة مستقلة في اقتصادباتها ، تطورت في طريقها الخاص بدون أن تعتمد على غيرها من المناطق ، أو يصبح من الضرورى فيام رابطة سياسية بينها ، بعكس الحال في مصر ، كما أن هذه الوحدات الصغيرة التي لا يجمع بينها رابطة طبيعية ، أو سياسية ، أو اقتصادية ، كانت قريبة من الجبال التي يتوفر بها الخامات والأخشاب ، فكان في إمكانهم الحصول عليها بدون الحاجة إلى إرسال بعثان طويلة المدى ، كالبعثات التي كانت ترسلها مصر إلى سيناء للحصول على المعادن ، وكالبعثات المصرية إلى سواحل فيقيا للحصول على الأخشاب ، وبذلك كان في إمكان كل وحدة صغيرة ، أن تعتمد على نفسها ، بدون أن تحتاج إلى رابطة مركزية قوية ، "بجمع في المدن ، وبدون الحاجة إلى القيام بالأعمال التجارية ، أو العساعية ، أو التركز في المدن ، ولذا كان غو المدن في هذه المنطقة ، فيا عدا منطقة الساحل ، بطيئا للغاية إلا في المراق . كما تأخر دخول هذه المناطق في العصور التاريخية إلى مابعد الألف الثالث قبل الملاد ، أي بعد مصر عا تقرب من ١٠٠٠ سنة .

وقد كان لمجاورة هذه البلاد اشهال الصحراء العربية ، حيث البدو الذين لا تجمعهم وحدة مركزبة قوية ، سببا في تعرض هذه المناطق للغزوات والهجرات ، أضف إلى ذلك أن وجود المادة الحام من معادن وأخشاب ، جعلها مطمعا للجماعات الأقوى ، فتعمد إلى احتلالها واستغلال مواردها .

وقد كانت ثغرة حلب في الشهال المدخل الشهالي لسوريا ، فعن طريقها دخل بعض البدو إلى سوريا كما دخل منها : البابليون ، والأشوريون ، والحيثيون ، والأرمن ، ثم الأتراك أخيرا ، ونزلوا جميعا من مناطق الهضاب المجاورة . كما كانت هذه الفتحة هي لستمرار للطريق التجارى القديم الذي يصل بين العراق وساحل البحر المتوسط . أما من الجنوب ، فكان الإفليم سهل الاتصال بالصحراء العربية ، وقد كان للمرتفعات التي قلنا إنها تسير في خطوط من الجنوب إلى الشمال ، ممثلة في مرتفعات المواب ( moab ) ولبنان أثرها في انتشار البدو الذين انتشروا شمالا على طول الجانب الشرق من هذه المرتفعات .

وقدلعبت منطقة حلب دورا كبيرا فى التجارة المارة بين بحر ايجيه وبين الخليج الفارسى . كما قامت مدن تجارية عديدة على ساحل فنيقيا ، وبيبلوس ، وصور ، وصيدا .

أما الجزء الشرق من اللحلال الحصيب ، وهو بلاد النهرين ، فقد كانت ظروفها نختلف بعض الاختلاف عما شاهدناه في مصر وسوريا ، فالزراعة الحوضية كان بها شيء من الصعوبة ، نظراً لنظام فيضان الأنهار التي تغزر مياهها في الربيع وأوائل الصيف ويعقب ذلك الفصل الحار . ولكن كان لوجود شبكه نهرية في الجزيرة ، يما تسكفله من مساحات خصبة صالحة للا نتاج أن قامت الزراعة وإن كانت بطريقة غير طريقة الرى الحوضي . وقد ظهر اختلاف طبيعة البلاد المصرية عن أرض الجزيرة في طريقة إنشاء الفرى والمدن ؟ فمصر مثلا التي يغمرها الفيضان ، والتي هي عبارة عن شريط ضيق من الأراضي الخصبة نجد انتشار المدن فيها به شيء من الصعوبة ، ولذلك تجمعت المساكن ، في قرى صغيرة لا في مدن . وكان من الأبسر سط السلطان على القرى ، وجعل المظهر المدنى مقصورًا على حاضره واحدة للمملكة ، فالتفت البلاد في مصر السفلي حول منف ، وفي مصر العليا حول طيبة ، وبذلك كانت وحدة البلاد من أهم خصائص مصر في العصور التاريخية . أما في بلاد النهرين ، فوجود المساحات الخصبة السلحة للزراعة مع توفر أسباب الأتصال قد ساعد على قيام عدد عظيم من المدن. كما أن مجاورة أرض العراق للصحراء ، واتصال البدو بالسكان المستقرين لتبادل المتاجر والمنافع سبب وجود أسواق تجارية على حافة الصحراء تحولت إلى مدن . ولقد كانت المنازعات بين المدن أهم ظاهرات التاريح العراقي مدى قرون عدة . وكان مظهر عدم الوحدة بينها أهم خصائص أرض العراق في ذلك الوقت .

وقد عمرت بلاد الرافدين بسكانها عند نهاية العصر الحجرى الحديث ، بواسطة غزاة من مناطق الاستبس في غربها ومن مناطق الجبال والهضاب في شمالها وشرقها ، فقد وصل إليها السومريون الذين أتوا من الجبال والهضاب وهم قبائل غير سامية ، كا وصل إليها الساميون حوالى سنة ٥٠٠٠ ق . م من الصحراء الغربية وكونوا لهم علكة في منطقة أكاد ، فسموا بالأكاديين ، ثم أتى العموريون ، وبينا كان الساميون يدخلون العراق من الجنوب والغرب ، كان سكان الجبال يدخلونها من الثمال والشرق، وهؤلاء لم يكونوا من الساميين ، بل كانوا مجموعة من الألبيين وطلائع النرديين ، وهولاء لم يكونوا من الساميين ، بل كانوا مجموعة من الألبيين وطلائع النرديين .

وقد قامت أقدم حضارة فى غرب آسيا على الحافة الشرقية من الهلال الخصيب على طول المجرى الأدنى من نهرى الدجلة والفرات ، وإذا بدأنا من الجنوب وجدنا منطقة شط العرب ، وهى منطقة مشهورة بالتجارة والملاحة منذ القدم وكانت معبراً

بين بلاد العرب وإيران . وفي هذه المنطفة وجدت بعض المدن القديمة التي زالت ممالمها بسبب الرواسب التي غطنها . وإلى الشمال من شط العرب كانت توجد مجموعة من القرى مهددة بالفيضان يسكنها بعض العشائر التي تشتغل برعى الأبقار في المستنقعات . وكان هذا الإقليم غير جذاب الهجرات ، سواء أكانت من الصحراء أم الهضاب الحاورة ، وكانت طوال تاريخها تابعة المدن القوية الموجودة في المناطق الجافة ، ولا زال سكانها الحاليون من نسل الكلدانيين والبابليين . أما في أرض الجزيرة ، بين نهرى الدجلة والفرات ، فتوجد مجموعة من المدن القديمة تقع أغلها في الجزء الغربي من السهل ، وقد جذبت هذه المنطقة الهجرات ، وقامت بها مدن مثل أور وأريدو وإرك وسنكة ، وقد حذبت هذه المنطقة الهجرات ، وقامت بها مدن مثل أور وأريدو وإرك وسنكة ، وقد حذبت هذه المنطقة الهجرات ، وقامت بها مدن مثل أور وأريدو وإرك وسنكة ،

وإلى النمال من ذلك ، توجد منطقة ضعيفة في تصريفها المائى ، وتوجدبها بعض المستنقعات على طول الضفاف الغربية لكل من الدجلة والفرات . وفي هذه المنطقة قامت علىكه بابل ، وقد وجدت في هذه المنطقة مدن قديمة ، لعبت دوراً كبيراً في التاريخ التجارى للإقليم ، وهي مجموعة مدن بابل التي ورثتها الأنبار ، والحيرة ، وكربلاء ، في المصور الوسطى . وكانت هذه المجموعة من المدن هي أهم ما يميز العراق ، إذ دخل إليها الساميون وكونوا مملكة بابل ، وانتشروا فيها شمالا إلى منطقة أشور . أما السهول النمالية لأرض الجزيرة فهي منطقة رعوية ، هاجر إليها اليهود ، والأراميون ، والعرب ، وظهرت في هذه السهول مدن مثل أشور وحران . كا وجدت في هذه المنطقة مجموعة من المدن التجارية أو الأسواق على طول الحافة الشمالية لمنطقة الجزيرة العليا . وقد ظهر في هذه المنطقة ، علاوة على الرعي، حرفة نقل المتاجر ، والقيام بالأعمال التحارية .. واستمر الحال كذلك حتى العصور الوسطى .

لم تكن بلاد الرافدين أقل اعتادا على التجارة من مصر ، فقد كانت تستورد المواد الحام اللازمة للصناعة : كالنحاس ، والرخام ، والأخشاب ، والأحجار السكريمة ، وبعض المواد الغذائية من تلال أرمينيا ، وسوريا ، وفلسطين ، وآسيا الصغرى . وكان طريق التجارة يسير على طول وادى نهر الدجلة حق مدينة الموصل الحالية ، ثم يسير الطريق غربا على طول النطاق الجنوبي ، من الجبال إلى ثغرة حلب ، وهنا عت مدينة أشور عند النقطة التي يترك فيها طريق التجارة نهر دجلة ، كما قامت مدن تجارية على طولهذا الطريق التجارى ، مثل نصيبين وحران وغيرها من المدن التي لعبت دورا هاما في تجارة هذا الجزء من العالم ، وساهمت بنصيب وافر في انتشار حضارة الشرق الأدنى إلى غيرها من مناطق العالم .

عصر المعدن: عرف استخدام المهدن في بلاد الشرق الأدنى في وقت مبكر ، فعرف استخدام النحاس في مصر حوالي ٥٠٠٠ سنة ق.م. ولما جاءت الألف الثالثة قبل الميلاد، كان استخدام هذا المعدن منتشرا في أحواض الأنهار السكبرى في مصر والعراق، وفي الساحل الفينيق في بيلوس وأوجاريت ، شم حوالي ٢٠٠٠ سنة ق.م انتشر استخدام المبرز في كل جهات هذا الشرق، وبذلك لم يعد استخدام المعدن مقصورا على النحاس والنهب والفضة ، بل أصبح يشمل المعادن التي يحولها الإنسان إلى سبائك من خلط معدنين أو أكثر، مثل البرنز الذي هو خليط من النحاس والقصدير ويتم بواسطة صهرها في الأفران . وقد كان استخدام البرنز سببا في ظهور الجهات الغنية بالمعادن على مسرح الناريخ ، مثل : القوقار ، وأرمينيا ، وآسيا الصغرى ، وقبرص ، وفارس . وقد كان اختراع السيف البرنزى سببا في حدوث هجرات بشرية في داخل هذا الإقليم ، ثم هجرات منه إلى الأقاليم الأخرى .

وكانت آسيا الصغرى بالذات ، تمتاز بحضارة معدن أرقى من جيرانها بكثير ، ولكنها منذ بداية الألف الثانية ، قبل الميلاد ، أخذت جهات أخرى تنافسها في هذا الميدان ، بفضل سكان آسيا الصغرى أنفسهم ، الذير هاجروا منها محثا عن المعدن ، وأقاموا صناعات معدنية في القوقاز ، وفارس ، وموريا ، وفلسطين .

ولم تكن آسيا الصغرى أسبق من غيرها فى صنع السيف البرتزى فحسب ، بل سبعت غيرها فى صنع السيف الجديدى ، وهو أشد فتكا من السيف البرتزى . وكان التفوق فى صناعة الأسلحة الحديدية عا أكسب سكان هذا الإقليم من الحيثيين قوة ، كان لها أثرها فى حدوث موجات من الهجرات البشرية الأخرى ، كالهجرات التى حدثت فى عصر البرتر ، وهكذا نجد الوصول إلى معرفة معدن جديد سببا فى حدوث هجرات وغزوات جديدة . ويرتبط التاريخ السياسى القديم فى إقليم الشرق الأدنى باختراع هدده الأسلحة الحديدة .

ويما يدل على ارتباط هذا الإقليم يبعضه حضاريا ، أن الأدوار الحضارية في كل جزء من أجزائه تعاصر الأدوات الحضارية في الجزء الآخر ، ومثال ذلك : نجد أن انقسام التاريخ المصرى القديم إلى دولة قديمة ووسطى وحديثة ، كان يعاصره في كريت الحضارة المينوية القديمة والوسطى والحديثة ، كا كان يعاصره في الساحل الفينيتي حضارة أو جاريت الفديمة والوسطى الحديثة . ويفسر هذا بتفسيرين : تفسير طبيعى ، وتفسير بشرى . فأما المفسير الطبيعى ، فهو حدوث دورات من الجفاف والمطر في الجزء الصحراوى من هذا الإفليم كانت تدفع بالسكان في فترات الجفاف إلى مناطق الاستقرار ، فتحدث

الاضطراب فيه وتسبب ما نسميه بفترة التدهور الحضارى . وأما التفسير البشرى ، فهو أن يأنس شعب من شعوب هذا الإقليم فى نفسه القوة بسبب معرفة آلة جديدة من آلات الفتال ، فيغير على جيرانه ، وتتدافع القبائل من أجل هذا ، ويحدث الاضطراب الذى ينتنسر كأمواج البحر ، حتى تعم كل جهات هذا الإقليم . ويضرب مثل لذلك بالحيثيين والهكسوس . على أن التفسيرين الطبيعى والبشرى مرتبطان ببعضها ، ومن الجائز أنهما تعاونا على إحداث التدهور الحضارى فى أغلب أدوار التاريخ فى بلاد الشرق القديم .

#### الصور الحضارية في النمرق القديم:

على أنه مع واجود عوامل البيئة الطبيعية المشتركة فى كل هذه الأجزاء ، وهى العوامل التي أدت إلى قيام الحضارة بها، إلا أنه توجد اختلافات محلية بين هذه الأجزاء وبين بعضها . ومن أجل ذلك اختلفت صور الحضارة فى كل منها ، ويمكن أن نحصر هذه الصور الحضارية فها يأتى :

١ – مصر: حيث السهل الفيض المتصل من أقصى شمالهما إلى أقصى جنوبها ، وقد أدى هذا إلى قيام مملكة متحدة كانت بداية للعصور التاريخية في العالم كله ، وكان اتصال. السهل وطبيعة فيضان النهر من عوامل أمحاد مصر كما سنعرف تفصيله فما بعد .

٧ — العراق ( بلاد النهرين أو ميزوپو تاميا ) : حيث شكل السهل مختلف وطبيعة الفيضان مختلفة ، فلم يكن هناك مايبعث على قيام اتحاد بين أجزاء الأقليم الحفتلفة ، فوجدنا السومريين في الجنوب ، والبابليين في الوسط ، والأشوريين في النهال ، ولم تكن الصورة الحضارية زراعة صرفة كما هو الحال في مصر ، بل كانت خليطا بين حضارة الزراع وحضارة المدن كما سنعرف تفصيله فما بعد .

٣ - شمال شبه جزيرة العرب: حيث الصحراء والسهوب الفقيرة ، جنوب خط عتد من مرعش إلى نصيبين ، وحيت مستودع الساميين الذين لم نمكنهم بيئنهم من إقامة حضارة استقرار واسعة المدى طويلة الأمد ، فأخذوا يمونون الجهات المجاورة في الهلال الحصيب ومصر بجاعات سامية كما أصاب الصحراء جدب يجعلها تضيق بسكانها ، فانطبع الهلال الحصيب بالطابع السامى منذ بداية العصور التاريخية ، واحكن مصر قاومت هذا الضغط السامى بسبب تنظيمها السياسى المبكر واتحاد البلاد وقيام حكومة مركزية نحصن الحدود ، وتقيم فيها الحراس الذين لايسمحون بدخول الساميين وقطعانهم إلى شرق دلتا النيل ، إلا بإذن من فرعون .

٤ — آسيا الصغرى: حيث الهضبة التى لفظت سكانها بمجرد أن زاد عددهم ، وأنسوا فى أنفسهم القوة فى عهد الحيثيين ، إذ انتشر هؤلاء من مركزهم الأصلى حول نهر حاليس ، فوصلوا إلى قرقميش فى منطقة الفرات الأعلى وحلب فى شمال سوريا والإسكندرونة واللاذقية على شاطى البحر المتوسط .

صاحل البحر المتوسط الشرق ( الساحل الفينيق ) : حيث نشأت أمة سامية بحرية انتشرت في حوض البحر المتوسط ، تمارس الوساطة التجارية ، وتقيم المستعمرات التجارية في عدة بقع من ساحله ، ودفعها إلى ركوب البحر البيئة الساحلية ووفرة الأخشاب وفقر الإقليم في الموارد الغذائية ، فاتخذوا من التجارة البحرية حرفة لهم .

٣ - حوض بحر إبجه: ويشمل كريت، وجزر السيكليد، وبلاد اليونان حتى جنوب تساليا، والساحل الغربي لآسيا الصغرى، بما في ذلك منطقة المضايق ( البوسفور والدردنيل)، وجزرة قبرص، حيث قامت حضارة بحرية قوامها مدن مستقلة، لا تجمع بينها حكومة مشتركة، ولا تتضامن مع بعضها إلا في بعض الأحيان، بقصد دفع خطر مشترك . ولم تنشأ الحضارة في وقت واحد في أجزاء بحر إبجه، كما أن الحضارة في عموما - في هذه الأجزاء قامت في وقت متأخر نسبيا عن الوقت الذي نشأت فيه في مصر والعراق.

#### ٧ ــ فارس حيث هضبة إيران :

وقد هاجرت إليها طوائف آرية قدمت من أواسط آسيا واستقرت فيها منذ أكثر من ألف عام قبل الميلاد ، فنزل الميديون في الأجزاء الغربية النك الهضبة ، وفي كردستان والعراق ، ونزل الفرس في الولايات الجنوبية الغربية التي سميت باسمهم، تم أطلق اسمها على الهضبة الإيرانية كلها منذ عصر الأكمينيين ، حيث قامت حضارة راقية من قديم الزمان ، كان طابعها الخاص الانقسام إلى ولايات شبه مستقلة بحسكم الطابع الجبلي للإقليم ، وترتبط هذه الولايات بالحكومة المركزية في إقليم فارس ، بقصد تنظيم أمورها المشتركة .

وسندرس في هذا الكتاب هذه الصور الحضارية كلها . وستكون دراستنا لها بحسب الترتيب الآتى : مصر – بلاد النهرين – هضبة آسيا الصغرى – شمال شبه جزيرة العرب – الساحل الفينيقي – فارس – حوض بحر إيجه .

# الفضالاتاني

### حضارة مصر في عصر ما قبل التاريخ

مدلول تعبير ما قبل التاريخ: اصطلح مؤرخو الحضارة على تقسيمها إلى مرحلتين كبيرتين ، المرحلة السابقة لمعرفة الكتابة ويطلقون عليها اسم « ماقبل التاريخ » ثم المرحلة اللاحقة لظهور الكتابة ويطلقون عليها اسم « التاريخ » وهم يقصدون بذلك أن المعلومات عن عصر ما قبل التاريخ مستمدة من آثار الإنسان وحدها ، وأما المعلومات عن عصر التاريخ فستمدة من آثار الإنسان بالإضافة إلى مادو قنه الإنسان نفسه من معلومات عن تاريخه وحضارته على الأوراق واللوحات وجدران المعابد والمقابر وغير ذلك .

وقد دلت هياكل الإنسان القديم ومخلفاته الأثرية على أنه وجد منذ منتصف عصر البليستوسين الجيولوجي أى منذ حوالى نصف مليون سنة . أولم يكن وجوده في هذا العصر مقصوراً علىقارة معينة بل كان ينتشر في كل قارات العالم القديم: آسيا، وأوروبا، وأفريقيا . وقد كانت أدوات الإنسان الأولى من العظم والخشب والحجارة، فأما أدوات العظم والخشب فقد بلى معظمها بمرور الزمن ولم تبق إلا الأدوات الحجرية ، ولذلك أطلق على هذه المرحلة من مماحل حضارة الإنسان اسم العصور الحجرية .

ثم عرف الإنسان النحاس حوالي سنة ٠٠٠٠ ق . م . وعرف البرنز حوالي سنة ٢٠٠٠ ق . م . وفي نفس الوقت سنة ٢٠٠٠ ق . م . وفي نفس الوقت وصل الإنسان إلى كشف هام هو التعبير عما يدور بذهنه بواسطة رموز يخطها بيده وهو ما نسميه الكتابة . وقد عرفت الكتابة في بعض بلاد الشرق الأدنى مثل مصر والعراق حوالي سنة ٣٠٠٠ ق . م ولكنها لم تعرف في أوروبا إلا في وقت متأخر ؛ فعرفت في إيطاليا مثلا حوالي سنة ٢٠٠٠ ق . م ولم تعرف في فرنسا وبريطانيا إلا مع الفتح الروماني لتلك البلاد .

وواضح من هذا أمور ثلاثة :

١ – أن نهاية عصر ما قبل التاريخ وبداية عصر التاريخ ليست واحدة فى كل جهات العالم .

٢ — أن الانتقال من عصر ماقبل التاريخ إلى عصر التاريخ لا يرتبط بتغيير معين في معالم حضارة الإنسان في اعدامعر فة الكتابة ... فمصر مثلاحينا صنعت البرنز حو الى سنة ١٠٠٠ ق . م كانت في ذلك الوقت في العصر التاريخي الذي بدأ والحديد حوالى سنة ١٠٠٠ ق . م كانت في ذلك الوقت في العصر التاريخي الذي بدأ

فيها حوالى سنة ٣٠٠٠ ق . م ، وأما أوروبا فقد صنعت البرنز والحديد فى نفس الوقت أى سنة ٢٠٠٠ ق . م ، ١٠٠٠ ق . م على الترتيب ، ولكنها كانت فى ذلك الوقت ما زالت فى عصر ما قبل التاريخ .

مرحلة ما قبل الناريخ طولها حميهائه ألف سنة على أقل تقدير ، وأما مرحلة التاريخ فطولها خمسة آلاف سنة على أكثر تقدير .

#### مراحل حضارة مصر في عصر ما قبل التاريخ:

مرت مصر في عدة مراحل حضارية في عصر ما قبل التاريخ هي ما يأتي :

۱ - مرحلة العصر الحجرى القديم Palaeolithic

Neolithic » » » ~ Y

۳ - « عصر ما قبل الأسرات أو العصر الحجرى النحاسي Chalcolithic

ويبين الجدول الآتى تتابع هذه المراحل وتواريخها التقريبية وصلتها بعصر البليستوسين الجيولوجي ثم بالعضر الجيولوجي الحديث .

| تواريخ تقريبية                                                                                   | العصر البشرى                                                                                                           | العصر الجيولوجي |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| من ۳۲۰۰ إلى الوقت الحاضر<br>من 80۰۰ إلى ۳۲۰۰ ق م<br>من ۳۰۰۰ إلى 80۰۰ ق م<br>من ۲۰۰۰ إلى ۳۰۰۰ ق م | العصر التاريحي<br>عصر ما قبل الأسرات<br>الحجرى الحديث<br>« القديم الأعلا<br>( السبيلي )                                | العصر الحديث    |
| من ۵۰۰۰۰ إلى ۲۰۰۰ ق ، م                                                                          | الحجرى القديم<br>الأوسط ( الموستيرى )<br>الحجرى القديم الأسفل<br>( الشيلى والأشولى )<br>عصر ما فبل الإنسان<br>في مصر . | البليستوسين     |

جدول يبين تتابع مراحل الحضارة في عصر ما قبل التاريخ في مصر

ويتضح من هذا الجدول أن الحضارة في مصر في مرحلة العصر الحجرى القديم بدأت عا يسمى بالعصر الحجرى القديم الأسفل حيث الحضارتان الشيلية والأشولية نسبة إلى مكانين بهذا الاسم في فرنسا (١) م مرت فيا يسمى بالعصر الحجرى القديم الأوسط حيث الحضارة الموستيرية نسبة إلى مكان بهذا الاسم في فرنسا أيضا ثم انتهى هذا العصر عا يسمى العصر الحجرى القديم الأعلى حيث الحضارة السبيلية نسبة إلى قرية السبيل بالقرب من كوم أمبو.

على أنه بنبغى أن محدد مدلول اسم «مصر» في العصر الحجرى القديم بأفسامه الثلاثة الأسفل والأوسط والأعلى ، فلم تكن مصر في ذلك الوقت هي وادى النهر ودلتاه كما هو في الوقت الحاضر بل كانت مصر هي الصحارى الحالية في شرق النيل وفي غربه حيث كانت هذه الصحارى صالحة للاستيطان البئرى بسبب وفرة المطر والعشب بينا لم يكن وادى النهر ودلتاه قد تكونا بعد بصورتهما الحالية بل كانت المستنقعات تغمرها إلى درجة تجعلهما غير صالحين للاستيطان البشرى . ولم يمكن هنائهما بدعو الإنسان إلى سكى الوادى في ذلك الوقت إذ أن ما يسمى الصحراء في الوقت الحاضر كانت في العصر المطير رطبة وموارد الماء منتشرة في كل أرجاء الصحراء وما كذلك يتبع موارد الماء من عشب وحيوان يصلحان غذاء للانسان .

ثم دخلت مصر فى مرحلة العصر الحجرى الحديث، وتغير مدلول اسم « مصر » نتيجة لتغير مناخى عم العالم وأنهى العصر الحجرى القديم فى كثير من أجزائه. وذلك أن العصر المطير قد آذن بالزوال بعد الألف العاشرة قبل الميلاد فاما جاءت الألف السادسة قبل الميلاد كانت مصر تخنع لظروف مناخية يسودها الجفاف فأدى هذا الجفاف إلى عدم صلاحية الصحارى للاستيطان البشرى ، ولكنه أدى فى مفس الوقت إلى عدم صلاحية وادى النيل لمثل هذا الاستيطان ، فقد قلنا إنه كان فى العصر المطير كشير المستنقعات ، فلما حل عصر الجفاف جفت مستنقعات الوادى وتحول سهله الفيضى إلى المستنقعات الوادى وتحول سهله الفيضى إلى عتلفتين فى الصحراء وفى الوادى فبيناحول الصحراء أى أن الجفاف أدى إلى نتيجتين مختلفتين فى الصحراء وفى الوادى فبيناحول الصحراء إلى بيئة غير صالحة للسكنى مجده قد حول الوادى إلى بيئة صالحة للسكنى بحده قد حول الوادى إلى بيئة صالحة للسكنى المتحراء المتحراء الما الوادى إلى بيئة صالحة للسكنى المتحراء المتحراء المتحراء الما الوادى إلى بيئة صالحة للحياة البشرية .

<sup>(1)</sup> تطلق على حضارات العصر ألحجرى القدر في أغلب الأحوال وفي أغلب جهات العالم أسماء فرنسية لأن علم ما قبل التاريخ نشأ في فريسا ، فلما أخذت بلاء العالم الأخرى تدرس حضارات عصر ما قبل التاريخ في بلادها استخدمت الأسماء الفرنسية لكي تسهل المقارنة بين هذه الحضارات وبين مثيلاتها في فرنسا وفي جهات العالم الأخرى .

وقد قلمنا فى الفصل السابق إن حضارة العصر الحجرى الحديث حضارة استقرار فى قرى ثابتة ، فإذا أراد الباحث أن يبحث عن آثار هذه القرى فلا بد أن ينقب عنها عمد الحط الفاصل بين السهل الفيضى وبين الصحراء أى عند الخط الذى يحدد آخر مدى يعسل إليه الفيضان وذلك لأن الناس تحاشوا عند إقامة قراهم شريط الأرض الذى يغمره الفيضان حتى لايغرق النهر قراهم فى كل عام .

ويبين الجدول الآنى محلات الاستيطان التى كشفت فى مصر حتى الوقت الحاضر والتى ترجع للعصر الحجرى الحديث ولعصر ما قبل الأسرات (انظر الخريطة شكل ٦) فأما محلات العصر الحجرى الحديث فهى كما يدل عليها الجدول دير تاسا بالصعيد بمديرية أسيوط ثم بعض مدرجات بحيرة قارون بالفيوم ثم حلوان بالقرب من فم وادى عديرية أسيوط ثم مرمدة بنى سلامة بالقرب من الخطاطبة ومن وادى النطرون . وقد قامت هذه المحلات بين الألف السادسة وبين الألف الخامسة قبل الميلاد .

ثم بعد دلك تدخل مصر مرحلة العصر الذي تسميه «عصر ماقبل الأسرات». وما يمز عصر ما قبل الأسرات عن العصري الحجر الحديث أمران . الأمر الأول : زيادة

| الوجه القبسلي             | الوجه البحرى والفيوم          | التاريخ          |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| الأسرةالفرعونية الأولى    | الأسرة الفرعونية الأولى       | ٣٢٠٠ قال الميلاد |
| حضارة سمانية (ماقبل طينه) |                               |                  |
| حضارة جرزة                |                               |                  |
|                           | حضارة العسادى                 | ٠٠٠٤ قبل الميلاد |
|                           | « مصر الجديدة                 |                  |
|                           | « حاوان الثانية               |                  |
| حضارة العمرة              | ( حلوان ب )                   |                  |
| حضارة البداري             | حضارة الفيوم الثانية (فيوم ب) | ٥٠٠٠ قبل الميلاد |
|                           | « مرمدة بنى سلامة             |                  |
|                           | « الفيوم الأولى (فيوم ا )     |                  |
| حضارة ديرتاسا             | « حــاوان الأولى              | ٦٠٠٠ قبل الميلاد |
| ,                         | ( العمرى أو حلوان ا )         |                  |

جدول يبين تتابع حضارات العصر الحجرى الحديث وعصر ما قبل الأسرات في مصر

الاستقرار، والأمر الثانى: استخدام المعدن وأولمعدن استخدم فى مصر هو النحاس. ومن أجل هــذا يمــكن أن نسمى عصر ما قبل الأسرات فى مصر بالمصر الحجرى النحاسى Chalcolithic

فأما عن الأمر الأول: فقد كان الناس في العصر الحجرى الحديث نصف مستقرين فكانت لهم مساكنهم الثابتة وقراهم وصناعاتهم التي تنطلب الاستقرار كصناعة الآنية الفخارية غير أنهم لم يكونوا قد قطعوا صلتهم بالصحراء قطعا تاما بل كانوا مازالوا عارسون بعض الحرف الصحراوية كالرعى والصيد إلى جانب حرف الاستقرار كالزراعة والصناعة ولكن في عصر ماقبل الأسرات كان المصريون قد التزموا الوادى بصفة نهائية وازدادت عنايتهم مجرف الاستقرار ووجدت ملكية العقار الثابت ووجد التخصص الإقليمي ونشأت المديريات ذات الحدود الواضحة وذات الديانة الحاصة . وليس أدل على زيادة الاستقرار في عصر ماقبل الأسرات عنه في العصر الحجرى الحديث من أنه لم تكتشف من العصر الحجرى الحديث الصرف في مصر الا أربع محلات بينا كشف من محلات عصر ما قبل الأسرات مالا يقل عن عضرين هي الكوم الأحمر وأرمنت ونقادة وبلاص عصر ما قبل الأسرات مالا يقل عن عشرين هي الكوم الأحمر والرمنت ونقادة وبلاص وهو والأبعدية وسماينة والعمرة وأبيدوس والمحاسنة ونجع الدير والبدارى وقاو الكبير وهمامية ومستجده وحراقة وأبو صير وجرزة وواطفة والمادى ودجلة وحلوان وهليوبوليس. وتبين الحريطة (شكل ٣) مواضع هذه المحلات وهي إما قرى أوجبانات أوها معا .

وأما عن الأمر الثانى وهو استخدام المعدن ، فإنه معدن النحاس هو أول معدن استخدم فى مصر ، وحتى بعد أن عرف غيره من المعادن ظل هو المعدن الرئيسي طوال عصر ماقبل الأسرات وفى عصر الأسرات حتى الأسرة الثانية عشرة حينا بدأ المصربون، الستمال البرنز .

وإذا أمعنا النظر في الخريطة التي تبين محلات عصر ماقبل التاريخ في مصر لوجدنا أن هذه المحلات تتركز في مجموعتين: مجموعة شمالية ممتد من الفيوم إلى القاهرة، وتجموعة شمالية معتد من الفيوم بين المجموعتين فيكاد جنوبية ممتد من الشلال الأول حتى أسيوط. وأما الجزء الفاصل بين المجموعتين فيكاد يخلومن مراكز الاستيطان سواء في العصر الحجرى الحديث أوفى عصر ماقبل الأسرات. وهذا التجمع أملته ظروف الموقع الجغرافي لكل من قمة الدلتا مركز الإفليم الشالي. وننية قنا مركز الإقليم الجنوبي. فيها حل الجفاف الشديد بالصحراء وهاجر الناس إلى الوادى كان طبيعيا أن يسلكوا أفضل الطرق الطبيعية في هجراتهم، بل إن الطبيعة عي التي تحكمت في طرق هذه الهجرات فكانت قمة الدلتا في الشهال وثنية قيا في الجنوب ها التي تحكمت في طرق هذه الهجرات فكانت قمة الدلتا في الشهال وثنية قيا في الجنوب ها



( شكل ٦ ) خريطة تبين محلات عصر ما قبل التاريخ في مصر

مركزا تجمع السكان فى العصر الحجرى الحديث وعصر ما قبل الأسرات لأنهما مذتى طرق المواصلات من الشرق والغرب والنهال بالنسبة للإقليم الأول ، ومن الشرق والغرب والجنوب بالنسبة للإقليم الثانى .

ثم قام النزاع السياسي بين أهل الإقلم الأول وبين أهل الإفليم الثاني وهو النزاع الذي انتهى بتوحيد مصر وقيام الأسرة الأولى وهي بداية المرحلة الأخيرة في حذارة مصر القدعة.

ولقد كان المصريون يعبرون عن بلادهم بعد الاتحاد بتعبير الأرضين وكان فرعون يلقب نفسه بملك القطرين ويقصد بذلك ملك مصر الشمالية وملك مصر الجنوبية . وهذا وذلك مرجعه إلى الحالة القديمة التي كان عليها تجمع السكان في العصر الحجرى الحديث وعصر ما قبل الأسرات .

#### ظروف مصر الجغرافية فى تطورها الحضارى:

الموقع: تقع مصر في الركن الشهالي الشرقي من القارة الإفريقية ، فهي إذن جز ، من القارة الإفريقية تتأثر بظروف هذه القارة . ولكن مصر تطل بجهة طويلة على البحر المتوسط من الشهال ، كما تطل من الشرق بجبهة طويلة كذلك على القارة الأسبوية فلا بد أن تكون المؤثرات التي تتلقاها مصر مؤثرات إفريقية ، ومؤثرات بحر أبيض ومؤثرات أسبوية . وقبل أن نتعرض لطبيعة هذه المؤثرات لا بد أن نذكر أن مدلول كلة مصر قد تغير في العصور البشرية ، فنحن إذا قلنا مصر في الوقت الحاضر فإنما نقصد الجزء العمور من القطر المصرى وهو وادى النيل ودلتاه . ولكن الأمر لم يكن كذلك إلى وقت قريب ، فقد كان الجزء المعمور بالسكان حتى قيام المصر الحجرى الحديث إلى وقت قريب ، فقد كان الجزء المعمور بالسكان حتى قيام المصر الحجرى الحديث الحراوي الحالى : الصحراء الشرقية والغربية وشبه جزبرة سينا ، وذلك لأن الظروف المناخية كانت تسمح بسكني هذة الجهات بينما الظروف الأخرى لم تكن تسمح بسكني وادى النيل ودلتاه ، كما سنعرف عند الكلام عن السطح .

المهم هنا أن موقع مصر كان له أثر كبير في نشأة الحضارة بها وفي تطور هذه الحندارة بعد فترة النشأة . ولمل أهم ظاهرة في هذا الموقع أنها إذ تطل بالجبهة الطويلة على البحر المتوسط تتوغل في نفس الوقت بمسافة طويلة في القارة الإفريقية . ومن هنا انقسمت مصر منذ أقدم العصور إلى قسمين بشريين من الناحية الحضارية : قسم إفريقي يمكن أن نسميه مصر الإفريقية ، وقسم عمر أبيض يمكن أن نسميه مصر البحرية (مصر البحر الأبيض أو الشمالية ) وقد ظل هذا التقسيم حاداً حتى قيام الحسكم الملكي الفرعوني حتى أن ملوك مصر الأولى وجدوا صعوبة في توحيد هذين الإقليمين المتنافرين من الناحية البشرية .

وقد كان من الألقاب الرئيسية التي يلقب بها ملك مصر في العصر الفرعوني أنه ملك القطرين ؟ ويقصد بالقطرين : مصر الشهالية ومصر الجنوبية . بل من الجائز أن هذا التقسيم ما زال ماموسا حتى الوقت الحاضر . وما زلنا نقول حتى الآن صمايدة و بحاروة ، وتتصور من هذه التسمية صفات جسمانية وحضارية خاصة .

السطح: أما السطح فنجد أن معالم السطح الرئيسية في مصر هي أولا الصحراوات الشرقية والغربية ، ثم وادي النهر ودلتاه في قلب هذه الصحراوات . وما دام الجزء الذي كان عامراً بالسكان في مصر حتى قيام العصر الحجرى الحديث هو هذه الصحراوات فمعني هذا أن وادى النهر ودلتاه لم يسكن إلا منذ حوالي سنة ١٠٠٠ ق م ، أى أن تاريخ العمران في وادى النهر لايزيد عن ثمانية آلاف سنة في حين أن تاريخ العمران في الصحراوات المصرية يرجع إلى حوالي لم مليون سنة . ومن أجل هذا ينبغي لمن يدرس الحضارة المصرية أن يلم بظروف السطح في الصحراوات المصرية أولا ، فني هذه الصحراوات نشأ الاستقرار البشرى وقام استغلال البيئة الطبيعية منذأ فدم العصور . وحتى في الفترة التي سكن فيها وادى النهر كانت هذه الصحراوات ذات أهمية كبيرة لسكان الوادى لأنها كانت تمدهم بالمادة الحام من صخور ومعادن ، وما زالت ثروة مصر في هده الناحية تأتى من الصحراوات المصرية ، ولذلك ينبغي أن يلم الباحث في الحضارة المصرية بالتكوين الجيولوجي للصحراوات المصرية .

وينبغى أن نلاحظ أيضاً فيا عدا التسكوين الجيولوجي في هذه الصحراوات مظاهر السطح فقد كان الاختلاف في مظاهر السطح بين الصحراء الشرقية والغربية سببا في الاختلاف في نوع الحياة البشرية الذي يقوم في كل من هذين الصحراوين . فقد قلنا الاختلاف في نوع الحياة البشرية الذي يقوم في كل من هذين الصحراء الغربية . ثم هي ان الصحراء النبرقية عبارة عن هضبة مهتفية وهي أكثر ارتفاعاً من الغربية . ثم هي تنهي من ناحية أخرى بمجموعة من الجبال المرتفعة تطل على البحر الأحمر وتنحدر المحداراً تدريجياً نحو وادى النهر . وقد كان لهذه الظاهرة من ظاهرات السطح أثرها في الناحية المناخية ، فنحن نعلم أن مصدر الرطوبة في القسم الثمالي من إفريقيا هو الحيط الأطلسي والرياح الخربية القادمة من هذا الحيط ، ومعني هذا أن هذه الرياح تجتاز الصحراء في هذا الجوز بدون عقبات تذكر إلى أن تصطدم بجبال البحر الأحمر فتسقط أمطاراً في هذا الجهات ، هذه الأمطار الغزيرة ما زالت تسقط في الوقت الحاضر إنما في فترات متقطعة متباعدة ، ولكن في العصر المطير كانت هذه الأمطار الغزيرة مستمرة فترات متقطعة متباعدة ، ولكن في العصر المطير كانت هذه الأمطار الغزيرة مستمرة ومنتظمة بما نتج عنه جريان الوديان الكثيرة نحو الغرب ، وكان الكثير من هذه

الوديان من القوة بحيث يصب فى وادى النيل. وما زالت معالم هذه الوديان واضحة فى الصحراء الشرقية ولكنها جفت فى الوقت الحاضر ولم تعد بمستطيعة أن تصل إلى النيل مهما بلغت غزارة الأمطار حالياً فى جبال البحر الأحمر.

ونستطيع أن نتصور أن الحياة في الصحراء الشرقية كانت مركزة على شطوط هذه الوديان وهي من الكثرة بحيث يمكن القول إن الحياة في العصر المطير كانت منتشرة في الصحراء الشرقية . إنما هذه الظاهرة التي يمتاز بها سطح الصحراء الشرقية جعلت الحياة غير ممكنة بها بمجرد انتهاء العصر المطير وهي حالة لم نجدها منطبقة نماما في الصحراء الغربية كا سنعرف فيها بعد . ونوع الحياة الذي قام في الصحراء الشرقية بعد العصر المطير هو ما تطلبته أعمال استغلال الثروة المعدنية وفيا عدا ذلك تصبح الحياة عسيرة في هذه الصحراء .

وإذا انتقلنا إلى الصحراء الغربية نجد أن الأمر فها مختلف فهي هضبة مرتفعة إلا أنها " مستوية أي لا تقوم فها الجبال التي رأيناها في الصحراء الشرقية ، وأعلى جزء في هذه الهضبة هو الركن الجنوبي الغربي الذي ينتهي بجبل العوينات. إلا أن سطح الصحراء الغربية يمتاز بظاهرتين هامتين كان لهما أثر في الظروف الشربة: الظاهرة الأولى ، ظاهرة الكثبان الرملية ؟ فالكثبان الرملية عبارة عن تلال قليلة الارتفاع تحيحز الرياح المطيرة حجزاً نسبياً وتعتبر كأنها خزانات لمياه هذه الأمطار تتسرب منها إلى القيعان المختلفة التي سنجدها في هذه الصحراء . الظاهرة الثانية ، هي هذه المنخفضات المنتشرة في الصحراء الغربية فإذا كان الناس قد هجروا الصحراء الشرقية هجراً كلياً لأن المصدر المائي أصبيح غير دأم فإن هذه القيعان أو المنخفضات تقع تحت مستوى الوادى وتقع في نفس الوقت في منطقة أحجار رملية مسامية وبذلك أمكن لمياه نهر النيل أن تنصرف انصرافاً باطنياً نحو هذه المنخفضات كما أمكن المياه أن تنصرف من الجهات الجنوبية ذات المطر الصيفي الغزير من خلال طبقات الخراسان النوبي بحريم انحدار الهضبة الإفريقية التدريجي نحو الشمال. ومعنى هذا أن وجود هذه المنخفضات في الصحراء الغربية جعل هناك مصدر مائى دائم ومضمون . وكان لهذا أثره الكبير على الحياة البشرية بعد العصر المطير . فإذا كان الجفاف الذي حل بالصحراء قد دفع الناس إلى المجرى المائي الدائم، وهو مجرى النيل ، فإن جماعات من هؤلاء الناس لم تجد هناك دافعا للهجرة ، هي الجماعات التي تسكن هذه المنخفضات . ومن ثم وجدنا جماعات بشرية ذات حضارات قديمة تمثل الحياة في العصر المطير ما زالت تعيش في الوقت الحاضر أشبه بجزر بشرية في وسط الصحراء .

وظلت هذه الجماعات مقطوعة الصلة بالجهات العامرة في الوادى وشمال إفريقية حتى وقت فريب ، هذه العوامل التي دفعت بالسكان إلى الهجرة إلى وادى النهر . لم يكن من الطبيعى أن تتجه في هجراتها إلى الوادى لولا أن وادى النهر في نفس الوقت كان قد يحول بعد العصر المطير من جهات غير صالحة للسكن إلى جهات صالحة لقيام استيطان بشرى من نوع آخر . هذه الظروف التي أخذت في التطور في الصحر اوين الشرقية والغربية قابلتها ظروف مختلفة في الجزء الذي تحتله في الوقت الحاضر وادى النهر ودلتاه . ففي الصحر اوات عرفنا مظاهر السطح المختلفة وكيف أن هذه المظاهر تنتج حياة بشرية تتلاءم فيها وعرفنا الفرق بين أثر السطح في الصحراء النسرقية وبين أثره في الصحراء الغربية .

المناخ: أما المناخ بصفة عامة ففد كان يتذبذب بين المطروبين الجفاف إلا أن العالم كان يسير بصفة عامة نحو الجفاف التدريجي ، وبينها كان عصر البليستوسين يوصف في أوربا بأنه العصر الجليدي فإنه يوصف في العروض الوسطى وخصوصا في النطاق الصحراوي بأنه العصر المطير.

وإذا نظرنا إلى الجزء الذي يحتله في الوقت الحالي وادى النهر ودلتاه وحاوانا تتبع التطورات الني طرأت عليه حتى أصبح مكانا صالحا للاستيطان البشرى فإنه يمكن أن نقول إن وادى النهر لم يتخذ شكله الحالى إلا فى وقت قريب وإن الدلنا على الحصوص لم تتخذ شكلها الحالى إلا في وقت أحدث نسبيا . فقد كان وادى النهر بما فيه الدلتا بطبيعة الحال عبارة عن خليج بحرى محتد أشبه بذراع للبحر المتوسط. ولم تكن الرواسب التي مجلبها النهر من منابعه الجنوبية تكفى لردمهذا الخليج لأن النهرإلى وقت قريب أيضا ربما إلى سنة ١٤ ألف ق . م . لم يكن يتلقى مياهه إلا من المنابع الاستوائية وحدهاوهي منابع كما نعلم لاتمد النهر بكميات كبيرة من الرواسب. وكانت المياه التي تأتى من المنابع الاستوائية تصل إلى الجهات الواقعة جنوب القطر المصرى. ثم إما أن تضيع في الصحراء وإما أن تصل ضعيفة إلى حدود هذا الحليج البحرى. وينبغي أن نلاحظ المسافة الطويلة التي يقطعها النهر من هذه المنابع الاستوائيةً إلى الحدود المصرية دون أن يلتقي بروافد فها عدا الروافدالحبشية. فإذا كانت هذه الروافد الحدشية غبر موجودة فإن معنى هذا ضعف المياه وضعف انحدارها وقلة ما محمله من رواسب، ثم حدث بعد ذلك أن تكونت الروافد الحبشية ، ولم تتكون هذه الروافد كاقلنا إلا في وقت قريب جدا . وسبب هذا أنها تعتمد على أمطار موسمية ناجمة عن جذب مركز الضغط المنخفض في قلب القارة الأسيوية لهذه المجموعة من الرياح. ونستطيع أن نتصور أن مركز الضغط المنخفض هذا القائم على الظروف الحرارية لا يمكن أن يتكون إلا بعدانتهاءالعصر الجليدي وتحول الظروف المناخية إلى ظروف قريبة نما نجده الآن. ويعطى لذلك تاريخ كما ذكرنا حوالى ١٤ ألف ق.م.

وكان وصول المياه الحبشية بما فيها من رواسب نقطة تحول في الظروف الطبيعية في وادى النهر ودلناه فاستطاع النهر أن يشق طريقه نحو الشمال إلى أن أصبح يصب فى البحر الأبيض التوسط في مصبات قريبة من المصبات الحالية . وبذلك تحول هذا الجزء الذي يشغله الوادى والدلتا إلى منطقة صالحة للسكني وبطبيعة الحال تحولت هذه الجهات إلى مناطق مستنقعية أولا ثم أخذت هذه المستنقعات تردم بالرواسب الحبشية إلى أن وسلنا إلى منطقة القاهرة . وبعد ظهور الإنسان بفترة طويلة وبعد قيام العصر الحجرى القديم الأسفل كان النهر مازال ينتهي إلى البحر في منطقة القاهرة ولم تكن الدلتا قد تكونت بعد . شم تابع النهر مجهوده في ردم هذه الجهات وفي شق طريقه خلال الجهات الني يردمها إلى أن تكون النهر ودلتاه في صورتهما الحالية . بل إنه في العصر الحجرى القديم الأعلى كان خط الساحل في شهال الدلتا إلى الشهال من الخط الحالى بحوالى ١١ كم . ثم أخذ خط الساحل في التراجع نحو الجنوب إلى أن التزم الحد الحالى . ويمكن القول بصفة محققة إنه منذ بداية العصر التاريخي في مصر أى منذ حوالي ٥ آلاف سنة كان خط الساحل المصرى على البحر الأبيض المتوسط في موضعه الحالي ، ومن هذا التذبذب في خط الساحل من العصر الحجرى القديم الأعلى حتى الوقت الحاضر نستطيع أن نتصور أن المسألة لم تكن مسألة مياه ورواسب فحسب وإنماكانت مسألة نذبذب فى سطيح البحر نفسه في ذلك الوقت ، ونستطيع أن نتصور أن العلاقة بين مستوى البحر والأرض كان لها دخل كبير في هذه الصورة النهائية التي وصل إليها وادى النهر ودلتاه .

اتفق هذا التغيير فى وادى النهر ودلتاه مع تحول الحالة نحو الجفاف فى الصحراوات فكان لابد من حدوث هجرات نحو المصادر المائية الدائمة فتحول الناس من سكنى الصحراء إلى سكنى الوادى وكائ ذلك دافعا إلى قيام المصر الحجرى الحديث عظاهره المختلفة.

ويمكن أن نحصر التطور الحضارى لمصر في المراحل الآتية :

- (أولا) العصر الحجرى القديم .
- (ثانيا) المصر الحجرى الحديث.
  - (ثالثا) عصر ماقبل الأسرات.
- (رابعا) اتحاد البلاد وقيام الأسرة الأولى .

وسنعرض فيما يلي لمظاهر الحضارة في كل مرحلة من هذه المراحل على حدة :

## (أولا) العصر الحجرى القديم:

مضى على الإنسان في مصر - كما هو الحال في سائر أنحاء العالم - حين طويل من الدهر قبل أن يعرف استعال المعدن . وكان في هذه الفترة يعيش على الصيد وعلى الجمع . وصنع من أجل ذلك آلات من العظم والحشب والحجارة . وقد أدرك الإنسان صلاحية حجر الصوان لصنع الآلات إذ رغم أنه حجر صلب إلا أنه يسهل تفصيصه إلى رقائق تشبه الأسلحة المعدنية . وكان الإنسان يحصل على الصوان من عروقه الموجودة داخل كتل الحجر الجيرى أو من الحصى المتجمع في وديان الأنهار . ثم يشكل الإنسان من هذا الحجر آلات مختلفة بواسطة مطرقة من الحجر نفسه عن عبارة عن حصاة كبيرة مستديرة الشكل التي نسيمها (زلط) . ولم يكن الإنسان في مرحلة العصر الحجرى القديم قد عرف الاستقرار أو عرف الزراعة ولا استثناس الحيوان . ولذلك كانت حياته حياة تجوال فيا نسميه في الوقت الخاضر الصحارى المصرية التي كانت عتاز بالمناخ الدفيء الرطب والنبات المكثيف ، ولذلك الحاضر الصحارى المصرية التي كانت عتاز بالمناخ الدفيء الرطب والنبات المكثيف ، ولذلك لا ننتظر أن نجد مخلفات العصر الحجرى القديم في وادى النهر وإنما نجدها في الوديان الصحراوية الحالية .

ويقسم العصر الحجرى القديم في مصر إلى ثلاثة أقسام هي ما يأتي :

- (۱) عصر حجرى قديم أسفل : كانت الآلات السائدة فيه هى التى تسمى بالفئوس الحجرية وهى آلات مصنوعة من قلب كتلة الصخر ، بمعنى أن كتلة الصخر تحول كلها إلى آلة واحدة . انظر ( شكل ٧ ) .
- (ب) عصر حجرى قديم أوسط: وفيه كانت تصنع الآلات من شظايا الصوان أى أن كتلة الصخر كانت تفصص إلى عدة آلات ويبين ذلك ( شكل ٨ ) .
- (ح) عصر حجرى قديم أعلى : ويعرف فى مصر باسم الحضارة السبيلية نسبة إلى بلدة السبيل بالقرب من كوم امبو ، وفيه صغر حجم الآلات حتى محولت إلى آلات قزمية ويبينها ( شكل ٩ ) .

وقد أمكن التعرف على الحضارات المصرية فى العصر الحجرى القديم فى مدرجات النيل (أى شطوط النهر القديمة حينا كان أعلى مستوى منه فى الوقت الحاضر) وفى شطوط البحيرات مثل بحيرة الفيوم وبحيرة كوم امبو القديمة وفى تكوينات الواحات ورواسب خليج النيل القديم فى العباسية ، كما أمكن جمع كثير من الآلات الحجرية من سطح الصحراوين الشرقية والغربية . وهذا يدلنا على مدلول تعبير مصر فى هذا العصر كا سبق أن ذكرنا .



( شكل ٧ ) فأس حجرية من العصر الحجرى القديم الأسفل من الصحراء المصرية



( شكل ٨ ) شظايا من العصر الحجرى القديم الأوسط



( شكل ٩ ) آلات قزمية منالحصر الحجرى الفديم الأعلى ( الحضارة السبيلية )

· وهناك شبه بين مظاهر الحضارة المصرية فى العصر الحجرى القديم الأسفل وبين نفس المظاهر فى جهات العالم الأخرى والكن ابتداء من العصر الحجرى القديم الأوسط يصبح لمصر طابعها الحضارى الخاص. ولا نعرف شكل الإنسان الذى صنع هذه الحضارة لأنه لم تكتشف فى مصر هيا كل بشرية ترجع لهذا العصر.

#### (ثانيا) العصر الحجرى الحديث:

. نجد فى مصر فى العصر الحجرى الحديث أنواع الحياة الثلاثة التى يمتاز بها هذا العصر: حياة الرعى فى الصحارى المحيطة بوادى النيل ، وحياة الزراعة فى الوادى نفسه ، ثم أخيرا حياة المدن فى النقط الهامة على طول مجرى النهر .

وهـــذه المظاهر كما قلنا نشأت على خافة الوادى فى بداية الأمر ثم فى الوادى نفسه وفي دلتاه بعد ذلك نتيجة للتغيرات المناخية التي أثرت في كل من الوادى والصحراء. وهنا لابد من التفرقة بين الوجهين البحرى والقبلي بسبب موقع كل منهما وحالة السطح والمناخ فيهما ؟ فالوجه البحرى منطقة مكشوفة كانت كثيرة الستنقعات في الماضي وكان الاتصال سهلا بينها وبين جيرانها في الغرب (ليبيا) وبين جيرانها في الشرق (سوريا) وبين جيرانها في الشمال ( جزر البحر المتوسط عامة والعالم الايجي بصفة عامة ) وأما الوجه القبلي فعبارة عن شريط طويل ضيق تحيط به من الجانبين هضبة صخرية تخترقها وديان كانت تجرى بالمياه فى العصر المطير ولا سها من الجانب الشرقى . وبعد العصر المطير آنخذت هذه الوديان طرقا للقوافل تصل بين وادي النيل وبين ساحل البحر الأحمر في الشرق أو بينه وبين سلسلة الواحات في الغرب. وإذا كانت هذه الوديان الصحراوية جافة حاليا فقد كانت قدمًا عامرة بالمياه وكانت شواطئها من أجل ذلك مزدحمة بالحشائش والحبوب البرية وكان يعيش عليها أعداد كبيرة من الحيوانات البرية كالحمير والغزلان والزراف وبعض الحيوانات المتوحشة كالأسود والفهود وغير ذلك. بل كانت توجد في المناطق المستنقعية في الوادي نفسه الفيلة والخنازير والخرتيت ، وكانت مياه النهر كثيرة التماسيح . هذه الصورة للبيئة المصرية تمثل الحالة في بداية العصر الحجرى الحديث . ويمكن القول بصفة عامة أن هذه البيئة تشبه بيئة السافانا الحالية بوسط أ فريقيا أو بيئة منطقة السدود في أعالى النيل .

ولقد كان الصيادون منذ المصر الحجرى القديم الأسفل ينحدرون من الهضبة العالية على الجانبين إلى الوادى حيث يصطادون الحيوانات البرية التي ذكرناها. وتدل على هـنــنــنــالحقيقة آلاتهم التي كشفت في المدرجات على جانبي النهر والتي أشرنا إلى بعضها

فى (شكل ٧) ثم بعد انتهاء رحلة الصد يعود هؤلاء الصيادون أدراجهم إلى مناطق سكناهم فوق الهضبة حيث يكونون بمأمن من هذه الحيوانات . ثم لما ازداد جفاف الصحراء بحيث أصبحت غير صالحة للسكنى وازداد جفاف الوادى بحيث أصبح صالحا للسكنى هاجر الباس من الهضبة إلى الوادى وتجمعوا فيه واستقروا به وانتقلت مصر من حياة البداوة إلى حياة الاستقرار .

وما دامت الحبوب البرية كالقمح والشعير وجدت فى مصر فى العصر الحجرى القديم فى الجائز ان اختراع الزراعة قد تم فى مصرلان الفيضان السنوى للنيل يسبب نمو هذه النباتات البرية بعد فصل الحريف من كل عام دون حاجة إلى تدخل الإنسان فى هذه العملية ، ثم يأتى قيظ الصيف وجفافه فيميتان النبات إلى أن يحييه النيل مرة أخرى بعد فصل الحريف من العام التالى . فمن الجائز أن هذه العملية المتكررة استرعت انتباه أحد أدكياء المصريين فى ذلك العهد البعيد فاخترع الزراعة؛ ومعنى الزراعة بذر البذور بمعرفة الإنسان وتعهد النبات إلى أن تنضج ثمرته .

وقد أسفر البحث عن كشف عدة محلات من العصر الحجرى الحديث هي : دير تاسا بالصعيد بمديرية أسيوط بالقرب من البداري ، ثم مرمدة بني سلامة في غرب الدلتا، ثم العمرى في شرقها ، وفي الفيوم على شواطئ محيرة قارون .

وفى كل هذه المحلات الأربع نجد الاستقرار واضحا ويستدل على هذا الاستقرار إما من القرية أى من مساكن الموتى، إذ لا يقيم القرى والجبانات إلاالقوم المستقرون. فقد كشفت الجبانة فقط فى ديرتاسا وكشفت القرية فقط فى الفيوم. أما فى العمرى ومرمدة بنى سلامة فقد كشفت القرية والجبانة معا. وتمتاز مرمدة بنى سلامة بظاهرة خاصة هى أن الناس كانوا يدفنون موتاعم داخل مساكن الأحياء.

وإذا نظرنا إلى مظاهر الحضارة في هذه المحلات الأربع نجد أنها متشابهة في

جوهرها ففيها الصناعات الفخارية ويبين (شكل ١٠ و ١١) بمض الأوانى الفخارية من منطقق ديرتاسا ومرمدة بني سلامة وفيها الأسلحة الصوانية ، ويبين (شكل ١٢) بعض الأسلحة الصوانية من الفيوم .

وفيا عدا صناعة الفخار وصناعة الصوان كان سكان مصر في العصر الحجرى الحديث يصنعون بعض أدواتهم كالحراب والسنانير والإبر والمثاقب من العظم ويبين شكل ١٣



(شکل ۱۰) یبین آنیة فخاریة من دیرتاسا

مثقابا من العظم من مرمدة بنى سلامة . كما كانوا يصنعون مخازن الغلال من عيدان النباتات المختلفة وأليافها، وهى الصناعة التى ما زالت قائمة فى مصر حتى الوقت الحاضر ويبين ( شكل ١٤) سلة من الفيوم من العصر الحجرى الحديث أى منذ أكثر من سبعة آلاف عام .

كا عرفوا الغزل والنسيج ووجدت بقايا منسوجاتهم القديمة وعرفوا صناعة أدوات الزينة من المواد المعدنية المختلفة .







( شكل ١١ ) يبين أوانى فخارية من مرمدة بنى سلامة على الحيين ملعقة ، وفى الوسط جفنة ، وعلى اليسار آنية توأمية تشبه الملاحة الحالية



( شكل ١٣ ) يبين مثقاب من العظم من مرمدة بني سلامة



( شكل ۱۲ ) يين أسلحة صوانية من الفيوم



( شكل ١٤ ) يبين سلة من النيوم من العصر الحيوى الحديث

ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أن الفن في العصر الحجرى الحديث، ولو أنه كان موجودا ، إلا أنه كان فقيرا بما يدل على أن حياة الاستقرار لم تكن قد ممكنت من الناس بحيث أو جدت عندهم فراغا يستغل في الفن . ولذلك مجد الأشياء الفيية نادرة في العصر الحجرى الحديث وهذه ظاهرة من الظاهرات التي ينبغي أن نلتفت إليها في العصر التالي لذلك وهو عصر ماقبل الأسرات لكي نعرف أثر زيادة الاستقرار في الحضارة .

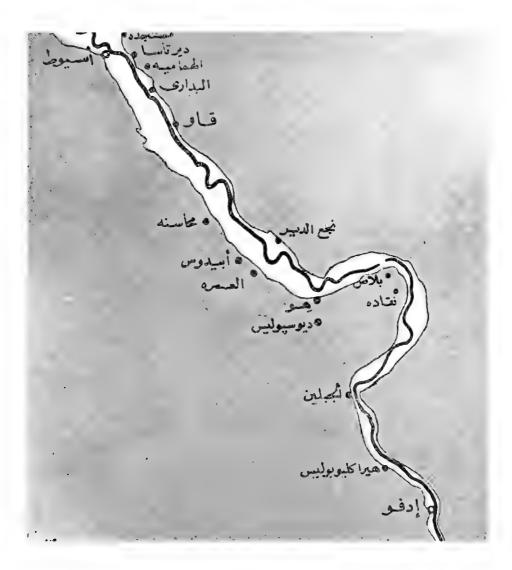

( شكل ١٥ ) يبين مناطق الاستقرار في مصر الجنوبية

وتدل الآثار فى الحلات الأربع التى ذكرناها على أن سكان مصر فى العصر الحجرى الحديث كانوا على صلات ثقافية مع العالم المجاور لهم فكان التاسيون على صلات بأهل الجنوب كالنويين وكان أهل مرمدة والفيوم على صلات بأهل الغرب كالليبيين . وكان أهل العمرى على صلات بأهل الشرق (سكان غرب آسيا).

## (ثالثا) عصر ما قبل الأسرات:

فى المصر الذى نطلق عليه اسم عصرما قبل الأسرات كان الاستقرار فيه قد ازداد بمعنى أن الناس كانوافى المصر الحجرى الحديث نصف مستقرين ، فلهم مساكنهم ولهم قراهم ولهم صناعاتهم التى تتطلب الاستقرار كصناعة الآنية الفخارية وغيرها . إلا أنهم لم يكونوا قد قطعوا صلتهم بالصحراء قطعا تاما بل كانوا يمارسون بعض الحرف الصحراوية ؟ كالرعى والصيد .

أما في عصر ما قبل الأسرات فكان المصريون قد التزموا الوادى بصفة نهائية وازدادت عنايتهم بحرف الاستقرار وعلى الأخص حرفة الزراعة. وما دام الأمركذلك فقد ازدادت عنايتهم بملكية الأرض. ووجد لأول من ما نسميه بالمديريات أى أن كل جماعة من هذه الجماعات أصبحت تعرف لها إقليا معينا تقيم فيه ، يحده الصحراء من جانب ، والنهر من الجانب الآخر. ثم لهذا الإقليم حدود شمالية وجنوبية تفصل بينه وبين الأقاليم الأخرى . ولابد لهؤلاء الناس من أن ينصبوا عليهم حاكما ينظم أمورهم المشتركة وينظم حماية حدود الإقليم من إغارة الغير عليه .ثم أخيرا اتخذ كل إقليم له الإله الخاص الشارة الطوطمية الخاصة التي يعرف بها ، بمعنى أن مقومات الاستقلال الإدارى والاقتصادى والدينى بدأت توجد في أقاليم متعددة من مصر منذ ذلك الوقت ، وهي مقومات كا نلحظ لاتتعشى إلا مع مرحلة الاستقرار التام .

ثم أخيرا بميز عصر ما قبل الأسرات استخدام المعدن ؟ فاستخدام المعدن يعتبر بداية لهذا العصر . ومعدن النحاس هو الذي استخدم أولا ، وظل هذا المعدن هو المعدن الرئيسي طوال عصر ما قبل الأسرات ، فننتظر أن نجد محلات عصر ما قبل الأسرات مركزة في أحسن أجزاء السهل الفيضي من ناحية وعند نهايات الطرق التي تصل الصحراء بهذا السهل من ناحية أخرى . وقد وجدنا بالفعل محلات عصر ما قبل الأسرات في منطقتين رئيسيتين : منطقة ثنية قنا ثم في قمة الدلتا .

فنى منطقة ثنية قناينحنى النهر انحناء والسكبير. وفي هذا الانحناء تتسع مساحة السهل الفيضى على الجانبين. يضاف إلى هذا أن منطقة الثنية على اتصال جيد بالصحراء الشرقية حتى سواحل البحر الأحمر عن طريق الوديان العديدة التي تصل السهل بالبحر مثل

وادى قنا . ثم هى سهلة الاتصال بالواحات وعلى الأخص الواحة الخارجة . ومعنى هذا أن منطقة الثنية من حيث الموقع تتلقى تأثيرات حضارية من اتجاهات ثلاثة : الاتجاه الجنوبي أى من بلاد النوبة ، والاتجاه الشرقى من الصحراء الشرقية حيث جماعات الحاميين الشرقيين ، ثم الاتجاه الغربى حيث الليبيين . وفي هذه المنطقة كشفت حضارة نقادة المشهورة وهى حضارة غنية عاش الناس فيها فترة طويلة . ومراحل التطور في هذه الفترة الطويلة واضحة مما جمل الباحثين يقسمونها إلى مرحلتين رئيسيتين ها : مرحلة نقادة الأولى أو حضارة العمرة ، ونقادة الثانية أو حضارة جرزة . ويطلقون أيضا على نقادة الأولى المم المرحلة الأولى من عصر ما قبل الأسرات ، وعلى الثانية اسم المرحلة الثانية من عصر ما قبل الأسرات ، وعلى الثانية اسم المرحلة الأسرات .

وفى حضارة نقادة سنجد الغنى المادى والتفوق الفنى فى الصناعات الحجرية وفى صناعة الأوانى والتماثيل. ويتدرج هذا الغنى المادى وهذا التفوى الغنى شيئاً فشيئاً. إلى أن يصل بالحضارة المصرية إلى مرحلة الأسرة الأولى. ويعطى لبداية عصر ما قبل الأسرات تاريخ حوالى سنة ٢٠٠٠ ق. م فإذا كانت الأسرة الأولى قد بدأت حوالى سنة ٢٠٠٠ ق. م فهنى هذا أن عصر ما قبل الأسرات قد شغل هذه الفترة الزمنية. وينبغى لمن يدرس تطور همذه الحضارة، أن يلاحظ أن هذا النطور شغل فترة حوالى حوالى منة.

وإذا انتقلنا إلى قمة الدلتا وتركنا نقادة نجد أن الحضارة الكبرى التى تقابل نقادة فى الجنوب هى حضارة المعادى ونستطيع أن نلحظ الموقع الجغرافي للمعادى فهى تقع بالقرب من قمة الدلتا على حدود الساحل الفيضى وعلى اتصال جيد بالجنوب وبالشمال وبالشرق . وفي المادى يدل اتساع القرية التي كان يعيش فيها الناس على الاستقرار التام . وفي نفس المنطقة وهى قمة الدلتا نحو ثلاث محلات أخرى لعصر ما قبل الأسرات هى حضارة وادى دجلة في المعادى أيضا وحضارة حاوان ب : والممرى ب ثم حضارة هليو بوليس . ويلاحظ أن حضارة دجلة تقع في المعادى نفسها أما حضارة حاوان فنقع في جنوب المعادى بينا تقع هليو بوليس في شمالها . وفي هذه المناطق وجدت آثار عصر ما قبل الأسرات . وهناك أشياء هليو بوليس في المحلات الثلاث وعلى الأخص بين المعادى وهليو بوليس تما يمكننا من القول بأنها كانت منطقة حضارية كبرى شبيهة بمنطقة نقادة .

وقد أمكن القول ، بناء على هذه الأبحاث ، إن حضارة ما قبل الأسرات ازدهرت في هذه النطقة وتطورت على مثال ازدهارها وتطورها فى الجنوب . وأن نوعا من المنافسة الحضارية تطور إلى عداء سياسى فها بعد بين الشهال وبين الجنوب أو بين أهل الدلتا ،

وبين الصعيد . وأن كلا الفريقين حاول أن يضم الآخر إلى سلطانه ويظهر أن الدلتا في هذه المرحلة كانت أكثر تفوقاً إن لم يكن في الناحية الحضارية فعلى الأقل في الناحية السياسية وأن هذا التفوق انتهى بأن استطاعت الدلتا أن تضم الصعيد لسلطانها ، وأن تنشى " اتحاداً سياسياً يعرف في التاريخ باسم الاتحاد الأول . ويظن أن عاصمة هذا الاتحاد كانت في المعادى نفسها على أن هذا الاتحاد لم يستمر طويلا وانفصل الصعيد عن الدلتا ثم قامت موجة أخرى بقصد توحيد شطرى مصر . هذه الموجة قامت من الجنوب في هذه المرة إذ تقدم الجنوبيون من منطقة طيبة بالقرب من أبيدوس واستطاع الأمراء الطينيون أن يصلوا إلى الثمال وأن يستقروا في محفيس ( ميت رهينة — صقارة ) بعض الوقت . ثم انتهى الآمر بتوحيد شطرى الوادى نهائيا إلا أن ملك مصر ظل يحتفظ بعد توحيد القطرين بلقب ملك القطرين أو ملك الوجهين ؟ دلالة على أن كلا من القسمين كان يشعر بطابعه الحضارى الخاص ، وأن مصر كانت تنقسم حضارياً في ذلك الوقت إلى مانستطيع بطابعه المحضارى الجاص ، وأن مصر المطلة على البحر المتوسط ، ومصر الإفريقية أى مصر الشديدة الاتصال بالقارة الافريقية .

وفعا يلى عرض بالصور لمظاهر الحضارة المصرية في عصر ما قبل الأسرات :



(شكل ١٠)



( شكل ١٩ ) يبين أوانى مزينة برسوم من حضارة جرزة

## أوانى فخارية:



( شكل ٢٠ ) يبين آنية فخارية عليها رسم قارب مِن خضارة جرزة



(شكل ۲۱) يبين أوانى فخارية من حضارة العمرى (ب)

# أوانى لْخَارِية :





( شكل ٢٢ ) بين أوانى غارية حراء ذات ناعدة حلفيه من المادى ( فى أعلا ) ومن هليو بوليس ( فى أسفل )

# أوانى فخارية :



( شكل ۲۳ ) ببين أوانى فخارية سوداء من حضارة دجلة



( شكل ٢٤ ) ببهن أوانى څارية سودا، من حضارة هليوېوليس

#### أوانى حجرية :

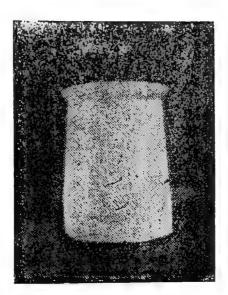

( شكل ٢٥ ) يبين آنية من المرمر المصري من حضارة العمرة

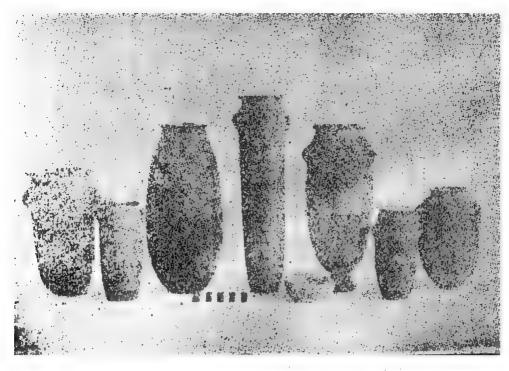

(شكل ٢٦ ) يبين أوانى من البازلت والمرمر من حضارة المعادى

# أوانى حجرية :

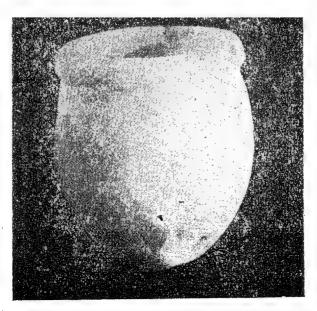

(شكل ۲۷) يبين آنية من المرسر من حضارة وادى دجلة ( بالقرب من المعادى )



( شـكل ٢٨) ببين آنية من المرمر من حضارة هليوبوليس

### أدوات نحاسية :



(شكل ٣٠) يبين حربة من انتحاس من أواخر عصر ما قبل الأسرات



( شكل ٢٩ ) يبين دبوس من النجاس من حضارة العمرة



( سَكُل ٣١ ) يبين رأس فأس من النعاس من حضارة المادي

# أدوات الزينـــة:



( شكل ٣٢ ) يبين مشط مصنوع من العظم من حضارة المعادى



( شكل ٣٣ ) يبين عقدين من الصدف من حضارة دجلة

# التماثيل:



( شكل ٣٤ ) يبين تمثال من الفيخار من حضارة البدارى



( شكل ٣٥ ) يبين أعثال من العاج من حضارة العمرة

# طريقة دفن الموتى:



( شکل ۳۱ ) يبين مقبرة من مقابر حضارة وادى دجلة



( شكل ٣٧ ) ببين مقبرة من مقابر حضارة تعليوبوايس.

## (رابعا) انحاد شطرى البلاد وقيام الأسرة الأولى:

قسمت الطبيعة الفطر الصرى إلى وادى وداتا ، فأما الوادى فهو شريط طويل وسط هضبتين صخريتين تحفانه من الشرق والغرب ، طوله حوالى ٠٠ م كم وعرضه يتراوح بين عشرة كيلو مترات و٢٠ كم، ولكنه في بعض الأحيان يضيق حق يصبح في عرض الحجرى المأبى فقط. هذه هى الأرض الجنوبية (تاشمع) كا سماها قدماء المصريين . ثم شمال منفيس يتغير منظر الإقليم إذ يتحول بحرى النهر إلى دلتا كبيرة طولها أكثر من مائة كيلو متر وعرضها حوالى ٢٠٠ كم ، وكان النهر يتفرع خلال هذه الله اللهبية في الانخفاض شيئا فشيئا حتى تتلاشى ولا يصبح لها وجود على جوانب الدلتا . وأصبحنا لا نرى هنا واديا ضيقا تحفه التلال كا هو الحال في مصر العليا وإنما نرى بساطا من الخضرة لا تدرك العين أطرافه تخترقه القنوات وتتخلله البحيرات والمستنقعات . هذه في الأرض الشمالية (تامح) كما سماها قدماء المصريين . والفرق واضح بين الأرضين في الأرض الشمالية بعيدة عن حرارة الصحراء الإفريقية وعزلتها ؟ وقريبة من البحر فتجعلها ألطف مناخا من الجنوبية . هم من الناحية البشرية نجد الأرض الشمالية قريبة الاتصال بآسيا عن طريق برزن السويس وبأوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسوس وبأوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط .

فالطبيعة إذن قد أوجدت مصرين: مصر الإفريقية في الجنوب، ومصر البحر الأبيض في الشال. وقد أدرك قدماء الصريين هذا الفرق منذ القدم ؛ فأطلقوا على البلاد اسم (تاوى) أى الأرضين، ولكنهم أدركوا في الوقت نفسه استحالة استقلال أحدها عن الآخر فالوادى الضيق الطويل يرتبط بالدلتا الواسعة العريضة بواسطة الشريان الذي نسميه نهر النيل، ولذلك تشابهت الحياة البشرية والاقتصادية في كل من الأرضين منذ أقدم العصور. ولفهم الخطوات التي تحت لتوحيد البلاد لابد من معرفة النواحي الطبيعية والجنسية والدينية التي كانت علها البلاد قبيل قيام الأسرات.

الناحية الطبيعية : تحمى الطبيعة مصر من كل الجوانب ، فمن الشمال يحدها ويحميها البحر الأبيض المتوسط ومن الجنو ب جنادل النيل والصحراء . ومن الشرق والغرب الصحراوات . فهى بلاد مقفولة من كل الجوانب ماعدا بعض فتحات . وهذا يساعدها على مقاومة الغزوات الخارجية ، وعلى إيجاد نوع من الهدوء والطمأنينة في نفوس السكان والحكام . فإذا ما استطاعت غزوة أن تدخل مصر فإنها لا تلبث أن تندمج في أهلها داخل هذا الإقليم المقفول .

ولقد شق النيل طريقه خلال هذه الصحراء التى تشغل كل شمال إفريقية ماعدا الشريط الساحلى ، وكون له فيها سهلا رسوبيا غنيا يضيق ثارة ويتسع تارة أخرى ، وهذا السهل الرسوبي الذي كونه النيل هو حياة مصر . وقد عبر المؤرخ هيرودوت عن هذه الحقيقة أصدق تعبير بقوله (إن مصر هبة النيل) . فوجودها مستمد من النيل لأن التربة المصرية الحصبة مكونة من الطمى الذي جلبه النيل من الحبشة بواسطة رافديه المعطيرة والنيل الأزرق وأرسبه فوق الصخور الأصلية ، كما أن ماءها الذي يحيي الأرض وينبت الزرع مستمد من النيل وحده لأن مصر بلد عديم الأمطار ، ثم إنها تعتمد في وينبت الزرع مستمد من النيل وحده لأن مصر بلد عديم الأمطار ، ثم إنها تعتمد في الصريون منذ القدم أهمية هذا النهر وعظمته فألهوه وعبدوه في شكل إنسان وأطلقوا عليه اسم (حابي) كما سموه (أترعا) أى المجرى العظيم . وكذلك كان للطمى الأسود عليه الم الأثر في نفوس المصريين فسموا بلاده (تا كمت) أى الأرض السوداء .

ولم يقتصر فضل النيل على مصر على رى شريط الأرض الحيط بمجراه وإنما أحيى بعض الأراضى النائية مثل تلك المنخفضات المنتشرة فى الصحراء الغربية حيث تسرب جزء من ماء النيل إلى الباطن فوصل إلى عمق حوالى ٢٠٠ م ثم ظهر فى القيعان المنخفضة ، مثل محر يوسف الذى كان مجرى من إقليم طيبة إلى الفيوم ، كاظهر فى سائر المنخفضات الأخرى التى نسميها الواحات مثل الخارجة والداخلة وسيوة والفرافرة والبحرية . وكلها تقع فى صف واحد تقريبا على بعد يترواح بين ١٠٠ و ٢٠٠ كم من وادى النيل . ولقد ظهر الماء فى هذه المنخفضات على شكل ينابيع وآبار فحكن من زراعة تلاف الأفدنة وساعد على سكنى هذه الجهات بعدد كبير من السكان .

ومن فضائل نهر النيل أيضا أنه واسطة اتصال بين أجزاء القطر المصرى ، فالملاحة فيه داخل الحدود المصرية سهلة مريحة سواء أكان السفر نحو الشهال أونحو الجنوب . فالمصريون حينا يسافرون نحو الشهال يساعدهم تيار النهر ثم هم حين يسافرون نحو الجنوب ـ أى ضد التيار ـ تساعدهم الرياح الشهالية السائدة في مصر معظم العام .

وفى أوائل يونية من كل عام يبدأ نهر النيل فى الارتفاع حتى إذا جاء شهر أغسطس فاض على جوانبه . فالنيل الأبيض يرسل كمية كبيرة من الماء تسير بهدوء فى هذا المجرى العظيم البالغ طوله ٢٠٠٠ كم وتمر بالحرطوم حوالى أوائل أبريل وتصل الحدود المصرية عند الشلال الأول فى أوائل يونيه ، وهذا ما يسمى بالموجة الحضراء لأنها تأتى من منطقة المستنقعات الاستوائية . ثم فى أوائل يوليه أى بعد وصول الموجة الحضراء بشهر واحد ، تصل الموجة الحراء لأنها محمل الطمى المفتت من تربة الحبشة البركانية ، حتى إذا جاء شهر أغسطس فاض النهر على جوانبه وغطى الأرض المشققة حالتى جففتها شمس الصيف

الحامية - بالماء الذي سماه قدماء المصريين ماء الحياة . ويستمر هذا الفيضان حوالى مائة يوم يغطى فيها كل الإقليم حتى يصبح كالبحيرة وتصبح المدن في وسطه كأنها جزر . ثم في أواخر شهر أكتوبر يأخذ النهر في الانخفاض حتى يصل في أواخر شهر نوفبر إلى مجراه الطبيعي . ومعني هذا أن النيل يغطى الأرض أربعة شهور في العام . ثم يتركها غنية خصبة ثمانية شهور أخرى ويبدأ الفلاحون في بذر البدور فيجنون أول محصول حوالى منتصف فبراير ، تم يبذر المحصول الثاني ويجني قبل مجيء الفيضان مباشرة ، وفي بعض أجزاء الدلتا التي لا يغمرها الفيضان كان يزرع محصول ثالث . فنحن إذن أمام بلاد غنية لا تعرف الجوع ، تزرع محصولين في الصعيد وثلاثة محاصيل في الوجه البحري .

ولقد كان لهذا الفيضان أبلغ الأثر فى تاريخ قدماء المصريين وديانتهم كما تشهد بذلك النصوص المدونة على معابدهم وأهراماتهم .

فعلى إحدى أهرامات الأسرة السادسة نجد النص الآنى: « يرتعد أولئك الذين يرون حابى يضرب الأرض بأمواجه. ولكن المراعى تبتسم والشواطئ تردهر». ونص آخر يقول: « مرحى يا حابى، أنت يامن ظهرت على الأرض لكى تعطى الحياة إلى مصر. أنت يامن تأتى مستخفيا فى الظلام لكى تعطى الحياة لكل ظمآن . . إذا ما أتيت يكون جب يامن تأتى مستخفيا فى الظلام لكى تعطى الحياة لكل ظمآن . . إذا ما أتيت يكون جب ( إله الأرض ) فى شوق إلى الخبر فيقدم نبرى ( إله القمح ) عطاياه ، ويأمر بتاح ( إله منف ) المصانع بالنشاط » . ثم يضيف هذا النص: « إن النيل لو قبض يده لأصبحت اللايين فى بؤس وشقاء ولمات الناس والآلهة ولجنت الحيوانات ولأصبح كل من على الأرض فى حزن شديد ، ولكنه إذا أتى لهم فى صورة خنم ( إله الحلق ) لصاحت الأرض فى حزن شديد ، ولكنه إذا أتى لهم فى صورة خنم ( إله الحلق ) لصاحت الأرض فى حزن شديد ، ولكنه إذا أتى لهم فى صورة حنم ( إله الحلق ) لصاحت الأرض فى حال من المناه ولامتلات البطون سرورا ولاهترت الظهور ضحكا ولنشطت الأسنان حركة . . . » .

غير أن فيضان النيل لم يكن مريحا في كل الأحيان ؟ فينا يكون شديد الارتفاع، وحينا آخر يكون شديد الانخفاض . فإذا جاء مرتفعا جرف كل مايلقاه في سبيله من حيوانات ومساكن ، وفي ذلك يقول أحد الفراعنة : « أصبح الوادى كله كأنه بحر وغطت الأمواج المعابد وأصبح الناس كأنهم الدجاج المائي » : وأما إذا جاء الفيضان منخفضا فإنه يكون كارثة على البلاد ، وفي ذلك يقول الملك جوسر صاحب الهرم المدرج في صقارة « إنى حزين جدا لأن النهر لم يفض على جوانبه في عهدى مدة سبع سنين فندر القمح وجفت الحقول وانعدمت موارد الغذاء » .

هذه الظروف كلها \_ رخاء كانت أو شدة \_ كان لها أثر عظيم في التاريخ المصرى يتلخص في النقط الآتية :

- (أولا) لاحظ المصرى أن النيل يبدأ فى الارتفاع فى تاريخ ثابت فكان هذا من الموامل التى ساعدته على اختراع التقويم ومعرفة بدء السنة ونهايتها وتقسيمها إلى فصول ثلاثة هى : الفيضان والإنبات والحصاد .
- (ثانياً) هذا الفيضان السنوى هو عبارة عن رى طبيعى نظمته الطبيعة لرى الأرض، وبعد انحسار الماء تنمو النبانات البرية من تلقاء نفسها . وبالطبع لفتت هذه العملية نظر إنسان العصر الحجرى في مصر ؟ فهذا الإنسان رأى الأرض قبل الفيضان ميتة لانبات فيها ، فإذا مارواها الفيضان انتعشت وأخرجت النبات ، فربما هداه التفكير في هذه الحالة إلى اختراع الزراعة .
- (ثالثا) هذا الفيضان السنوى كان يتطلب جهودا مشتركة لضبطه ودفع غوائله . وقد حتم هذا على السكان الموجودين على جوانبه التشاور والتعاون لدفع أخطار الفيضانات المرتفعة والمنخفضة على حد سواء . وبالطبع أدى هذا إلى تنظيم الجماعات المصرية ، وقد هداهم التفكير في شئون الفيضان إلى إقامة مقاييس للنيل في جهات معينة مثل الفنتين ومنفيس ، وكلف بمراقبها أشخاص يقرءون المقاييس ويرسلون الرسل إلى المدن المختلفة يبلغونها مقدار ارتفاع النيل أو مقدار انخفاضه مقدرا بالأذرع والقراريط . وتعددت المقاييس في جهات القطر المختلفة لأن كل جهة تتطلب ارتفاعا معينا من الماء . ففي الفئتين يكون الفيضان مناسبا إذا بلغ ارتفاع الماء ٨٨ ذراعا (الندراع حوالي إم) . وفي إدفو يكون الفيضان الناسب ٢٤ ذراعا ، وفي ممفيس ١٦ ذراعا وفي منديس وخويس ٦ أذرع فقط أي أن مقدار الزيادة المطلوبة يكون أقل كلا انحدر ناشمالا نحو البحر .
- (رابعاً) كان على المصريين أن يحتموا من الفيضان ببناء مدنهم وقراهم في الأماكن المرتفعة وبإقامة السدود حول المدن والحقول الحكي تحميها من التيارات السريعة ولكي تستعمل في نفس الوقت كممرات بين المدن المختلفة . أى أن البلاد انقسمت مضطرة إلى أحواض تفصلها سدود وتوصل بينها قنوات تسير موازية للنهر من الجنوب الشمال الحكي تحمل المياه من حوض إلى لآخر . وهذا التقسيم إلى أحواض هو أساس التقسيم إلى أقسام إدارية بدليلأن رمز القسم الإدارى عندالمصريين عبارة عن جموعة من الأحواض وأما رمز المدينة فكان يرسم دائرة مقسمة هو عبارة عن مكان يحيط به أسوار .
- ( خامساً ) كان الفيضان يغمر الوادى كله تقريباً من الهضبة الشرقية إلى الهضبة الغربية مدة ٤ شهور أى حوالى إلى السنة يصبح الناس فى هذا الوقت لاعمل لهم بالمرة . وهذا يفسر تسخير الملوك لهم فى بناء الأهرامات والمعابد المختلفة فى هذه الفترة بدون الإضرار بالصالح الاقتصادى للبلاد .

ومن هذا نرى أن نهر النيل علم الصريين دروساً كثيرة ، فعلهم اختراع التقويم والزراعة ، وإذا كان قد أرغمهم على تقسيم الوادى إلى أحواض تفصلها سدود فقد أرغمهم على تقسيم الواقع في جنوبه والواقع في شماله لأن مياه النيل تتصرف من الجنوب للشمال من حوض إلى آخر بواسطة قنوات نخترق السدود ، وأخيرا أدرك المصريون أنه يستحيل عليهم تنظيم النيل الذى هو أساس حيانهم إلا إذا أعطوا قيادتهم إلى ملك يشرف على هذه الأفسام المختلفة ويكون واسطة الاتصال بينها و منع اعتداء الأقسام على بعضها وبذلك وجد النظام الملكي في وفت مبكر .

الناحية الجنسية : وفما يختص بالناحية الجنسية في فترة تكون الأسرات الملكية الفرعونية نجد أن سكان مصرفي هذه الفترة كانت قامتهم متوسطة ( طول القامة ٥ أعدام وه بوصات )وشعر هممسنقيم أو مجعد ولونه أسمر أو بني غامق . وشكل الرأس مستطيل ضيق بارز القذال ، والوجه مستطيل متناسب مع الرأس، والجهة ضيقة ، والأنف عريضة ولكنها أقل عرضا من أنف الزنجي ، والذقن مديبة ، وعظام الحاجبين ليست بارزة . والفك غير بارز . وحجم الأسنان متوسط ويظهر أن هذا هو عنصر الحاميين الذى يكون الأساس الجنسي للمصريين ، ويسميه اليوت سميث بالجنس الأسمر . ولقد وجد مع مجموعات الجماجم التي ترجع إلى هذه الفترة جماجم ليست صغيرة الأنف ولا عريضته وإنما هي ذات أنف طويل ضيق بارز مما يدل على وجود عنصر الساميين أيضا منذ هذه الفترة . ثم بعد بدء الأسرات الملكية الفرعونية وبعد الأسرة الثالثة ظهر عنصر غريب يختلف في مميزاته الجنسية عن الجنس الأسمر الذي وصفناه . فهذا المنصر الجديد عريض الرأس ليس عنده بروزفي القذال ، عريض الوجه والجبهة ، أنفه أطول من أنف الجنس الأسمر وأضيق منها، والفك الأسفل أضخم، والناقن عريضة،وحجم الجسم أكبر ، والعضلات قوية ، ولكن قامته لا تختلف عن قامة الجنس الأسمر . ويسمى إليوت سميث هذا الجنس بجنس الجيزة إشارة إلى الجهة التي وجد فيها وهي منطقة الجيزة وممفدس. ويسميه البعض الجنس الأرمني ، إشارة إلى الجهة المفروض أنه أتى منها وهي غرب آسيا بالقرب من محر قزوين .

وظهر فى غرب الدلتا عنصر لبى أشقر أزرق العينين وجدت آثاره فى بعض مقابر المعصر الفرعونى . وإذن فسكان مصر القدماء لايرجعون إلى جنسواحد فمنذ أقدم العصور يمكن التمييز بين ثلاثة عناصر على الأقل، ولكن هذه العناصر اتحدت منذ أقدم العصور أيضا وكونت أسة واحدة قبل بدء الأسرات الملكية الفرعونية . وقد عرفنا أنه فى العصر

الحجرى القديم كان سكان مصر يعيشون بعيدا عن وادى النيل على حافة الصحراء ، وندل علمه المهم على أنهم كانوا صيادين ، ثم فى العصر الحجرى الحديث نراهم يقتربون من الوادى شيئا فشيئا حيث يصبحون زراعا مستقرين يستأنسون الحيوان ويرتبطون بالتربة المصرية فى غذائهم ولباسهم ومصنوعاتهم ، ثم فى العصر الناريخى يسكنون الوادى نفسه وليس لدينا آنار مكنوبة عن هذا العصر ، ولكن آثارهم الأخرى ناطقة بأنهم كانوا منذ هذه الفترة قوما منظمين عرفوا سكنى المدن ، وكان لكل مدينة شعارها الخاص ؟ كالصقر والتمساح والفيل وقرص الشمس . ولقد بقيت هذه الأسماء فى عهد الأسرات وربما منشأ هذه الأسماء انقسام الجماعة المصرية إلى عشار لكل عشيرة طوطمها الخاص ثم أصبحت هذه الطواطم آلحة ثم استقرت كل عشيرة فى بقعة معينة من الأرض وارتبطت بها، ومن هنا نشأت المدن المختلفة التى أصبحت حواضر الأفسام الإدارية في بعد وأصبح معبود العاصمة شعارا للمديرية كلها .

وأما الناحية الدينية : فقبيل قيام الأسرات الفرعونية فكر قدماء المصريين في المكون وما يحيط بهم من ظواهر طبيعية وخرجوا من هذا التفكير بنوع من العبادات تطورت على مر العصور حق أصبحت من عوامل تأسيس الحكم اللكي في مصر المتحدة . وقد ظهر الاختلاف هنا أينا بين الدلتا والصعيد ، أما في الدلتا فقد نظر سكانها إلى السها فرأوا طائرا شجاعا بطوف المملكة السهاوية ويتصل بالأرض في بعض الأحيان فأعجبوا به وعبدوه ، هذا الطائر هو العمقر . وعبادة الصقر ترجع إلى عصر ماقبل الأسرات حيث كان مقدسا عند كثير من العمائر ، ولما اخترعت الكتابة أصبح رسم الصقر مخصصا لحكامة إله . وسموا العمقر المعبود بعدة أسماء تدل عليه في حالاته المختلفة ، فقيل (حوريس الصباح) و (حوريس الأفق) واشتقوا من اسمه عدة كلمات منها (حر) بمعني فوق (وحرت) بمعني سماء (وحر) بمعني وجه إنسان . ثم قالوا إن الشمس والقمر ماها إلا عيني حوريس ينظر بهما إلى هذه الأرض ويضيئها للناس ، فني ليتو بوليس عاصمة القسم الثاني من أقسام الوجه البحري كان يحكمها إله يسمي (حرخني إيرتي) أي حوريس المسيطر على العينين ثم سموه حوريس الأكبر ، وميدان قوته النهار والنور ، وهذا غير حوريس الأحفر أو حوريس الطفل ابن إيزيس .

أما فى الصعيد حيث تحيط بهم المتلال والصحراوات من الجانبين فقد عبدوا إلها يتباسب مع بيئنهم ، عبدوا حيدوانا شبيها بكلاب الصيد وسموه «ست» وعبادة ست ترجع أيضا إلى عصر ماقبل الأسرات حيث اتخذته بعض أقسام مصر حاميا لها مثل القسم رقم ١١ (شاشتت) والقسم ه (نوبت) ، على أن أهم مراكز

عبادة هذا الإِله كانت نوبت وهي امبوس بالقرب من نقاده على الشاطيءُ الغربي للنيل تجاه مدينة قفط، وأطلق عليه أهل نوبت اسم (ست نوبتي ) أي ست النهبي . ويظهر أتهم استطاعوا أن يفرضوا إلاههم على جميع الأقسام الجنوبية وأن يجعلوا ست ملكا على مصر العليا كلها وميدان قوته الليل المخيف والظلمة المرعبة . وأندلك عمت هيبته كل سكان الوادي فعبدوا فيه البطش والقوة لعلهم ينقون شره . إذن عندنا إلهان : حوريس إله النهار والنور في الدلتا ، ثم ست إله الليل والظلمة في مصر العليا . ولقد استعد المصريون هذه العبادة من طبيعة بلادهم وصوروا التقلبات الطبيعية على أنها نزاع بين هذين الإلهين. فالخماسين ــ الرياح القوية العنيفة التي تهب من الصحراء فتملأ البلاد رمالا وتؤذى العيون وتضايق الناس - هي من عمل الإله ست ، ثم ينتصر الإله حور يس أخير ا فترول الخاسين وتهدأ الرياح . وكذلك الليلالذي تغيب فيه الشمس انتصار للإله ست ثم يعود حوريس فينتصر ويظهر النهار \*. والحسوف والكسوف أعمال شر للآله ست ضد عين حوريس اليمني وهي الشمس وعينه اليسرئ وهي القمر . وكلهذه الأعمال سماها المصريون معارك في السهاء ( خنمون بت ) وهي المعارك الدائرة بين الإلهين باستمرار أي بين السهاء والأرض وبين الدلتا والصعيد. وقد انهى هذا النراع بتقسيم مصر بين الإلهين فأصبح ألوجه البحرى مجال نفوذ الإله حوريس ، وأصبح الوجه القبلي مجال نفوذ الإله ست . ونلاحظ أن هذا التقسيم الديني مطابق للتقسيم الجغرافي بالضبط مما يدل على أن أثر البيئة الطبيعية كان مطبوعاً في أذهان المصريين فقالوا إن حوريس يحكم مصر السفلي وأن ست يحكم مصر العليا . ولقد كانت الدلتا تسبق الصعيد في الرقى والحضارة فكل خطوة جديدة في سلم الحضارة نراها تبدأ في الدلتا أولا ثم تنتقل إلى الصعيد بعد ذلك . هذا رغم أن الدلتا لا تعطينا في الوقت الحاضر معاومات قيمة كالتي نجدها في الصميد وذلك لأن الدلتا منخفضة رطبة كانت كثيرة المستنقمات في الماضي ، فهي بيئة غير صالحة لحفظ الآثار ، أما الصميد فهو مرتفع جاف . أضف إلى هذا أننا في الصميد نجد المدن القديمة أو المعايد والمقابر بعيدة عن الجزء المنزرع فهي واقعة في الصحراء عند سفوح التلال أما المدن الحديثة فتوجد في الجزء المنزرع بجواروادي النهر، وهذا أدى إلى بقاء آثار الصعيد محفوظةطول هذه المدة بعكس الدلتاالتي بنيت مدنها الحديثة فوق خرائب مدنها القديمة واتسعت الحقول والمزارع فوق هذه الخرائب مما أخفى الكثير من معالم تاريخ الدلتا القديم. وهذه خسارة كبيرة دون شك ولكن عوض لنا هذا النقص بعض النصو ص التي تركها لنا قسيس مدينة هليو بوليس والتي يرجع تاريخها إلى سنة ٢٥٤٠ ق . م أي فى أواخر الأسرة الخامسة الفرعونية . ومن هذه النصوص عرفنا أن أهل الدلتا هم أول أول من فكروا في جمع السلطة الدينية والسلطة الزمنية في يد واحدة . حضارة مصر القديمة للدكنور محمد أنور شكرى

# الفيضل اللياليث أصول الحضارة المصرية وبداياتها الأولى

#### نشأة المدن:

كان من نتائج استقرار السكان الأواين في مصر وارتباطهم بالأرض يفلحونها ويعيشون على غلاتها أن قامت القرى والمدن . وقد نشأت المدن أول الأم مستقلة ، لسكل منها معبودها الحاص وسوق يتبادل فيها السكان حاصلاتهم الزراعية ومصنوعاتهم . وعملت المصالح المشتركه كالدفاع عن المساكن والحقول وحفر القنوات وإقامة الطرق والجسور على إقامة الروابط بين سكان القرية أو المدينة ، كذلك أدى اشتراكهم في عبادة معبود واحد إلى نوثيق تلك الروابط . وهكذا نشأت بين الأفراد علاقات اجتماعية جديدة تعتمد على صلة الجوار والمنافع المشتركة أكثر من اعتمادها على صلات القرابة . وكان سكان الوجه القبلي يختارون لقراهم ومدنهم أماكن حرتفعة بعيدة عن مياه الفيضان وقريبة مما يشرف على الوادى من هضاب حيث يتوفر حجر الصوان (الظران) الذي صنعوا منه أكثر أسلحتهم وبعض أدواتهم . أما في الدلتا ، حيث الأرض المنبسطة ، الذي صنعوا منه أكثر أسلحتهم وبعض أدواتهم . أما في الدلتا ، حيث الأرض المنبسطة ، كان على السكان أن يستوردوا من المناطق البعيدة عن مواطن سكناهم ما نفتقر إليه بيئهم من موارد . لذلك كانت الحياة في الدلتا تدعو إلى الاتصال والتعاون والتآزر مما بساعد على الظن بأن الحضارة قامت فيها قبل قيامها في الصعيد .

## ملكية الأرض:

كانت الأسرة هي أساس الحياة الاجتماعية في مصر منذ تلك الأزمنة السحيقة ، وكان الرجل هو المسيطر على الأسرة والشخص الرئيسي فيها ، على أنه كان يعتمد كثيرا على زوجته وأولاده في زراعة الأرض واستنبات غلاتها نظرا لما تحتاج إليه فلاحة الأرض من الأيدى العاملة . وكان رب كل أسرة يملك أرض أسرته وحاصلاتها وما عمل على تربيته من حيوان . وباختلاف مساحة الأرض التي كانت كل أسرة تقوم بزراعتها ، واختلاف عدد الأيدى العاملة التي كان يتسنى لها استخدامها ، ومقدار المحصول الناتج ، كانت الأسر تتفاوت فيما بينها في الثراء ، وفيما يترتب عليه من جاه ونفوذ وسلطان . وهكذا نشأت الملكية العقارية للأسرة ، ونشأت معها الفوارق الاجتماعية بين الأسر ، وكانت الأرض وما تنتجه من حاصلات هي أهم العوامل التي أدت إلى ذلك التفاوت .

## نشأة الأقاليم:

واقتضت الظروف الجغرافية والاقتصادية في مصر أن ترتبط القرى والمدن فيا بنها ، وأن تؤلف كل مجموعة منها إقليا متسعا يتميز بحدوده التي رسمتها له الطبيعة ، ويكون أفدر على استغلال موارد الطبيعة والنهوض بها ، وقد تم تكوين الأقاليم في أزمنة مبكرة ، وبقيامها غدت أهم مدينة في كل إقليم عاصمة له ، وغدا معبودها هو معبوده الرئيسي ، وأصبح حاكم الإقليم هو السكاهن الأعلى لمعبود إقليمه ، واتحد كل إقليم عاما له أو رمزا فأصبح حاكم الإقليم هو السكاهن الأعلى لمعبود إقليمه ، واتحد كل إقليم عاما له أو رمزا أو شجره أو منطقة صحراوية مما كان يتفق في كثير من الأحيان مع ما تتميز به طبيعة كل إقليم ، وببدو أن الأقاليم إنما تكونت أول الأمم في الوجه البحري حيث الأرض أكثر اتساعا ويبدو أن الأقاليم إنما تكونت أول الأمم في الوجه البحري حيث الأرض أكثر اتساعا من حول بعض ، وساعد علي توثيق اتصال كل منها بغيرها ، في حين فرضت الطبيعة على أغلب مدن الوجه القبلي أن تقع على أحد جانبي النهر كأنها في صف واحد .

ولا سبيل إلى معرفة عدد أقاليم مصر في عصور ما قبل التاريخ ، ومع ذلك فلا شأت أن عددها ، وحدودها ، وعواصمها كانت تختلف من حين إلى آخر لأسباب بختلفة ، منها ما كان يتصل بالحالة الداخلية في الإقليم نفسه ، ومنها ما كان يتصل بعلاقاله الحارجية مع ما جاوره من الأقاليم . ومهما يكن من شيء ، فقد ظلت هذه الأقاليم هي الحلابا الأولى في نظام البلاد الإداري في كل عصر ، حتى إنه كان كلا ضعفت الحكومة المركزية وضاعت وحدة البلاد ، كانت حكومات الأقاليم تبرز من جديد فتنقسم مصر إلى عده حكومات محلية تعتمد كل منها على نفسها في إدارة إقليمها . وقد بلغت أقاليم مصر في عصر الأسرات اثنين وأربعين إقليما ، كان منها اثنان وعشرون في الوجه القبلي وعشرون في الوجه القبلي وعشرون في الوجه البحري ، ومع ذلك فلم يكن عددها أو حدودها أو عواصمها تابتا خلال عصور الأسرات على حال واحدة وإنما اعتراها بعض التعديل والنغيير .

### مملكتا الشمال والجنوب :

وواصلت العوامل الطبيعية والاقتصادية عملها في توحيد الأقاليم معا في حكومات كبيرة قوية ، وكان ذلك يحدث عن طريق السلم أحيانا ، وعن طريق الحرب أحيانا أحرى .

<sup>(</sup>١) يبدو أن هذه الأعلام كانت في نفس الوقت ألوبة مع ودات المدن .

<sup>(</sup>٢) من ذلك الفيل والتمساح والصقر .

وقد التهي الأم فما قبل عصر الأسرات إلى أن سادت في الوجه البحري مملكة واحدة ، تقابلها مملكة أخرى في الوجه القبلي(١). وكانت عاصمة مملكة الشمال « بي » (٢)، في حين كانت عاصمة مملكة الجنوب في « نخن » (٢٠) . وكان « حورس » الصقر هو المعبود الرئيسي في كل من المملكتين . وأنخذت مملكه الشمال نبات البردي رحزا والناشر(؛) حامية ، على حين اتخذ الوجه الفبلي نوعا من نبات الأسل(٥) روزا له والرخمة حامية (شكل ١) . وميز ماوك الشمال أنفسهم بتاج أحمر بينما تميز ماوك الجنوب بتاج أبيض .

> وكانت تؤدى لهم جميعا بعد وفاتهم طقوس خاصة ؟ وقد سماهم المصرون فها بعد « أنباع حورس » وأضفوا علمهم الشيء الكثير من القداسة .

#### نوحيد البلاد:

وتدل نقوش أواخر عصر ما قبل الأسرات على أنه قدنشأ بين الملكتين من المازعات والحروب ما أدى إلى استيلاء مملكة الجنوب على أراضي النمال وتوحيد القطر سنمعا في مملكة واحدة (٦). وقد كان ذلك فأبحة عصر جديديطاق عليه «عصر الأسرات» ، وهو عصر ينمنز بأسانيده ونصوصه المكوبة التي ساعدت كثيرا (١) حامية الجنوب فوق نبات الصعيد على وضوح معالمه التاريخية ، كما يتميز أيضا بما استقام (–) المصريين فيه من حضارة متميزة ذات طابع خاص .



(1,5.2) « الشمال فوق البردي ، نبات الوجه البحري .

(١) يرى بعض عاماء الآثار المصرية أنه بعد أن تكونت منأ فالبمالدلتا مملكة واحدة ومنأ قاليم الصعيد مملكة أخرى ، صمت مملكة الوجه البحري إليها مملكة الوجه القبلي مرنين في عصور ماقبل الأسرّات ، مرة تحت راية الإله « أوزيربس » ومرة أخرى تحت راية الإله « حورس » . وفيّ أواخر عصر ما قبل الأسرات القسمت البلاد نانية إلى مملسكتين ، مملكة الشمال وتملكة الجنوب . (٢) « بوتو » هو الاسم الشائع لهذه العاصمة ، غير أنه فى حقيقته اسم إغريني أطلق عابها فى

العصور المأخرة . ومكانها الآن « تل الفراعين » في شمال شرف دسوق .

(٣) وقد أطلق، علمها الإغريق اسم « هيراكونبوليس » ، ومكانها الآن « السكوم الأحمر » ، شمال أدفو .

(٤) وهي حية سامة سميت كدلك لاسفاح عنقها إذا أثيرت .

(٥) الأسل نات دقيق الأغصان كالماب .

 (٦) نشر آثار ذلك العصر على أن الماك « نعرمر » ، الذي كان فى الأصل ملكا على الوجه الفيلى ، قد حارب أهل الدلتا وانصر علبهم وتوج نفسه بتاج الشهال ، على أن وثائن المصريين منذ عصر الدولة الحديثة قد ذكرت الملك « مينا » على رأس ملوك الأسرة الأولى ، والحكن لم تثبت حتى الآن أية علاقة بينه وبين أي ملك بمن خلدت أسماءهم آثار الأسرة الأولى . وتؤلف الأسرتان الأولى والثانية بداية هذا العصر ، ويسمى عهدها عادة « بالعهد الطينى » (١) أو « بداية عصر الأسرات » . وقد كشف عن آثار هذا العصر فى كشير من أنحاء مصر وفى « نخن » ، و « أبيدوس» (٢) و « صقارة » بنوع خاص . وتجمع بين هذه الآثار صفات مشتركة ، تدل على أن حضارة مصر فى ذلك الحين إنما كانت حضارة عممة شملت جميع أنحاء البلاد ، بل إن وجود آثار منها فى شمال بلاد النوبة ليدل على أنها امتدت فى الجنوب حتى «كورسكو » تقريبا .

#### منف:

بدأ نجم « منف » يزدهر منذ الأسرة الأولى ، وكانت تسمى حينذاك « الجدار الأبيض » أو « الجدران البيضاء » (٢) . ويبدو أنها أنشئت في بداية الأمر لتكون حصنا لحماية حدود مملكة الجنوب وإرهاب أهل الشمال إذا ما فكروا في الخروج عليها . وهي تقع بين الصعيد والوجه البحرى ، أى في أنسب مكان يمكن أن تقوم فيه عاصمة للقطرين ، ولذلك وصفها المصريون بأنها « ميزان الأرضين » لأنه إذا اختل الأمر فها احتلت أحوال البلاد جميعا .

#### تضافر الجهود :

ساعد توحيد القطرين على تركيز السلطة فى حكومة قوية ؛ أحسنت إدارة البلاد ، وعملت على استتباب الأمن فيها ، ولم تدخر وسعا فى ترقية شئونها والنهوض بها . على أنه لم يكن ليتحقق لها هذا كله ، لو لم يكن لدى الشعب استعداد قوى للأخذ بأسباب التقدم ؛ فقد برع منه فنانون وصناع مهرة ، عملوا على تقدم الفنون والصناعات ، كما برز منه موظفون أكفاء ، نهضوا بإدارة البلاد وتنظيم شئونها . وهذه الذخيرة الصالحة من

<sup>(</sup>۱) نسبة إلىمدينة « طينة » ( أو ثنى ) ، وقد ذكرالمؤرخ المصرى « مانيهون » أن مؤسس الأسرة الأولى كان ينتسب إليها ، وكانت تقع على مةر بة من البلينا في جنوب غربى جرجا .

<sup>(</sup>٢) تقع أبيدوس بجوار مدينة « طينة » وكانت تعتبر بمثابة جبانة لها ، وتجاور منطفتها الأن قرية تسمى « العرابة المدفونة » .

<sup>(</sup>٣) يرجع اسم « منف » إلى اسم مصرى قديم كان قد أطلق فى بداية الأسم على المنطقة التي شيد فيها « بيبيالأول » ، أحد ملوك الأسرة السادسة ، قصر موهرمه الذي كان يحمل نفس الاسم ، ومن ثم غلب اسم الهرم على المدينة بأكملها من قبيل الحجاز . وقد ورد فى الروايات المتأخرة أن « مينا » هو الذي شيدها فيما جففه من مجرى النيل بعد تحويله إلى مجرى جديد ، ولسكن يغلب على الظن أن الأمر قد اقتصر إذ ذاك على تجفيف موقعها ووقايتها من مياه الفيضان بإقامة جسر فى جنوبها .

الرجال كانت بغير شك عدة الحكومة وعمادها الأول فيا قامت به من أعمال . وكان فى تهيؤ الظروف وتكاتف الجهود بين الحكومة والشعب ما أشاع الرخاء ، وساعد على ازدهار الفنون والصناعات ، وتقدم العلوم والمعارف ، فتوطدت دعائم الحضارة وقامت قواعدها على أسس ثابتة مكينة .

## الكتابة وأهميتها:

المكتابة هى أولى مظاهر الحضارة بالتقديم ، فهى الصفة الميزة لها ، وهى الدليل النبي عيز المجتمع المتحضر عن غيره . وهى بالنسبة إلى العصور القديمة تفصل بين عهدين عنتلفين : عهد اقتصرت معاوماتنا عنه على الآثار المادية وحدها مما لا يني بمعرفة ما حفل به من أحداث وعقائد وأفكار ، وبين عهد يتميز بنصوصه وكتاباته ، مما يعول عليه كثيرا في دراسة مختلف نواحى النشاط فيه ، ولهذا يعتبر أول ظهور الكتابة بداية التاريخ الصحيح للأم والشعوب على اختلافها .

وقدكان المصريون ينظرون إلى الكتابة الهيروغليفية (شكل ٢ ) نظرة تقديس ، ويزعمون أنها من ابتداع الإله « تحوت » ، رب الكتابة والحساب والحكمة ، وأنهم



( شكل ٢ ) كناية هيروغليفية من -قبرة أحد وزراء الدولة القديمة

تعلموها عنه . على أنها كانت فى الأصل كغيرها من الكتابات القديمة كتابة تصويرية عثل تصوير الا لفظا ما كان يراد تسجيله من الأخبار والأحداث ، وبذلك لم تكن تختلف كثيرا عن الرسم الإخبارى أو القصصى . وبما يدل على ذلك أنه بقيت فيها طوال

عصر الأسرات أمثلة واضحة من الكتابة التصويرية (١) ، وأنها كثيرا ما تقترن بالصور والمناظر فى نسيج واحد متناسق بحيث يتمم كل منهما الآخر ويزيد فى إيضاحه . ومن أمثلة ذلك اقتران المناظر المصورة والمنقوشة على جدران المعابد والمقابر بنصوص هيروعليفية رغبة فى أن يشرح كل منهما الآخر وبزيد فى فهم مراميه (٢) .

و تبيل علامات السكتابة الهيرغليفية حيوانات وادى النيل و نباتاته ، وأدوات المصريين و آلاتهم ، وماأنشأوه من منشئات ؛ وكل هذالايدع مجالا للشك في أن السكتابة الهير و غليفية المصرية إنما كانت من ابتداع المصريين أنفسهم . ويدل ما حفظ منها من عهد الأسرة الأولى على أنه قد اكتملت لها إذ ذاك خصائصها الأساسية التي لازمتها طوال تاريخها ، وأن قواعدها قد استقرت إلى حد كبير . ومنذ الأسرة الثانية بدأ الخط الهير و غليفي يتخذ مظهر و النهائي وأصبح في شكله و نظام علاماته و علاقة بعضها ببعض ذا طابع فني جديد يتاز بالوضوح والجلاء والتناسب . وتتألف العسلامات الهير و غليفية من : علامات على تصويرية ، تعنى النبيء المرسوم نفسه أو ما يتصل به ، وقد كانت لها أهميتها في تقييد الأفسكار دون الألفاظ (٣) ؛ ثم علامات صوتية ، وهذه لم يكن الغرض منها الدلالة على ما تمثله وإنما مجرد لفظه أو نطقه (١) ؛ وأخيرا علامات مفسرة ، وكانت تلحق بنهاية العلامات الصوتية لتعيين المعنى و تخصيصه على وجه التحديد أو للدلالة عليه بصفة عامة (٥).

<sup>(</sup>۱) ومن ذلك رمز توحيد القطرين ، ويتألف من نبانى الجنه ب والديمال معقود بن معا حول علامة التوحيد ، وكذلك صورة الملك وهو يهوى بدبوس الفتال على رأسعدو واحد أو أكبر . (۲) كان من أقوى أسباب التزاوج بين السكنابة والصورة أن الصورة وحدها نفصر عن أداء السماء الأعلام وعن التمبير عن الأفكار المعنوية ، كما أن السكتابة وحدها لم نكن لتنى بتحقيق ماكان المصريون يرجون تحقيقه من الصورة ، فهم قد كانوا يعتبرونها نسيخة لما نمثله ، في نسيجيلها وحقفاها ما يغير و يؤذى .

 <sup>(</sup>٣) ومى لهذا يصبح تسميتها بالصور الأصيلة ، ومن أمثلتها علامة الشمس للشمس (أو للنهار)
 وعلامة الأوزة والبيت والعين والوجه كل منها للدلالة على ذات ما تمثله .

<sup>(</sup>٤) ويصح تسميتها بالصور الكاذبة ، ومن أمثلتها استخدام علامة الأوزة في كتابة كلة هابن » وذلك للتجانس اللغظى بين كلى أوزة وابن فاللغة الصرية (وكان كلاهما ينطق «سا») ، أواستخدامها في كتابة جزء من كلة (كما في كلة «ساوتى» وهي الاسم القديم لمدينة أسيوط) ، ومن هذا الفبيل أيضا استخدام علامة الدين في كتابة الفمل « يصنم » أو « يفعل » ، وعلامة البيت في كتابة الفمل يخرج ، ولهذا الانتقال من مدى العلامة إلى لفظها أهمية جوهرية في تطور السكنابة ، فهو يدل على أن المصريين احتدوا إلى أن السكلام يتألف من أصوات معينة ، وبذلك أمكنهم كتابة المعانى التي يصعب تصويرها .

 <sup>(\*)</sup> كعلامة الشمس بعد كتابة لفظ « رع » بعلامتين هجائيتين وذلك لتحديد المني المقصود .

ومن العلامات الصوتية ماهو ذو صوت ساكن واحد ، ومنها ماهو ذو صوتين. ساكنين ، ومنها ماله ثلاثة أصوات ، أى يتألف نطقه من تلاثة حروف ساكنة .

وهكذا تقتصر الكتابة الهيروغليفية المصرية على نحو الخط الفينيقي والعبرى والعربي على الأصوات (أى الحروف) الساكنة دون الأصوات المنحركة (١) على عكس الخط المسارى وخطوط أخرى سواه .

وتمثل الملامات ذات الصوت الواحد أحرف الهجاء في اللغة المصرية ، وقد وفق المصريون إلى معرفنها والاهتداء إلى طريقة كتابنها منذ بداية عصر الأسرات على الأقل. وتعتبر الكتابة الأبجدية من الأحداث الجليلة في ناريح الإنسانية ومن مآثر الحضارة المصربة على غيرها من الحضارات(٢) ، فقد أخذها الساميون عن المصريين ، ثم أخذها عنهم الإغريق وأضافوا إليها الحروف المنحركة ، ومن تم وجدت سبيلها إلى شموب القارة الأوربة .

ولم يستغن المصربون بالعلامات الأبحدية عن غيرها من العلامات ، وإنما ظلوا يستخدمونها جميعا على اختلافها فيم يسجلون من كتابات ونقوش ، اسنمساكا منهم بنقاليدهم ، ولأن العلامات التصويرية والمفسرة تساعد كثيرا على فهم المعنى المقصود .

وفد احتفظ الخط الهيروغليني المصرى بطابعه وشكله حتى نهاية تاريخه على خلاف سائر الخطوط الأخرى ومنها الخط السوميرى ، الذى كانت علامانه فى الأصل صورا واضحة لما تمثله ، ثم لم تلبث أن انحرفت عن أشكالها الأصيلة ، فغدت فيا يسمى بالخط المسارى رموزا لابكاد يجمعها بأصلها شبه ما . وعلى هذا يعنبر الخط الهيروغليني فى مصر أصدق الخطوط جميعا لأصوله . ويبدو أنه كان من أقوى أسباب احتفاظه بطابعه أن المصريين قد وجدوا فى صوره الحية الجميلة ماكان برضى مشاعرهم الفنية .

ومنذ الأسرة الأولى كان يستعمل لأغراض الحياة اليومية خط هيروغليني سريع كان يكتب به على بعض الأوأني وربما على البردي والرق أبضا . وهو بالنسبة إلى الخط

<sup>(1)</sup> ذلك لأن الحروف الساكنة في اللغة المصرية مي وحدها التي تؤلف المبنى الذي يعتمد عليه معنى الكامة ، أما الحركات فهي أتميز الصيغ المختلفة للكلمة ، على نحو ماهي عليه في اللغات السامية . (٢) لم يهتد السوميريون والصينيون وأهل المسكسيك إلى الكتابة الأبجدية ، وذلك لأنه لم يكن للأصوات المفردة (أي الحروف) شأن في بنيان الكلمة عندهم ، وإنما كانت أصول الكلمات تتكون في الغالب من مقاطع يتألف كل منها من متحرك وساكن أومن أكثرمن حرف متحرك ، ولذلك كان من العلبيمي أن تقتصر علامات السكتابة عندهم على علامات مقطعية دون أن يكون للحرف الساكن كيان مستقل .

الهيروغليني أشبه بخط اليد إلى خط الطباعة ، ويعتبر أصلا للخط الهبراطيقي (شكل ٣) ، الذي يتميز بصلاحيته للكتابة السريعة نظرا لاستدارة علاماته واختصارها ، بما يستقيم والقلم الذي كان ينحت به الحط الهيروغليني حين الكتابة به على جدران المعابد والمقابر .

प्रशाहन के त्रिक्ष के

( شكل ٣ ) كتابة هيراطيقية من بداية الدولة الحديثة

وحوالى الأسرة الخامسة والعشرين (أى حوالى القرن السابع قبل الميلاد) نشأ من الخط الهيراطيق خط آخر أكثر بساطة وأسرع كتابة ، سماه الإغريق فما بعد بالخط الديموطيق .

ولم يقض أحد هذه الخطوط الثلاثة على غيره وإنما كان ما يستجد منها يستعمل لى جانب الآخر . وكان الخط الهيروغليني يستخدم في بداية الأدر لكافة الأغراض ، على أنه مع الزمن أخذ يقتصر استخدامه عادة على الحجر أوالخشب . وكان الخط الهيراطيق يستخدم في أول الأدر في كتابة كل ماكان يستخدم فيه الخط الهيروغليني ؟ وفي الدولة الوسطى والأسرة الثامنة عشرة كان يدون به على البردى كل شي إلا النصوص الدينية ، غير أنه منذ الأسرة الحادية والعشرين أصبحت تكتب به كذلك النصوص الدينية على البردى . أما الخط الديموطيقي فقد شاع استخدامه في العصر اليوناني الروماني في كتابة كافة ما يتعلق بالحياة المومة .

ومنذ القرن الثانى بعد الميلاد بدأ المصريون يكنبون بعض النصوص بحروف يونانية ، أضافوا إليها سبعة حروف من الخط الديموطيق ؟ ومنذ القرن الثالث أصبحت تكتب بهذه الحروف اللغة المصرية في آخر أطوارها ، وهي ماتسمي باللغة القبطية .

## الرسوم والنقوش :

بدأ المصريون في عصور ما قبل الأسرات رسم بعض الأشكال على الفخار في رسوم مختصرة مبسطة ، فها ما يدل على استعداد فني كبير وقدرة بارعة في تمثيل خصائص بعض الحيوانات. وقد نقشوا كذلك بعض الصور والمناظر على الأمشاط ومقابض بعض



( شكل ٤ ) شاهد الملك « زت » في متحف اللوةر .

السكاكين العاجبة وعلى صلايات (١) من الشست (٢). وأهم هذه النقوش إنما يمثل ما ساد أواخر عضر ماقيل الأسرات من حروب داخلية ، وينم عما كانت تتسم به تلك العصور من عنف وضراوة . وتبدو هذه النقوش حرة غير مقيدة بترتيب أو نظام ، ومع ذلك فهي تدل في مجموعها على اطراد تنظيم أشكالها ووضوحها . وقد ورثت ذلك عنها نقوش بدآية عصر الأسرات ، ومن أجملها شاهد الملك « زت » المحفوظ في متحف اللوفر ( شكل ٤ ). وتقتصر نقوشه على الصقر « حورس »واسم الملك الذي كتب بعلامة

 <sup>(</sup>١) الصلاية حجر يصحن عليه الطيب أو السكحل .
 (٢) وهو حجر أشهب مخضر أحيانا يشبه الإردواز .

هيرو غليفية واحدة ، هى الثعبان ، فوق ما يعرف بواجهة القصر ؛ وقد برع الفنان فى عثيل الصقر شامخا برأسه فى عزة وأنفة ، وفى عينيه حدة وقوة ، كا برع فى تمثيل الثعبان رافعا رأسه كأنه يوشك أن يقفز من محيطه ، بينا ينثنى جسده فى خفة ورشاقة .

## قواعد الرسم في الفن المصرى :

فى هذه النقوش وغيرها ، على قلة المحفوظ منها ، ما يدل على أن قواعد الرسم التى الترمها الفن المصرى طوال الحضارة المصرية كانت قد استقرت إذ ذاك إلى حد بعيد . وتتمثل هذه القواعد فى :

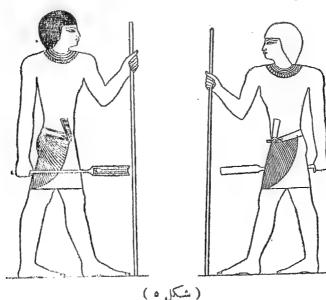

صورتان لشخص يتجه مهمة إلى بين الناظر ، وأخرى إلى اليسار

ا -- حرص الفنان على إيراز صورة الشخص الرئيسي ، وتمثيله في أوضاع جليلة شريفة تنم عن مكانته(١) .

تقديم الذراع والساق البعيدتين عن الرأنى إذا كان لابد من تقديم ذراع أو ساق ، حتى لا تتقاطع أعضاء الجسم فى شكل غير مناسب (٢) ( شكل ٥ ) .

<sup>. (</sup>١) وذلك بتمثيله فى حجم كبير وفى يديه أو فى إحديهما إحدى أمارات الممرف كالعصا والصولجان والمذبة .

 <sup>(</sup>٢) فإذا كان الشخص يتجه إلى البمين ( يمين الناظر ) تقدمت الذراع أو الساق البسرى ، وإذا كان يتجه إلى البسار تقدمت الذراع أو الساق البمنى . ومما يتفق مع هذا أن الشاعر الألماني «جوته» فرض ذلك على الممثلين عند ظهورهم على المسرح .

٣ – رسم الأشكال من أخص مظهر لها ، أو من أخص مظاهرها المميزة (١) ،
 وبذلك كان الشكل الواحد في الصورة يتألف من جهات نظر مختلفة على خلاف ما تقتضيه قواعد الرسم المنظور .

وكان رائد الفنان المصرى في هذا كله وضوح صوره وحلاءها بما أدى به كذلك إلى الاقتصار على تمثيل أقل ما يمكن من عناصر الطبيعة إذا كان لابد من تمثيل شيء منها ، وإلى العناية بتنظيم أجزاء المنظر ومفرداته وتمثيلها جنبا إلى جب بحيث يستقل كل شكل منها عن غيره بقدر الإمكان ، ولا يخني شكل منها شكلا آخر أو جزءا كبيرا منه ؛ وقد روعي هذا بصفة خاصة في صور الأشخاص . وبلغت العنابة بترتيب الصور والمناظر أن أصبحت تنظم في صفوف متتالية ، تفصلها خطوط مستقيمة سميكة ، تمثل في نفس الوقت مستوى الأرض . وبلغ تصفيف الصور والمناظر غايته في الدولة القديمة ، إذ تردان جدران المقابر بالمناظر المختلفة في صفوف متعاقبة منتظمة تجمعها معا صورة صاحب المقبرة ذات الحجم الكبير .

والمصريون وإن لم يتقيدوا في صورهم ونقوشهم بقواعد المنظور (٦) ، إلا أنهم بالمغوا بطريقتهم الحاصة ذروة السكمال الفني ؟ فالرسم المنظور لايعدو مجرد طريقة أو أساوب له منطقه ووجاهنه ، دون أن تكون له صلة بالقيمة الفنية للصورة ، فقد تراعى في الصورة قواعد المنظور كاملة ولسكن ذلك لايكسبها أية قيمة فنية على الإطلاق . والمدار في قواعد الرسم المنظور إنما هو العلم والمعرفة (٦) ، ولم يكن المصريون على التأكيد يحهلون أهمها ، إذ لابد أن رأوا بعيونهم أن الأشياء يخفي بعضها بعضا إذا وقع أحدها أمام الآخر ، وأنها على البعد تبدو أصغر. حجا ، ولسكنهم لم يشاءوا أن يعيروا هذه المظاهر الزائلة ، والظواهر المتغيرة أي اعتبار في صورهم ونقوشهم وآثروا تمثيل

<sup>(1)</sup> ومن ذلك تمثيل الإنسان من الجانب ولسكن بعين وكتفين من الأمام وبقدمين من جانبهما الإنسى ، وتمثيل الثور من الجانب وقرنيه من أمام . ولا شك أن المصريين كانوا يرون في تمثيل الكنفين من الأمام ما يجسم صورة صاحبها بما يحب له من وفار وبساعد في نفس الوقت على تمثيل المذراعين وما تقوم به اليدان أو ما نقبضان عليه من أمارات المعرف في وضوح .

<sup>(</sup>٢) كان الإغريق أول من أخذ تدريجا بقواعد المنظور منذ القرن الخامس قبل الميلاد ، نم أخذها عنهم غيرهم من الأم .

<sup>(</sup>٣) ومن أهم هذه الفواعد أن الأشياء البعيدة تبدو للناطر أقل حجها منحقيقتها ، وأن الأشياء إذا وقعت على خط النظر أختى بعضها بعضا ، وأن كل شيء يبتعد عن الناظر يبدو في مستوى أعلى من مستوى الأشياء القرببة .

الأشياء على حقيقتها ، ومن أخص مظاهرها ، وعلى أوضح ما تكون ، دون اعتبار لما يظهر أو يختنى منها لعين الرائى . وكان أهم دافع لهم على ذلك هو ما كانوا يعقدونه على صور الأشياء من أهمية بالغة فى عالم مابعد الموت . وهكذا لم يكن الفنان المصرى يعنيه أن يسجل لخطة معينة من جهة نظر محددة قدر ما يعنيه أن تكون صوره أقرب إلى الأصل الحقيقى بما تضمنه من مظاهر وخواص .

#### التمايل:

عمد الصريون مند العصر الحجرى الحديث إلى صنع تماثيل الإنسان والحيوان من الصلصال والفخار والعاج ، وما حفظ منها يدل على استعداد فني كبير . وقد بقيت من بداية عصر الأسرات عاثيل صغيرة من العاج ، تدل برغم ما تعرضت له سطوحها الخارجية من تلف ، عن كفاءة ممتازة في تمثيل ملامح الرجال (شكل ٦) وقدرة بارعة في تمثيل النساء بملامح دقيقة وشعور متموجة وقامات النساء بملامح دقيقة وشعور متموجة وقامات رشيقة وأجسام نابضة بالحياة ، حتى ليعتبر ذلك العهد من العصور الذهبية لنحت العاج (شكل ٧). ومن العاج صنع المثال كذلك تماثيل صغيرة ومن العاج صنع المثال كذلك تماثيل صغيرة تشهد عهارة فائقة في تمثيل الحيوان منذ مطلع عصر الأسرات .

ولم يقتصر المثال على نحت التماثيــل من العاج ، وإنما وحد في الحجركذلك مادة تتفق وما كان يصبو إليه المصريون من تخليد مايمثلونه . ومازال المثال يدير الحجر بين يديه



( شكل ٦ ) رأس تمثال من العاج ، وفى ملاخ الوجه سمات الليبيين بلحاهم الطويلة



( سكل ٧ ) تمثال امرأة من الماج



( شكل ۸ ) « خع سخم» في المتحف المصري

وينحته في حرص وحدر حتى اكتسب خبرة كبيرة في نحت الأحجار سواء منها الرخو أو الصلد . وفي تمثال الملك « خع سخم » من الشست في متحف القاهرة (شكل ٨) ما ينطق عا بلغه المثال من براعة منذ بداية الأسرات ، وبما أصبح له من قدرة فنية جليلة ؟ فقد أجاد عميل الملك ملتحفا برداء طويل ينم في خطوط عامة رشيقة عمايستر من جسمه ، وبرع في عميل ملامح الوجه وبعض تفاصيله الدقيقة مثل مؤق العين وصفحة الحد ، التي تكاد تشف عما تحتها من عظام ، ويكسو الوجه نضرة الشباب مع الحد والحزم كما يتمثل في هيئة الملك الجالس هدوء ووقار يتفقان وما كان الملكية في نظر المصريين القدماء من سلطان وقداسة .

وفى متحف براين تمثال لقرد من المرمى المصرى (١) (شكل ٩) من عهد الملك «نعرم» وقد أحاد المشال تمثيل رأسه فى مهارة كبيرة تشهد بقوة ملاحظته وما كان له من قدرة فائقة على تمثيل الخصائص الجوهرية للحيوان فى اتساق وانسجام دون إسراف فى العناية بتمثيل التفاصيل الثانوية .

ومن السات الواضحة في هذه التماثيل على الحتلافها تجنب المثال تمثيل الحركة والمشاعر واكتفاؤه بتمثيل الإنسان والحيوان وهو هادىء مطمئن في أوضاع قليلة محدودة (٢). وهذه صفات كانت من أخص ما احتفظ به فن النحت طوال عصور الحضارة المصرية ،

<sup>(</sup>١) وهو حجر شغاف إذا رق يميل لونه إلى الاصفرار ويتميز بتموجاته الجميلة .

<sup>(</sup>٢) كتمثيل الرجل مثلا واقفا أو جالسا أو راكعًا .

إذ كان المثال يحرص على تمثيل ملوكه وعظائه لا ينحرفون أو يلتفتون إلى شمال أو إلى عين ، ولا تفصح ملامح وجوههم عن شيء مما بنفوسهم ، أو يكشف عن مشاعرهم . مما قد لا يتفق وما ينبغي لهم من وقار وجلال . وكان يضفي على وجوههم وأجسادهم شبابا خالدا ، وصحة وعافية ، مستبعدا منها ما قد يكون بها من سمات القبح أو الضعف



( شكل ٩ ) تمثال قرد من المرمر المصرى فى متحف براين

أو عوارض الشيخوخة وأحداث الزمان ، محيث تبدو تماثيلهم على أحسن صورة يرجى أن يكونوا عليها فى الآخرة . ومع ذلك فما ينبغى أن يظن أن هذه القيود والأوضاع غير الحرة مما يقلل من القيمة الفنية للتماثيل المصرية ، فقد كانت هذه التماثيل على أشد صلة بالمقائد الدينية والجنازية ، ولذلك ما كان على المثال المصرى أن يمثل أسحابها فى أوضاع

حرة طليقة تتفق وذوقنا الفنى فى الوقت الحاضر ، إذ لم يكن الغرض من الفنون المسرية متعة العين والشعور ، وإنما كانت لتحقيق أهداف دينية وجنارية خاصة . ويكفى الفنان المصرى أنه بلع بأعماله من الناحية الفنية الصرفة ذروة ما يستطيع فنان أن يبلغه فى حدود المعتقدات المصربة والأغراض التى كان المصربون يتوخونها .

وهكذا يبدو من الأعمال الفنية في بداية الأسرات أن الفنون المصرية اكتسبت من الصفات والحصائص ما التزمته في مختلف عهو دها التالية ، وأن ذلك العهد إنما كان عهد خلق وتكوين ، وضعت فيه قواعد الفنون في مصر القديمة . وإذا كانت الأصول الأولى لهذه القواعد تمند إلى ثقافات ما قبل الأسرات ، إلا أنه لم يستقم للفنون المصرية طابعها الحياص وخصائصها المميزة في شكل واضح إلا في بداية الأسرات . اذلك تعتبر عهود ما قبل الأسرات تمهيدا طويلا بطيئا ، حتى إذا ما أهلت طلائع الأسرة الأولى نهيأت الظروف بتوحيد البلاد وقيام حكومة قوية لنهضة مباركة ، ساهم فيها الشعب على اختلاف طبقاته وخاصة الفنانون والصناع والموظفون ، فكان من أثر جودهم الحثيثة أن انتشر الرخاء ، وندعمت أسباب الحضارة ، واستقرت قواعدها على أسس سليمة من طبيعة الشعب ومن البيئة التي يعيش فيها ، فكانت حضارة أصيلة ذات طابع خاص تتميز به عن الحضارات الأخرى .

# الفصُّ للرابعُ

# الدولة القديمة

تمتاز الدولة القديمة بأن وحدة البلاد لم تتعرض خلالها لما يضعفها ، كما تمتاز بما شيد فيها من الأهرام العديدة على حافة الصحراء الغربية ، في ميدوم ، ودهشور ، وصقارة ، وأبو صير ، والجيزة ، وأبو رواش ، حتى ليسمى عصرها بعصر بناة الأهرام . وكانت الماصمة في منف جنوب الفاهرة الحالية . وقد نعمت البلاد في ذلك العصر بسلام دائم وهدوء شامل ، ازدهرت في ظلها الصناعات والفنون المختلفة ، وبلغت في كنفهما الحضارة المصرية آفاقها المديدة . وأخص ماتتميز به حضارة الدولة القديمة أنها حضارة مصرية صميمة اعتمدت فيها مصر على مواردها الخاصة ، وعلى الأيدى الماملة من أبنائها ، فلم يكن للغنائم والأسلاب ولا للأيدى العاملة من الأسرى أي شأن فيها ، كما أنها تتميز بروحها الخالقة المبدعة التي تفيض قوة وعظمة .

# الديانة والعقائد الجنازية

كانت للديانة في مصر أهمية كبرى ، فقد اعتقد المصريون أن بلادهم حكمها الآلهة في عصورها الأولى ، وأن ملوكهم قد ورثوا عنهم عروشهم وواجباتهم ، فكانوا من شمآ لهة وأبناء آلهة ، ولذلك كانت الحكومة ذات طابع ديني قوى ، وكان للدين في حياة المصريين عامة أثر كبير حتى لقد عرف عنهم في عصورهم المتأخرة أنهم أكثر الأم ندينا. على أن الديانة المصرية إنما ترجع في أصولها إلى الأزمنة الأولى وإلى الظروف الطبيعية التي كانت تسود مصر؟ فقد كانت مصر تزخر بالمناقع والأحراش تعيش فيها أفراس النهر والتماسيح ، وتهوى إليها الطيور المختلفة ، كما كان يعيش في وديان الصحارى المحيطة بوادى النيل الغزلان والأيائل ، والظباء والثيران ، والسباع والذئاب وغيرها من صنوف الحيوان . وكان المصريون في حياتهم على أوثق اتصال بطبيعة بلادهم ، لذلك فلا غرابة أن آنسوا في بعض الحيوان والطير من الصفات والحصائص ما أثار شعورهم فقدسوه رهبة وخشية كاللبؤة والتمساح والناشر، أو ابتغاء خيره ونفعه كالبقرة والثور ، أو لغرابة في طبعه ومظهره كأبي منجل والقرد ، أو لصفة محتازة فيه كالصقر (١) .

<sup>(</sup>١) لعلو طيرانه في السهاء وحدة ناظريه ، وكان اسمه في اللغة المصرية يعني « العالى » .

#### الآلهة الحلة:

كانت آلهة المدن أقدم المعبودات في مصر ، وكانت تنميز فيا بينها بأما كنها وأسماعها وأعيادها . وقد نشأت في مصر نفسها وتشهد بذلك أسماؤها المصرية وصفاتها . وكان « إله المدينة » يعتبر عند سكانها أعظم من آلهة المدن الأخرى ، فهو الذي خلق كل شيء ، وهو واهب الحيرات والنعم . وقد ظل « إله المدينة » حتى أواخر الحضارة المصرية على صلة وثيقة بمدينته ، فكان لواؤه هو نفسه علم المدينة التي نشأت عبادته فيها ، وكان في كثير من الأحيان يسمى باسمها (۱) ، أو يلقب بأنه سيدها (۲) ، كاكانت المدينة نفسها تسمى بيته (۳) . وقد بقيت العبادات المحلية في مصر حتى نهاية الحضارة المصرية على ما تعرضت له من تغيير وتبديل . وظل المصريون يتقدمون لها بالدعاء والرجاء ، ويتقربون إلها بالقرابين حتى في العصور التي كانت تعبد فيها الآلهة الكونية العظيمة .

## المعبودات من الحيوان :

وكانت أغلب المعبودات المحلية من الحيوان، وبعضها من النبات أو الجماد. وليس من الغريب أن كان يخصها العوام من المصريين بالعبادة لذاتها، يبد أن المفكرين منهم إنما كانوا يعتبرونها مظهرا لقوة إلهية، أو مقرا لها محل فيها. ولم يكن جميع أفراد كل نوع يعبد من الحيوان أهلا للتقديس، وإنما كان يختار فرد واحد منه، يمتاز بصفات خاصة، يتميز بها عن غيره من أفراد نوعه (٢)، فإذا نفق الحيوان المعبود كفن بالكتان والحصير على نحو ما كان يكفن الموتى من المصريين، ثم يدفن في أماكن مختارة بين مقار الموتى. ولكن لم يلبث أن أصبح لبعض هذه الحيوانات المعبودة تماثيل من الصلصال أو الحجر أو المعدن تقوم مكان الحيوان المقدس. وكانت صناعة تماثيل الآلهة في بداية الأسرات من الأحداث الهامة التي تسمى بها سنوات حكم الماوك.

<sup>(</sup>۱) ومن أمثلة ذلك الإلهة « نخبيت » (الرخمة ) (شكل ۱) نسبة إلى « نخب » شمال إدفو ، والإلهة «باست» وهي «بوبسطة» (الزقازيق). والإلهة «باست» وهي «بوبسطة» (الزقازيق). (۲) كان الإله « تحوت » (شكل ۱۰) يلقب بأنه « سيد الأشمونين » ، وهي مدينة قرب ملوى عديرية المنيا .

<sup>(</sup>٣) كانت الأشمونين تسمى أيضا « بيت تحوت ، سيد الأشمونين » وقد وجد هذا صداه فيهاسمى به الإغريق بعض المدن المصرية ، ومن ذلك : «هليو بوليس» (مدينة الشمس) ، «وهرموبوليس» (مدينة هرمس = تحوت ) و « هيراكو نبوليس » (مدينة الصقر) ،

<sup>(</sup>٤) وهذا على عكس ماأصبح عليه الأحم فى العصو رالمتأخرة من الحضارة المصرية ، التي انتصرت فيها عبادة الحيوان بين طبقات الشعب وشملت جميع أفراد ما كان يعبد منه .

## معبودات الأقاليم:

وكان لما تعرضت له المدن من أحداث سياسية آثار واضحة فى المعبودات المحلية ؛ فبنشأة الأقاليم علا شأن معبود عاصمة كل إقليم وأصبح هو المعبود الرسمى الإقليم كله ، وله السيادة على معبودات المدن الأخرى التى يشتملها الإقليم .

ولا شك أن بعض معبودات هذه المدن كان يغلب على أحره ويفقد أهميته ، في حين أن بعضها الآخر كان يحاول سدنته التقريب بينه وبين إله العاصمة ، مدعين أنه صورة له لا يختلف عنه في شيء ، ييتغون له بذلك البقاء والجاه ؟ وقد بخرج بهذه الماثلة عن طبيعته الأولى وصفاته الأصلية ، أو تضاف إليه صفات المعبود الذي يتخذ شخصيته وإن كانت تتعارض مع خصائصه الأصيلة . وكما ألفت الأحداث السياسية بين بعض المدن ، فقد كانت تؤلف كذلك بين بعض المعبودات المتجاورة وتكون منها أسرا إلهية ، منها ما كان يؤلف في عهد الأسرات ثالوثا من الأب والأم والأبن (١) ، أو من زوج وزوجتين (٢) ، أو من أم وابنين (٢) .

#### « حورس » الصقر:

وبضم بعض الأقاليم بعضها إلى بعض وتكوين حكومات كبيرة كانت آلهة العواصم الجديدة محظى بمركز السيادة على آلهة المقاطعات الأخرى . وبتوحيد البلاد فى بداية الأسرات وجمع السلطة فى يدملك واحد أصبح الإله «حورس» الصقر المعبود الرئيسى فى القطرين ؟ وذلك لأنه كان إله الملك وهو الذى أمده بالنصر . وإذا كان الملك من جهة أخرى يعتبر الصورة الحية للإله «حورس» على الأرض ، فقد كان من الطبيعى أن يزداد شأن «حورس» أيضاً بما يكسبه الملك من نفوذ وسلطان ، وأن يعنى الملك عميده فيزيد فيه أو يجدد بعض أجزائه ويغدق عليه الهبات التي تعين على أداء الطقوس له بمن شأن . وتدل النصوص على أنه كان مجتفل بعيد «حورس»

<sup>(</sup>۱) کشالوث منف من « بتاح »و « سیخمت » و « نفرتم » ، وکنالوث طیبة من ، «أمون» و « موت » و « خنسو » .

<sup>(</sup>٢) كثالوث إلفنتين من « خنوم » و « عنقت » و « ساتت » .

<sup>(</sup>٣)كثالوث المقاطعة السابعة فى الصحيد وهو مؤلف من « حتجور » و «سماتاوى » و « إيحى » .

فى بداية الأسرات احتفالا عظيما كل سنتين ، تعد فيه المراكب لينزل فيها تمثال الإله مع الملك لزيارة المعابد الهمامة . وقد أفاد توحيد البلاد كذلك المعبودات التى ناصرت الملك وساهمت فى انتصاره فغدت هى الأخرى من الآلهة العظيمة .

## الأساطير :

وكانت الأحداث السياسية من وقائع وحروب تسند إلى المعبودات التى كان أتباعها يحاربون تحت ألويتها ، وبذلك كانت هذه الأحداث والوقائع هى المادة التى حيكت منها أساطير الآلهة .

ولم تكن الأحداث السياسية هى وحدها مما أثر فى المعبودات ، وإنما كان للظروف الاقتصادية عامة ، ومانتج منها عن الأحداث السياسية بصفة خاصة ، آثارها كذلك . فن المعبودات مازاد ثراؤه فازداد قوة وشأنا ، ومنها ماقل دخله فضعف أمره .

وكان لتطور الثقافة وتقدم التفكير الديني كذلك آثارها على المبودات وما تصوره المصريون عنها . وبدل على ذلك أنه ليس بين المعبودات المصرية آلهة جبارة منتقمة تسرف في الشر والأذى على نحو مافي بعض الديانات القديمة الأخرى ، كما أنه ليس فياكان يؤدى لهم من طقوس ما يفزع ويرهب ، وإنما تتميز العبادات المصرية بطابع هادى متزن يتفق وطبيمة المصريين وماكسبوه من تقدم ثقافي في عهد الأسرات . ويشهد بذلك أن من الألهات التي كانت تعبد على شكل لبؤه ما أصبحت تتخذ شخصية الإلهة « حتحور » المقرة .

## عُثيل الآلهة على هيئة انسان :

وقد مثل المصريون في عصر الأسرات أكثر آلهتهم بجسم إنسان ورأس الحيوان المعبود (شكل ١٠) وفي بعض الأحيان على هيئة إنسان كامل (شكل ١١) ، وقد يحمل على رأسه أو في يده ما يدل على أصله (شكل ١٢) ، ولابد أن ذلك الآنجاه إنما بدأ في عصور ما قبل التاريخ نفسها ثم بلغ غايته في بداية الأسرات . ومن أسبابه أن المصريين كانوا يضفون على المعبودات الحيوانية من صفات الإنسان وأعماله ما يتنافى وطبيعتها الحيوانية الحالصة ، وأنه بتقدم الحضارة لم تعد الصفات الطبيعية الحضة في الحيوان تستأثر بالمشاعر المدينية ، وإنما أصبح للصفات العقلية الشأن الأول . ولهذا سما الفنانون بآلهتهم عن غشيلها في أشكالها الحيوانية الأولى ؟ على أن ما أضفاه الزمن على أشكالها من قداسة ،





إلهات مصرية على رأسُها أو فى إحدى يديها مايدل عليها

وما جبل عليه المصريون من استمساك بالتقاليد الموروثة ، وضرورة تمييز المعبودات فيما



(شکل ۱۳) « أبيس »

بينها فى صورها وتماثيلها ، كل أولئـك دعا إلى الاحتفاظ للمعبودات بما يمكن أن يدل على أصلها الأول . ومع هذا فقد ظلت بعض الحيوانات المقدسة تمثل فى عصور الأسرات بهيئتها الحيوانية الكاملة ، مثل عجل « أبيس » (١) ( شكل ١٣ ) ؛ ويرجع ذلك إلى أن تقديس هذه الحيوانات نشأ بعد أن

استقرت أشكال المعبودات الأولى وبلغت فكرة تمثيلها على شكل إنسان غايتها .

## الآلهة الكونية :

للمناصر الكونية في مصرمن القوة والشخصية والوضوح مالايزال يؤثر فيمن يعيش فيها أو يرتاد أرجاءها ؟ فسماؤها صافية لا تكاد تغيم ، وشمسها ساطعة بمخر أجواز الفضاء وكأنها ملك عظيم ، ونجومها زاهية يمكن ترسم خطاها ومسالكها ، ونيلها يفيض في ميعاد ثابت كل عام ، يرتقب مجيئه ، ويرهب إذا تعدى حده ؟ وهو يروى الأرض فينمو النبت ويأكل السكان ويكتسون ، ويتقربون للالحمة شكرا على ماوهبت ، وتطعم كل هائمة وسائمة . وتحف بوادى النيل صحارى قاحلة تمتد إلى مالا يحده الطرف ، وتروع

<sup>(</sup>١) وهو العجل المقدس في منف .

من يجوب فيافيها ومتاهاتها . لهذا لا عجب أن كانت العناصر الكونية ومظاهر الطبيعة في مصر مما علقت به قلوب المصريين وأخيلهم ، فرأوا في الشمس والقمر والأرض والسماء ، والماء والهواء ، آلهة يرهبون جانبها ويقدسونها حيثًا تكون ، دون الحاجة في بداية الأمر لرمز يكني عنها ، أو معبد يشيد لعبادنها ، على غير ماكانوا يصنمون مع المعبودات المحلية .

وقد تصوروا السماء بقرة تقف بأرجلها على الأرض (شكل ١٤) ، أو امرأة حانية



( أشكل ١٤ ) السهاء في هيئة بقرة

على الأرض يرفعها فى الفضاء إله الهواء « شو » ( شكل ١٥ ) ، رأسها فى الغرب وقدماها فى الشرب وقدماها فى الشرق ، تلد الشمس كل صباح وتبتلعها ثانية كل مساء . وتصوروها كذلك بحرا تمخر



( شكل ١٥ ) السماء في هيئة امرأة حانية على الأرض (جب) وبينهما إله الفضاء (. شو )؛

الشمس عبابه فى زورق النهار ( شكل ١٦ ). أما الشمس وهى أبرز العناصر السكونية وأقواها أثرا فى حياة الإنسان فقد تمثلها المصريون فى صور شتى . فتصوروها نارة ملكا



تحيط به حاشيته وهو يجوز سماء النهار في سفينة عظيمة ( شكل ١٧ )، يدلف منها عند



( شكل ١٧ ) إله الشمس فى زورقه بحكم العالم

الغروب إلى سفينة الليل؟ وتخيلوها تارة أخرى قرصا ( شكل ١٨ ) أو جعلا ذا جناحين ( شكل ١٨ ) ، أو طفلا تلده إلهة السهاء كل صباح. وفى بعض الأحيان تمثلوا شمس الصباح



( شكل ۱۸ ) الشمس في هيئة قرص ذي جناحين

جعلا كبيرا يدحرج أمامه الشمس كما يدحرج الجعل كرته (١) ؟ وتمثلوا شمس المغيب رجلا هرما قارب نهايته ،

<sup>(1)</sup> ما يدحرجه الجعل من أمامه هوكرة مدورة يصنعها لطعامه ، أما أثى الجعل فتضع بيضها فيكرة أخرى بيضية الشكل تقريبا .

ومع التقدم السياسي وما صاحبه من تقدم في التفكير الديني لم تعد أسر الآلهة الحلية الأولى تتفق وقيام حكومة في البلاد ذات سلطان شامل ، كما لم تعد تكني لتفسير نظام



(شكل ١٩) الشمس في هيئة جعل ذي جناحين

الكون وخلق العالم على صورة منطقية مقبولة . لذلك ابتدع الفكرون من رجال الدبن نظريات دينية جديدة اختاروا عناصرها من الآلهة الكونية ، كما أضفوا فى بعض الأحيان من الصفات الكونية على الإله المحلى ما كان يرتفع به إلى مصاف الآلهة الكونية العظيمة .

## تعاليم عين شمس:

وكان لكهنة عين شمس (١) السبق في هذا المضار . فقد كان يعبد فيها في بداية الأمر الإله « أتوم » (٢) ، ولكن كهنته عرفوا كيف يعقدون الصلة بينه وبين « رع » (الشمس) ويوفقون بينهما ، وبذلك أضفوا عليه صفة كونية عامة ينطق عنها اسمه الجديد « رع أتوم » . (٣) وتتلخص نظريتهم عن خلق العالم في أنه لم يكن في البدء غير محيط أزلى مظلم ، برز منه إله الشمس بقدرة فيه ، فوق رابية في « عين شمس » ، ومن ثم اعتلى حجرا مديبا من أعلاه (١) . وخلق إله الشمس من نقسه وبطريقة مادية (٥) أول زوج من الآلهة ، وها « شو » ، إله الهواء ، و « تفنوت » ، إلهة الندى أو الرطوبة ؛ وهذان ولدا « جب » إله الأرض و « نوت » إلهة الساء ؛ وكانت الأرض و الساء رتقا فقتقهما « شو » ( شكل ١٥ ) . ومن « جب » و « نوت » نشأ « أو زيريس » فقتقهما « شو » ( شكل ١٠ ) و « ونقتيس » ؛ وهو يتألف ( شكل ١١ ) و وقاية قاربعة المهة التسعة ما يسمى « تاسوع عين شمس » ؛ وهو يتألف من خمسة المهة كونية وأربعة المهة من أسطورة « أوزيريس » . و لا بد أن كهنة من خمسة المهة كونية وأربعة المهة من أسطورة « أوزيريس » . و لا بد أن كهنة

<sup>(</sup>١) وكانت تسمى بالمصرية القديمة «أون» .

<sup>(</sup>٢) وكانوا يمثلونه على شكل ملك على وأسمه التاج المزدوج .

<sup>(</sup>٣) من العلماء من ينطق هذا الاسم « أتوم رع » .

<sup>(</sup>٤) وكان يسمي « بنبن » .

<sup>(</sup>٥) من ذلك أنه بصق فكان «شو» ، وتفل فكانت «نوت».

عين شمس رأوا ما يفيدهم فى مصانعة عبادة « أوزيربس » التى قدر لها الانتشار بين طبقات الشعب ، وعلى أية حال فقد زعموا أن آلهة هذا التاسوع قد حكموا مصر في الأزمنة الأولى ، وتوارثوا عرشها ابنا عن أب .

ولماكان «حورس» قد حظى بمركز السيادة بين الآلهة ، فقد رأى كهنة عين شمس أنه مما يعلى من شأن « رع » أن يسموه كذلك «حورس المشرقى » (حراختى ) ، شم لم يلبثوا أن عقدوا الصلة بين الاسمين على نحو واضح ، فجعلوها « رع حراختى » ، وبذلك أصبح الإله الصقر من الآلهة الكونية بعد أن كان في الأصل من العبودات الحيوانية .

## انتشار عبادة « رع » :

يدل اتخاذ « رع » إلها لمين شمس ، وضم بعض الآلهة الأوزيرية إليه ، ثم عقد السلة بينه وبين « حورس » على ما كان لكهنة « عين شمس » من نشاط خاص وعلى حرصهم على أن يكون لإلههم السيادة فى البلاد . وقد قدر لنشاطهم النجاح ؛ ومن القرائن الدالة على ذلك أن اسمه يكون جزءا من اسم أحد ملوك الأسرة الثانية (١) ، وأن « زوسر » أعظم ملوك الأسرة الثانية (١) ، وأن « زوسر » أعظم ملوك الأسرة الثالثة ، لقب نفسه بلقب « رع الذهبى » كما خص رئيس كهنة عين شمس فى عهده ، وهو « إمحوتب » ، بمركز ممتاز فى بلاطه واعتمد عليه اعتمادا كبيرا . وفى أسماء أكثر ملوكها (٢) ، وأسماء كثير من الأمراء ، واتخذ « خفرع » و « منكاورع » لقب « ابن الشمس » الذى لم يلبث أن غدا من الألقاب الملكية ، إلى جانب اللقب الحورى الذى كان يدل على أن الملك هو «حورس » على الأرض . وهكذا أصبح لعبادة الشمس من الأهمية والانتشار ما مهد لقيام الأسرة الحامسة التى جملت من ديانة « رع » الديانة الرسمية للبلاد ، وشيدت لها المعابد ، وحبست عليها الأراضى الواسمة ، كما أصبح يراعى منذ ذلك المهد أن يتألف الاسم ، الذى يتخذه الملك عند توليه المرش ، من اسم « رع » ، إن لم يكن اسمه الأصلى الذى عرف مه منذ ولادته يشتمل عليه (٢) .

وقد قدر لعبادة الشمس أن يكون لها أثر عميق في ذات المعبودات المحلية ، إذ لما

<sup>(</sup>۱) وهو الملك « رعنب » . (۲) وهم « ددف رع » و « خفرع » ، و « ومنكاورع » . (۳) في بداية الأسرات كان للملك ثلاثة ألقاب وثلاثة أسماء ، ومتذالأسرة الحامسة أصبح للملك خسة ألقاب وخسة أسماء ، وكان منها اسمان يكتب كل منهما داخل إهليلج ، يعرف أحدهما باسم التنويج ، أما الاسم الثاني فهو اسمه الأصلي .

أن أصبحت هى العبادة الرسمية ، لم يشأ كهنة العبادات الأخرى أن تتخلف معبودانهم عن إله الشمس فشهوها به وادعوا إنما هى صور له ، ليكون لها نصيب من جاهه وسلطانه . وهكذا أنحذ كثير من الآلهة شخصية إله الشمس واتحد به ، ومن أمثلة ذلك « مين رع» و « سبك رع » و « خنوم رع » و « منتو رع » و « أمون رع » . وقد تبع ذلك أن وجدت طقوس عبادة الشمس سبيلها إلى طقوس غيرها من الآلهة حتى أصبحت الطقوس الدينية في جميع المعابد واحدة في نهاية الدولة القديمة .

## تعاليم منف:

وبتشيد منف وقيام الماصمة فيها ازداد شأن إلهها « بتاح » (شكل ١١) ، وكان يعتبر إله الفنون والصناعات التي بلغت غاية ازدهارها في منف في عصر الدولة القديمة . وقد علا كهنة منف بإلههم كثيرا ، فجعلوه أعظم الآلهة وأقدمها وأضفوا عليه لقب « ملك القطرين » ، وادعوا أنه الخالق الأول الذي خلق كل شيء بفكرة فكر فيها القلب (١) ونطق بها اللسان ، وقد خلق جميع الآلهة على هذا النحو . وهكذا تدل تعاليم منف على تقدم كبير في التفكير الديني ، إذ بينها اعتمدت تعاليم عين شمس في تفسير خلق العالم على طريقة مادية ، رأى كهنة منف أن الكون وما فيه جميعًا إنما نشأ أول الأمر صورة في عقل « بتاح » ، نم نطق لسانه بما فكر به عقله فخلق الكون بالكلمة .

من ذلك يسدو أن الديانة المصرية لم تكن تتألف من عقيدة واحدة متسقة في تفاصيلها وأجزائها ، يدبن لها المصريون في كل عصر ، وإنما كانت تتألف من عقائد وعبادات مختلفة لها صلتها بالعبادات المحلية وما حيك حولها من أساطير . ويبدو أيضا أن فيها تتراءى طبيعة البلاد ، وتتردد أصداء الأحداث السياسية والظروف الاقتصادية وأفكار رجال الدين . لذلك لا عجب إذا كانت الديانة المصرية تحتوى على أفسكار وعقائد لا تخلو من تناقض في بعض الأحيان ؟ ولا يرجع ذلك التناقض إلى طبيعة المصريين ، وإنما إلى أنها نراث أجيال طويلة وعبادات مختلفة . وعلى أية حال فقد تصور المصريين ، وإنما إلى أنها نراث أجيال طويلة وعبادات مختلفة . وعلى أية حال فقد تصور المهربون آلهتهم على شا كلتهم ، عاشوا على الأرض وتعرضوا فيها لما تتعرض له الحياة الإنسانية من أفراح وآلام ، واعتورهم ما يعترى الإنسان من ضعف وموت ، وكان لهم ما له من غرائر وشهوات . بيد أنهم إلى جانب ذلك تمثلوا الإله بصفات جليلة ، فهو ما العظيم » ، « القوى » ، « الطيب » ، « العدل » ، « الرحيم » .

<sup>(</sup>١) كان القلب عند المصريين مقر العقل والإرادة والشعور .

#### المايد:

كان المصريون يعتقدون أن لابد للألهة من بيوت تسكنها ، وتؤدى لها فيها حاجاتها من طعام وشراب وكساء وعطر ؛ ولذلك كانت المعابد تسمى بيوت الآلهة وتحظى



بأكبر عنابة فى تشايدها . بيد أن المعبد كان فى بدانة الأمر كوخا بسيطا من أعواد النبات ذى سقف مقى ، يتقدمه فناء يقوم على مدخله صاريان تعاوها شارنان (شكل ٢٠) . ثم لم تلبث المعابد

أن شيدت بالحجر على خلاف قصور الملوك والأمراء وبيوت الأفراد التي ظلت تبيى من اللبن ، وذلك لما ينبغي أن يكون لبيوت الآلهة من نبات واستقرار .

ولم يبق من معابد الآلمة في الدولة القديمة غير أطلال أحد معابد الشمس في عهد الأسرة الخامسة ( شكل ٢١) (١١) ؛ ويعنقد أنه في تخطيطه إنما كان يشبه معبد الشمس



(شكل ۲۱) معبد الشمس

الأصيل في عين سُمس . وكان يتألف من طريق صاعدة تؤدى إلى فناء واسع مكشوف ، تقوم في مؤخرته مسلة فوق قاعدة مرتفعة ، ومن أمامها مائدة كبيرة للقربان ، ومن خارج المعبد سفينة كبيرة من الحشب فوق قاعدة من اللبن ترمز إلى إحدى سفينق الشمس . وهكذا كان معبد الشمس مكشوفا تغمره أشعة الشمس ، ولم يكن يحتوى على

<sup>(</sup>١) أقامه الملك « يبوسررع» في أبو سير شمال سمارة .

تمثال ، وإما كانت القرابين تقدم للشمس فى وضح النهار أمام رمزها المقدس وهو المسلة (١) . وكانت تحلى جدران الدهليز المؤدى إلى قاعدة المسلة صور ومناظر تمثل الطبيعة وأعمال الإنسان فى الفصول المختلفة بما يكنى عن أن الشمس هى أصل الحياة على الأرض ومصدر ما تنتجه من خيرات .

#### الكهنة:

ورث الملك كهانة المعبودات المختلفة في البلاد عن حكام المدن والأقاليم ، وبذلك صار له وحده من الناحية النظرية حق القيام بأداء الطقوس الدينية للآلهة جميعا . على أن ذلك لم يكن مستطاعا من الناحية العملية بطبيعة الحال لكثرة المعبودات وانتشار معابدها في أنحاء البلاد ، ولكثرة المهام الأخرى التي يتولاها الملك ؟ لذلك كان الملك في الدولة القديمة يعين رؤساء الكهنة من أبنائه ومن أفراد الطبقات العليا ليقوموا نيابة عنه وباسمه بكهانة الآلهة في معابدهم . وكان من الكهنة من يقتصر عمله على الأعمال المادية في المعبد ، ومنهم من كان يقوم بأداء الطقوس الدينية المقدسة وخاصة طقوس إطعام الإله بتقديم القربان أمامه وحرق البخور له ، ومنهم من كان يقوم بترتيل النصوص الدينية . وكان يشترط فيهم جميعا النظافة والطهارة .

#### البعث :

بالغ المصريون منذ عصورهم الأولى فى العناية بدفن مو تاهم و تزويدهم بالطعام والأناث عما ينطق بأنهم كانوا يعتقدون فى حياة ثانية بعد الموت ، يحتاج فيها الميت إلى ما يحتاج إليه الأحياء على سطح الأرض ، وقد يبدو أنه مما يمكن أن يحدو بالإنسان إلى الاعتقاد بحياة ثانية مجرد رغبته فى الخلود ، غير أنه ليس من شك فى أنه قد زكى هذه الرغبة لدى المصريين قوة ما أوحت لهم به طبيعة بلادهم من أن الحياة فى تجدد دائم ، فنيل مصر كما بلغ حده من النقصان لا يلبث حتى تفيض مياهه من جديد ؟ والنبت يذوى و يجف بلغ حده من النقصان لا يلبث حتى تفيض مياهه من جديد ؟ والنبت يذوى و يجف ولكنه يعود فيخضر بعد موات ؟ والشمس تغرب و تختني لتشرق من جديد ؟ والقمر والنجوم لا تكاد تغيب عن نظر الإنسان حتى تعود فتتلألأ فى الساء ، إلى غير ذلك من الظواهر التى لا يكاد يكون لها مثيل فى قوتها ووضوحها فى غير مصر من الأقطار . ويزيد على هذا أن المصريين فى عصورهم الأولى اعتادوا أن يدفنوا موتاهم فى رمال

<sup>(</sup>۱) عَلَى عَكَسَ مَعَابِدَ الآلِمَةَ الْآخَرَى التَّى كَانَتَ تَؤْدَى فِيهَا الطَّقُوسِ فِى أَمَاكُنَ مَسَقُوفَة يَكْتَنَفُهَا الغموض والظلام .

الصحراء التىكان من شأن جفافها أن تعمل على حفظ الجثث أمدا طويلا ؟ ولا يبعد أن تحكون هذه الظاهرة قد زادت من إيمانهم بأن الموت ليس معناه الفناء الأبدى وايس نهاية الحياة .

## الجسد والروح والقربن:

وكان المصربون يعتقدون أن الإنسان يتألف من جسد ، وروح ( با ) ، وقرين



( شكل ۲۲ ) الروح فى هيئة طائر



(كا) ، وأن كلا يعتمد على غيره ، وإن كان لسكل وجود مسنقل ؛ كما ذهبوا إلى أنه لا يمكن للمتوفى أن يتمتع بحياة ئانية دون الاحتفاظ بجسده سايا . أما الروح فقسد تمثلوها على هيئة طائر ( شكل ٢٢ ) ؛ ومن أهم خصائصها أنها تستطيع أن تتخذ ما تشاء من أشكال مختلفة . ورأوا أن القربن (كا) صورة لصاحبه يولد معه ، ولا يختلف عنه إلا بعلامته فوق رأسه (١) ويلازمه بعد الموت بعلامته فوق رأسه (١) ويلازمه بعد الموت يمثل جموع العسفات الروحية للحياة في الآخرة (٢٢) . وكانت الروح والقرين في بداية الأمر مما تختص بهما الآلهة والملوك (٢) ،

## عالم الموتى :

لماكان الميت يدفن فى الأرض فقد تصور المصريون منسذ أقدم أزمنتهم أن الميت إنما يعيش فى قبره ؟ وتصوروا كذلك أن المقابر

عبارة عن مداخل لعالم يسكنه الموتى في أسفل الطفل « امنحو تب الثالث » ومن ورائه ترينه

<sup>(</sup>١) وهي ذراعان ممتدتان إلى أعلى .

<sup>(</sup>٢) كالقدرة على الخلق ، أو الإرادة الحالفة والقوة وغيرها .

<sup>(</sup>٣) كان يعتقد أن لسكل ملك ولسكل إله سبع أرواح وأربعة عصر قرينا .

الأرض تضيئه الشمس بالليل . ولكن لماكانت الشمس نختني في الغرب ، فقد تصوروا كذلك أن مدخل ذلك العالم السفلي هو الغرب . على أنه مهماكان من شأن هذا العالم السفلي ، فماكان الموتى الأبرار ليرضوا به مسكما أبديا لهم ؟ لذلك تخيل المصربون نجوم السهاء العديدة أرواحا لملوكهم والموتى الأبرار ، اختارتها ألهة السهاء لتأخذ مكانها فها ولتشاركها الحلود .

ولماكانت الشمس هى أعظم أجرام الساء تألقاً وبهاء فقد تصوروا أنه مما يتفق ومماثلة ملك مصر للشمس أوبنوته لها أن يتخذ بعد موته شخصية إله الشمس نفسه ، فيجلس على عرشه ويرأس الآلهة ، أو يتلهاه إله الشمس لقاء حسنا ويهي له مكانا فى سفينته ، أو يتخذه كاتبا له يجلس من أمامه أو إلى جانبه ، ومن ثم يجوب وإياه السماء فى النهار كما يجوبها فى الليل مع إله القمر « تحوت » .

وفى السماء تصور المصريون كذلك أن الملك يدخل حقل الأسل (يارو)، حيث يزدهر الزرع وينمو القمح والشعير إلى ارتفاع سبمة أذرع، فيجلس على عرش كبير، تكرمه رعيته، ويقضى بينها على نحو ما كان يفعل على الأرض. وبهذا لم يكن دخول جنة الأسل قاصرا على الملك وحده، وإنما كان يدخلها كذلك أتباعه وحاشينه والأمرار من شعبه.

ولم يقدر لأحد هذه التصورات أو غيرها أن يسود على غيره ويحل مكانه ، وإنما ظلت جميعها باقية جنبا إلى جنب ، بل إن منها ما كان يختلط بغيره على الرغم مما يكون بينهما من بعد وتناقض .

#### حفظ الجئة وتحنيطها :

كان المصريون يعتقدون أنه لا بد من حفظ الجثة ليحيا الميت ثانية ويتمتع بما يودع إلى جانبه من طعام وشراب وكساء، وما يقدمله من قربان. على أنه منذ أن بدأوا يدفنون موتاهم فى توابيت وفى غرف من اللبن أو غرف محفورة فى العسخر ، تعرضت الجثث المتلف ، إذ لم تعد الرمال الحارة الجافة تمتص ما فيها من رطوبة تعمل على فسادها . الذلك عملوا على الاحتفاظ بالمظهر الخارجي للجثة ، وكانت لهم فى ذلك وسائل شتى ، الذلك عملوا على الحجتة بلفائف من المكتان تحتفظ بالشكل الخارجي للجسم ، أو تغشيتها بغلاف من الجمس وخاصة الوجه الذي ترسم عليه ملاعه ، أو تغطية الرأس بقناع من المكتان والجمس معا تشكل فيه ملامح الوجه . وقد بلغوا بهذه الوسائل غايتها فى بداية الأسرة الثانية عشرة حيث صنعوا توابيت مخلقة على هيئة الميت ( شكل ٢٤) يضعون الأسرة الثانية عشرة حيث صنعوا توابيت مخلقة على هيئة الميت ( شكل ٢٤)

فيها جثته ثم يضعونهما فى داخل تابوت آخر من الخشب . ولم يدخر المصريون فى نفس الوقت وسعا فى العمل على حفظ الجشة نفسها ، فعالجوها بالنطرون وغيره من المواد ، وكانوا ووجدوا أنه لابد من استخراج الأحشاء منها حتى لا تكون سببا فى فسادها ، وكانوا يلفونها ويضعونها فى أربعة أوعية ، تعرف بالأوانى الكانوبية أو أوانى الأحشاء .

وما زال المصريون يعالجون الجثة حتى بلغوا في تحنيطها غاية الكمال في عصر الدولة الحديثة بفضل ما قاموا به من تجارب عديدة وماكان لهم من مهارة وبراعة ، وإن كانوا قد أسندوا فن التحنيط إلى براعة الإله « أنوبيس » (شكل ١٠) في تحنيط جثة « أوزيريس » .

عنى المصريون منذ أقدم الأزمنة بتزويد الميت عا يازمه من أثاث ، على أن ذلك لم يكن يتعدى في بداية الأمر أسلحته وحليه ومواد زينته وبعض أوان فها طعامه وشراله. وبازدياد الرخاء وتقدم الحياة المادية ازداد ماكان يودع مع الميت ، فسكان مما يودع معه الأرائك والصناديق والقاعد ، وتماثيل النساء والخدم (شكل ٣٣ و ٣٣)، وعاذج القوارب والأواني من الحجر والنحاس , وأهم ماكشف عنه من أثاث جنازى من عصر الدولة القديمة هو ما بق من أثاث الملكة «حتب خرس » ، أم الملك « خوفو » ، وهو محفوظ في متحف القاهرة ، وأهمه تابوت وصندوق الأحشاء وكلاها من المرس ، وسرير وعريش ومحفة ، وأوان من الذهب والنحاس والمرمر ، وحلى من الفضة . وفي الدولة الحديثة ازداد الأثاث الجنازي زيادة كسرة ، وفها عثر عليه في مقبرة الملك « توت عنج آمون » مايني، عن ذلك .



(شكل ٢٤) تابوت مخلق على هيئة إنسان (٧ – حضارة)

#### الطقوس الجنازبة :

ولم تكن رعابة الميت تقتصر على إعداد جثته ودفنها مع ما يلزمها من ضرورات الحياة المادية ، وإنما كان يجب أن تؤدى له أيضا طقوس جنازية معينة عند وفاته شم فى أوقات معينة بعد ذلك . ومن هذه الطقوس طقوس الدفن ، وطقس فتح الفم ، وكان يؤدى بإشارات وأدوات خاصة على جثة الميت أو تمثاله (شكل ٢٥) ؛ وكان الغرض منه استعادة الميت لحواسه حتى يستطيع الكلام وتناول الطعام . ومن الطقوس الهامة أيضا طقس تقديم القربان . وكان القربان في بداية الأمم بسيطا لا يعدو رغيفا يوضع في صحفة على



إحدى شعائر طقس فتح الفم

حصير، ثم كان يسكب عليه الماء. ولم يلبث أن كثر ما كان يقدم من قربان وتعددت أصنافه. وكان الملوك بطبيعة الحال أول من عملوا على أن يقدم لهم القربان الطيب الوافر. وكمان لمن يدفن حولهم من أفراد الأسرة المالكة ورجال الحاشية، وأقزام البلاط وكلاب الملك نصيب منه. وفي الدولة القديمة زاد كثيرا ماكان يقدم الموتى من قرابين. وكان يماحب تقديم القربان شاعائر وتلاوات خاصة ؛ ولم تكن هذه الشعائر تختلف في

معابد الآلهة عنها في المعابد الجنازية الملوك أو في مقابر عظاء الأفراد . وكان كل قربان يقدم يسمى « عين حورس » كناية عن عين « حورس » التي انتزعها « ست » ثم استعادها « حورس » وقدمها إلى أبيه « أوزيريس » عنوانا للتضحية والحب البنوى ، وقد أفادت « أوزيريس ) الحياة والقوة .

وكان المصريون يعتبرون أن أداء الطقوس الجنازية من أفدس واجبات الابن الأكبر، ويرون ضرورة أدائها باستمرار وخاصة في الأعياد. على أن تكاليف الحياة ومقتضيات الزمن كانت تؤدى بالأبناء والأحفاد إلى اهالها، بماكان يعد خطرا كبيرا على الميت، لذلك دعا الأمم إلى تعيين كهنة جنازيين يؤجرون على أداء هذه الطفوس على الميت، لذلك دعا الأمم إلى تعيين كهنة جنازيين يؤجرون على أداء هذه الطفوس على وجهها الصحيح نيابة عن الأبناء. ويبدو أن الملوك كانوا أول من عينوا مثل هؤلاء الكهنة ومنحوهم الأراضي يعتمدون على منتجاتها في القيام بما عهد إليهم من واجبات، وعلى هذه النحو سار أيضا الأمراء وعظماء الأفراد، وكانوا يعقدون مع

من بختارونهم من الكهنة العقود التي تحدد أعمالهم وتبين ما يخصص لهم من الأراضى. ومع ذلك فكثيرا ماكانت منتجات الأراضى المخصصة للمقابر لا تلبث أن تصرف فى غير ما خصصت له ، مما أدى إلى إهال المقابر وتعرضها للتلف والاعتداء.

# متون الأهرام :

عمد ملوك الدولة القديمة منذ نهاية الأسرة الخامسة إلى نقش متون دينية طويلة على جدران غرف الدفن وبعض الغرف المتصلة بها داخل أهرامهم (١) . وتعتبر هذه المتون أقدم ما حفظ من نصوص دينية على الإطلاق ، وهي بصوص مستفيضة تكشف عن السكثير من عقائد المصريين وأفكارهم . وتتألف من أوراد مختلفة لا مجمعها رابط أو نظام ، وكانت تهدف إلى تحقيق حياة سعيدة الملك المتوفى في العالم الثانى ؟ فمنها ماكان يعتقد أنه يقي الملك المتوفى الجوع والعطش والمرض ويعيد إليه حواسه ، أو يضمن له الصعود إلى السهاء وحسن استقبال الآلهة له ؟ ومنها تعاويد ضد العقارب والثعابين ، كا الصعود إلى السهاء وحسن استقبال الآلهة له ؛ ومنها تعاويد ضد العقارب والثعابين ، كا على جدران غرفة الدفن أن تكون قوائم طويلة بالقرابين . وقد روعى في تابوته أن يقرأها . وليس من شك في أن الكهنة كانوا يرتاونها قبل ذلك في معابد الملوك السابقين ، وليس من شك في أن الكهنة كانوا يرتاونها قبل ذلك في معابد الملوك السابقين ، وليس من شك في أن الكهنة كانوا يرتاونها قبل ذلك في معابد الملوك السابقين ، وليس من شك في أن الكهنة كانوا يرتاونها قبل ذلك في معابد الملوك السابقين ، وليس من شك في أن المهنة كانوا يرتاونها قبل ذلك في معابد الملوك السابقين ، وليس من شك في أن المهنة كانوا يرتاونها قبل ذلك في معابد الملوك السابقين ، وليس من شك في أن المستقبل ، فرقى أن في تسجيلها كتابة ما يعوض عن إهال تلاوتها في المستقبل .

ومن متون الأهرام ما يدل في لغته وموضوعه على أنه تراث عهود سحيقة ، غير أن لكثير منها علاتة بعقيدة الشمس مما يدعو إلى الظن بأن كهنة الشمس هم الذبن ألفوها وأضافوا إليها ترتيلات وتعاويذ قديمة . ثم إن منها أيضا ما يتصل بعقيدة «أوزيريس » ، كما أن من الترتيلات الشمسية نفسها ما عدل بما يتفق وعقيدة «أوزيريس» ، التي قدر لها السيادة في متون أهرام الأسرة السادسة . وفي عهد « بيبي الثانى » أحد ماوك هذه الأسرة وجدت متون الأهرام سبيلها إلى أهرام الملكات .

## اللقابر :

لم يعن شعب ببناء مقابر الموتى مثلما عنى بها المصريون ؟ فليس فى أى قطر آخر من المقابر مايةرب فى عدده أو ضخامته أو روعته ما خلفته منها مصر القديمة . ومع ذلك ، فقد كانت المقابر فيا قبل الأسرات بسيطة ، إذ كانت حفرا صغيرة توضع فوقها كومة

<sup>(</sup>١) إن أقدم ماعرف منها حتى الآن هو مانقش في هرم الملك ﴿ أُونَاسَ ﴾ بصقارة .

من أحجار لتحمى القبر من أن تذرو الرياح ما يعلوه من رمال فتتعرض الجثة للتلف، ولتدل كذلك على مكان القبر فيستطيع أهل الميت تقديم القربان له في الأعياد. وكان الميت يدفن على هيئة القرفصاء فتكون فخذاه مضمومتين إلى بطنه ، وذراعاه على صدره بحيث تقع يداه من أمام وجهه (شكل ٢٦). وفي أواخر ما قبل الأسرات كان من القبور



قبر من عصور ما قبل الأسرات

ما تغشى جو انبه بالطين ، أو تؤزر باللمن أو الحشب؛ وكان نخصص للحثة وبعض الأثاث الجنازي الهام قسم من القبر بينا توضع الأواني من الفخار في قسمه الآخر. وفي بعض الحالات كان يقوم بين قسمى القبرفاصل من الخشب أو جدار من اللبن ، وبذلك بدأ تقسيم القبر إلى قسمين : أحدها للجثة ، والآخر للقرابين . وكان

للقبر فوق سطح الأرض مايدل عليه ولكنه ضاع على مر الزمن ولم يبق الآن منه شيء . مقابر بداية الأسرات :

وكانت مقابر ملوك وعظاء الأفراد في بداية الأسرات تتألف كذلك من جزأين : جزء تحت سطح الأرض، ويشتمل على غرفة الدفن ومن حولها أو على جانبها غرف صغيرة يودع فها كثير من الأثاث الجنازي ؟ وجزء فوق سطح الأرض مبني من اللبن يشغل مساحة كبيرة فوق القبر ، ويسمى الآن « مسطبة (١)» ؛ وتسكون سميطة عادة غير أنها فى بعض الأحيان قد تحتوى على عدد من المخازن توضع فها قدور النبيذ والطمام وغيرها (شكل٧٧) . وتميل جدران المسطبة قليلا إلى الداخل ، وتعلى سطوحها الخارجية مشكاوات عميقة ، أو يكتني بمشكاتين فحسب في طرفي واجهتها . وكل مشكاة إنما كانت تمثل بابا للروح أو القرين ، وكان القربان يقدم أمام إحدى مشكاوات واجهة المسطبة (١). وتدل هذه المقابر على ازدهار فن البناء باللبن ؟ فقد استخدم في بنائها اللبن

<sup>(</sup>١) هو لفظ أطلقه عمال « ماريت » على الجزء العلوى من المقبرة لأنهم وجدوا فيه مشابهة مع مساطب الفلاحين ، وإن كان يغوقها كثيرا في الحجم .

<sup>(</sup>٢) وفي حالة الاقتصار على مشكانين كان القربان يقدم أمام المشكاة الجنوبية منهما .



( شكل ۲۷ ) قطاع لقبرة نقادة

استخداما واسعا لا مثيل له من قبل ، وأبدى البناء مهارة فانقة فى بناء المشكاوات ذات الجدران المتكسرة التى تتفق والبناء باللمن .

وقد استخدم الحجر فى بعض المقابر فى حدود ضيقة ، ومن ذلك رصف مقبرة أحد ملوك الأسرة الأولى بالجرانيت(١) ، وتأزير غرفة الدفن فى مقبرة آخر ملوك الأسرة الثانية بالحجر الجيرى(٢) ، وتسقيف بعض القبور الصغيرة بالحجر .

## إمحوتب :

كان « زوسر » أول من استخدم الحير استخداما واسعا في بناءهرمه المدرج بصقارة وما ألحق به من مباني كثيرة (شكل ٢٨) . وكان المهندس « إمحوت » (شكل ٢٩) أكبر عون له في ذلك ، ولقد وجد اسمه على قاعدة عمثال للملك ، مما لا يدع مجالا للملك في شخصيته التاريخية ومكانته العظيمة ، ومن ألقابه يتضح أنه كان كبير كهنة عين شمس . وقد ألحه المصريون في العصور المتأخرة وذكروا عنه أنه أول من استحدم الحجر في البناء وأنه برع في الأدب والطب . وتشهد له مبانيه في صقارة بكفاءة ممتازة في



<sup>(1)</sup> وهي مقبرة الملك « أوديمو » في أبيدوس .

<sup>(</sup>٢) وهي مقبرة الملك « خع ستعموى » في أبيدوس.

فن البناء ، فضلا عن أنهاكانت فاتحة عهد جديد فى تاربخ العارة ، فقد أقبل المصريون بعدها على ما فى هضاب بلادهم من أحجار وصخور صلبة تتفق وماكانوا يصبون إليه من دوام وخلود ، فشيدوا منها المعابد والمقابر الضخمة بما يميز مصر على غيرها من بلاد العالم القديم .

# الهرم المدرج:

ويبلغ ارتفاع الهرم المدرج نحوا من ٣٠ مترا ، وهو من ست درجات ، لم تبن إحداها فوق الأخرى ، وإنماكان في بداية الأمر على هيئة مسطبة ، ثم رؤى زيادة حجمها فأضيفت إليها إضافات جانبية على مراحل مختلفة ؛ وقد روعى في الإضافات الثلاث الأخيرة أن تعلو كثيرا عما كانت عليه ، وأن تكون كل إضافة منها متدرجة ، وكانت الإضافة الأخيرة بست درجات ، وتبدو بعض هذه الإضافات الجانبية للمين الآن في بعض أجزاء الهرم المتهدمة .

وأغلب أحجار الهرم وما يتصل به من مبانى اتخذ من الهضبة نفسها ، أما السكساء الحارجى فكان من حجر جيرى جيد من طره والمعصرة على الجانب الشرقى من وادى النيل. وتقع غرفة الدفن فى الهرم تحت سطح الأرض ، وقد بنيت من الجرانيت ، وتنصل بها عدة دهاليز وغرف كسيت جدران بعضها بقراميد صغيرة من القاشانى تبدوكأنها ستائر من الحصر .

ويمتاز الهرم المدرج بما ألحق به من مبان ، وأهمها بهو المدخل ( شكل ٤٦ ) . ومعبد اليوبيل الملكي (١) ، والمعبد الجنازى ، وغرفة التمثال (٢) ، ومن حولها جميعا سور عظيم يزيد طوله على نصف كيلو متر وعرضه على ربع كيلو متر ، ويحلى سطوحه الخارجية مشكاوات عميقة وأبراج عالية .

# الشكل الهرمى للمقبرة اللكية:

آنحذت المقبرة الملكية في بداية الأسرة الرابعة شكل الهرم الكامل ، ذي القاعدة المربعة والجوانب المثلثة التي تميل إلى الداخل كلا سمت إلى أعلى حتى تتلاقى معا في نقطة واحدة في الفضاء . ويتضح من هرم « سنفرو » ، مؤسس الأسرة الرابعة ، في ميدوم ، أنه يتكون من عدة إضافات جانبية ، وأنه كان في الإضافة السيابقة

<sup>(</sup>۱) ويسمى «معبد السد » .

<sup>. (</sup>٢) وتسمى « السرداب » ، وهو غرفة مناقة كان يودع فيها تمثال صاحب المقبرة .



( شكل ٢٨) الهرم المدرج والمباني اللحقة به

للأخيرة هرما مدرجا ذا نمان درجات ؟ وفى الإضافة الأخيرة ملئت الدرجات بالحجر وأضيف إليها كساء خارجى من الحجر الجيد بما أعطى المقبرة الشكل الهرمى الكامل. ومنذ ذلك الوقت على الأقل أصبحت المقبرة الملكية تتألف من معبد على حافة الهضبة يسمى بمعبد الوادى ، يخرج منه طريق صاعد يؤدى إلى المعبد الجنازى ، ومن وراثه الهرم (شكل ٣٠) . وكان الغرض من معبد الوادى أن تعالج فيه جثة الملك المتوفى



(شكل ٢٠) منصقة أعرام الجزة

وتؤدى لها فيه طقوس الدفن . أما المعبد الجنازى فكانت تؤدى فيه الطقوس الجنازية للملك وخاصة في الأعياد

## هرم « خوفو » :

وفي عهد الملك «خوفو » بلغت المقبرة المسكية غايتها من الضخامة والروعة وقد اختار الملك هضبة مرتفعة تشرف على الوادى شمال منف وشيد على حافتها أضخم بناء أقيم على وجه الأرض ، وهو الهرم الأكبر بالجيزة ، ويقوم فوق مساحة من الأرض تزيد على ١٧ فدانا ، وكان ارتفاعه ١٤٦ مترا أى أكثر من ضعف ارتفاع هرم «زوسر». وقد بنى بأحجار محلية ، أى من ذات الهضبة التى يقوم عليها ، يزن كل حجر منها نحوا من طنين ونصف ، ثم كسى بأحجار كبيرة من الحجر الجيرى الجيد الذى قطع من محاجر طرة ، ويزن بعضها حوالى ٥٠ طنا . وكسيت جدران غرفة الدفن وسقفت بأحجار ضخمة من الجرانيت كان يؤتى بها من محاجر أسوان ، التى تبعد حوالى الألف كيلو متر من الجيزة . وقد قدر أن الهرم يشتمل على ٠٠٠٠ مر ٢٠٣٠ حجرا أو ٢٠٠٠ ٢٢ متر من الجيزة . وقد قدر أن الهرم يشتمل على ٠٠٠ د ١٣٠٠ من شك فى أنه قصد بهذه مترا مكعبا من الحجر تزن نحو إله مليون طن . وليس من شك فى أنه قصد بهذه الضخامة التى تفوق حد التصور أن تقاوم المقبرة الملكية عوادى الزمن ؟ وتتحدى الفناء وتضمن للملك حياة خالدة .

وكان الهرم يؤلف مركز الجبانة الملكية ، ففي شرقه وجنوبه وغربه شيدت أهرامات الملكات ومساطب الأمراء وعظاء رجال الدولة ، ليسكونوا في صحبة الملك في الآخرة وفي خدمته كما كانوا في حياتهم الدنيا .

ولا تتمثل روعة هذا الهرم في ضخامته وتساميه فحسب ، وإنما تتمثل كذلك في دقة بنائه ، فقد سويت الأرض التي شيد عليها بدقة كبيرة ، ونحتت أحجار الكساء بعناية فاثقة ، ووضعت في مواضعها تماما . وأقيمت جوانب الهرم وزواياه بدقة بالغة ، حتى لا نظن أنه في استطاعة البناء في الوقت الحاضر أن يبلغ بأدواته الحديثة من الدقة أكثر مما بلغ البناء المصرى في بناء هذا الهرم . وقد قيل إن مافيه من أخطاء على ضخامة خطوطه لا تكاد تزيد على ما ينشأ من أخطاء في أدق ما يصنع من عدسات أدق المجاهر في الوقت الحاضر . فإذا قدرنا أنه لم يكن قد انقضى إذ ذاك على ابتداء استخدام الحجر في البناء أكثر من قرن أو قرن وربع ، وأنه لم ينقض على مبانى « زوسر » أكثر من ٥٧ عاما ، راعنا سرعة تطور فن البناء بالحجر في مصر القديمة ، وقدرة المهندسين والبنائين

والعال المصريين على قطع ملابين الأحجار الضخمة ونفلها وإجادة نحتها بدقة بالغة . ثم رفعها إلى مستويات شامخة ووضعها فيمكانها رغم بساطة أدواتهم وآلاتهم(١) .

وقد ساعد بغير شك على القيام ببناء جبانة «خوفو » التنخمة دقة تنظيم العمل إذ ذاك ؛ فقد كانت آلاف العمال تقسم إلى فرق ، لكل فرقة اسم خاص ، وكان يشرف على العمل عدد كبير من الرؤساء والسكتبة يقيدون ما تم من عمل ويسجلون على الأحجار ناريخ قطعها من محاجرها واسم الفرقة التي باشرت قطعها ، وفي كثبر من

الأحيان اسم البناء الذي ستستخدم فيه .

ولا يقل هرم «خفرع» (٢) في ضخامته وروعته كثيراعن هرم «خوفو». يبد أنه منذ أواخر الأسرة الرابعة لم يعد في استطاعة الملوك تشييد الأهرام الضخمة ؛ ولم تكن نبذل في أهرامهم الدقة والعناية التي بذلت في تشييد أهرام الجزة ، فكانت تبني بأحجار صغيره لا يحتاج قطعها ونقلها ووضعها في مكانها من الجهد والهارة ما كانت تحتاج إليه الأحجار الضخمة.

# مقابر الأفراد :

بلغت مقابر عظاء الأفراد فى الأسرتين الخامسة والسادسة غايتها من الاتساع والفخاءة فكترت فيها على سطح الأرض الغرف والأبهاء ، تحلى جدرانها الصور والمناظروالأبواب الوهمية (٣)



(شكل ٣١) ، وتشتمل على سرداب أو عدة باب وهمى استبعدت منه النصوس المنهوشاعد. سراديب تودع فيها تماثيل صاحب المقبرة وأفراد أسرنه ، ومعها تماثيل للحدم تمثلهم وهم يعدون الطعام والشراب للميت (شكل ٣٣، ٣٣) . ومن أشهر هذه المفابر في الجبزه

<sup>(</sup>١) لم يكن يستخدم المصريون غير الزحافات في نقل الأحجار على الأرض .

 <sup>(</sup>۲) استخدم «خفرع» الحرانيت الأحمر من أسوان في مبانيه وخاصة في معبد الوادي . ومن
 الكتل ما يبلغ طوله ٥ر٤ مترا ووزنه ٤٢ طنا .

<sup>(</sup>٣) هي صورة في ألحجر أو الخشب لأبواب تدل الروح على الطربق إلى غرقة الدفن ، و مقدم أمامها القرابين و تتلى الدعوات للميت .

مقبرة « رع ور » من عهد الأسرة الخامسة (١) ، وفي صقارة مقبرة كل من « تى » و « رع حتب » من عهد الأسرة الحامسة ، « ومرروكا » من عهد الأسرة السادسة .



(شكل ٣٢) خادم تطحن الحب

و تحتوى المقبرة الأخيرة على إحدى وثلاثين غرفة منها إحدى وعشرون غرفة المتوفى وست.



( شكل ٣٣ ) خادم يعد الجعة

غرف لزوجته وأربع لابنه . أما غرفة الدفن فكانت محفر في الصخر ويؤدى إليها عادة بر أو أحدور . ومنسذ الأسرة الخامسة يدأ وكام الأقاليم محفرون مقابرهم في أقاليمهم ، فحفروها في سفح الهضبة المحداء يقيمونها عليها ، حافة الصحراء يقيمونها عليها ، ولأن المقابر الصخرية أبقي على الزمن من المقابر المشيدة . وكانوا يختارون لها مواقع ممتازة تشرف على جزء كبير من الوادى ، وأشهر هذه المقابر المحفورة مقابر وأشهر هذه المقابر المحفورة مقابر حكام إلفتتن (٢) .

<sup>(</sup>١) وهي تحتوي على مالا يقل عن مائة سرداب التماثيل .

<sup>(</sup>٢) هي جزيرة في النيل جنوب أسوان بقليل كانت مقرا لحكام أقوياء في أواخر الدولة القديمة .

# النظام الحكومي

# الحكومة المركزية:

بتوحيد الوجهين تركزت السلطة في يد حكومة قوية ، عملت على تنظيم العلاقات بينهما ، وساعدت على تقدم البلاد ؛ ومع ذلك ظلت تجمع بين مظاهر الحكومتين القديمتين وتقاليدها ؛ فلم يكن الملك يلقب بملك مصر ، بل «ملك الجنوب والشمال »، وفي الاحتفال بتتويجه كان يلبس التاج الأبيض تارة ، والتاج الأحمر نارة أخرى ، وقد بجمع بينهما في تاج واحد مشترك أحيانا ؛ وكان يطلق على بيت المال اسم « بيت المال الم المزدوج الأبيض »، وفي هذا الازدواج ما يشير إلى الرغبة في معاملة الشمال على قدم المساواة مع الجنوب ؛ على أن في تقديم الجنوب على الشمال أو إيثار اللون الأبيض الذي يكنى عن الجنوب ، ما ينم عن الاحتفاظ للجنوب بمركز الصدارة .

#### سلطة الملك:

كان الملك على رأس الحسكومة المركزية ، وقد بلغ نفوذه على شعبه غايته في النصف الأول من الدولة القديمة وخاصة في أوائل عهد الأسرة الرابعة . وهو وإن كان قد ورث الكثير من صفاته وألقابه عن العصور السابقة ، إلا أن كفاية النظام الإدارى وازدياد الرخاء أفاءا عليه من القداسة والألوهة في ذلك العهد ، ما لم يحظ به أحد ممن سبقه من الملوك ، وما لم يحتفظ به أحد ممن خلفوه من بعده . ومما لا شك فيه أن فراعنة ذلك العهد كانوا ذوى شخصيات قوية مما ساعد كثيراً فيما حظوا به من مركز ممتاز ، حتى كان يدعى كل منهم بلقب « الإله العظيم » ، وكان اسمه يعتبر مقدسا لا يجوز ابتذاله بذكره ، وإنما كان يكنى عنه ببعض الألفاظ والعبارات تقديسا له واحتراما ، فكان يتخذ في كثير من الأحيان لباس الآلهة وشاراتهم . وكانت للملك أعياده التي يحتفل بها يعتقد أنه يضفي على الملك الألوهة والقداسة . وكان على الملك أن يعمل على عبادة يعتقد أنه يضفي على الملك الألوهة والقداسة . وكان على الملك أن يعمل على عبادة أسلافه الآلهة ، فيقيم لهم المعابد ، ويؤدى لهم فيها الطقوس ، ويحتفل بأعيادهم . وكان

<sup>(1)</sup> على نحو ما كان يكنى عن سلاطين الأتراك العنمانيين « بالباب العالى » ، والتعبير المصرى القديم هو « برعا » وهو أصل كلة فرعون .

يعتقد أنه الوسيط بين الشعب والآلهة ، وأن له الأمر فى الدنيا والآخرة على السواء ، فكماكان يتولى أمور الشعب على الأرض إبان حيانه ، فسوف يتولاها كذلك فى العالم الآخر بعد انتقاله إليه .

وعلى نحو ماكانت تتجمع في الملك ذرى المعتقدات الدينية والجنازية ، كانت تنمثل في شخصه كذلك ذروة النظام السياسي ؟ فهو الدولة ، يتولى شئونها ، وإليه تنتهي أمورها ؟ وهو المسئول الأول عن حماية حدودها من غارات الشعوب الطامعة فيها ؟ وهو الذي يعمل على تدعيم أركان العدل في الدولة ، ونشر لواء الحق بين أرجائها ؟ وعليه ألا يدخر وسعا في تأمين وسائل الحياة لشعبه ، محفر الترع ، وإقامة الجسور ، لتيسير فلاحة الأرض ، وحمايةالمدن من شر الفيضان ، كما عليه تشجيع الصناع والفنانين . وهكذا يبدو أن الملكية وإن أفاءت على الملك القداسة والألوهسة ، فإنها في الوقت نفسه حدت من سلطانه بما فرضت عليه من واجبات ، وما ألقت على كاهله من مسئوليات ؟ فلم يكن الفراعنة يصدرون في أعمالهم عن الهوى ، أو مانوحي به إليهم أفكارهم الشخصية وحدها ، وإنما كانوا يخضعون في تصرفاتهم لماكانت تفرضه عليهم القواعد المرعية ، والتقاليدالموروثة ، وماكان يتفق مع مركزهم الجليل . ولم تكن سياسة أمور الدولة هينة يسيرة ، بل كان ينبغي أن يسوسوا القوى المختلفة في الدولة في مهارة وبراعة بما يرهب الأطباع ، وتستقيم معه شئون الحسكم ، خاصة وأن الأمر لم يكن يخلو في كثير من الأحيان من وجود الطامعين في العرش من أفرادالأسرة المالكة أونمن عداهم. وكان الملك يكتسب خبرة فائقة بشئون الدولة في حياة أبيه ، ما كان بوكل إليه منها ؟ فإذا قدرنا أن الملكية لم تكن تعتمد في ذلك الوقت على جيس قائم ، أدهشتنا قدرة هؤلاء الملوك على سياسة أمور الدولة والارتقاء بالبلاد إلى ذروة التقدم في جميع مظاهرها ، وإفاضة الخيرات على أهلها حتى كانوا يرجون أن تكون الحياة في العالم الآخر على شاكاة الحياة الدنيا وأن يكونوا من الملك في العالم الثاني على نحو ماكانوا منه في الدنيا.

### قصة أبناء الشمس :

على أنه منذ قيام الأسرة الخامسة بدأت الملكية تفقد الشيء السكثير من قداستها وألوهتها ، ولم يعد يفصلها عن الشعب فاصل كبير ، وبدل الملك من لقب « الإله المظيم » لقب « الإله الطيب » . وقد شاعت عن الملوك الثلاثة الأول من الأسرة الخامسة قصة تتلخص في أن ساحراً عرض على الملك « خوفو » بعض سحره ،

ثم قص عليه من نبوءاته أن زوجة أحد كهنة الشمس ستلد ثلاثة أبناء ، أبوهم هو إله الساحر الشمس « رع » نفسه ، وأنهم سيتولون الملك ؛ فحزن « خوفو » ، فقال له الساحر « لماذا هذا الحزن ياسيدى الملك ؛ أمن أجل هؤلاء الأطفال الثلاثة ؟ هأنذا أقول لك : ابنك ثم ابنه ثم واحد منهم » . و تمضى القصة فتروى أنه لما أوشكت الأم على الوضع أرسل « رع » بعض الإلهات ليساعدنها على ولادة أبنائها الثلاثة ، وقد قال عنهم إنهم سيتولون العرش ، و بزودون موالد الآلهة بالأطعمة ، و يجعلون موالد شرابهم من دهرة ، ويضاعفون قرابينهم .

ويبدو أن ملوك الأسرة الخامسة أو أعوانهم قد أشاعوا هذه القصة لندعيم سلطتهم على العرش بادعاء نسبتهم إلى الإله « رع » ، الذى أصبحت دياننه هى الديانة الرسمية للبلاد منذ قيام هذه الأسرة ، وأصبح لقب « ابن رع » من ألقاب ماوك مصر حق نهاية الحضارة المصرية . وقد أكثر فراعنة الدولة القديمة من إقاهة المعابد للآلهة ، وحبس الأراضي الواسعة عليها ، ومنحها الهبات المكثيرة . كا أنهم منحوا أهلهم ومن نال الخظوة عندهم منحا عديدة ، وأعفوهم مما كان يخضع له غيرهم من التزامات وضرائب ؛ وشمل الإعفاء كهنتهم الجنازيين وكهنة بعض الآلهة . فكان لهذا كاه أثر كبير على ماليتهم ، ويدل على ذلك ضآلة أهرام ماوك الأسرتين الخامسة والسادسة بالنسبة إلى أهرام الأسرة الرابعة ؛ بل لقد عجز الملكان الأخيران من ملوك الأسرة الخامسة عن تشييد معيد للشمس .

# الأمراء :

كان الأمراء يساهمون بنشاطهم فى أعمال الدولة ، وفيا كان يوكل إليهم من وظائف دينية مساهمة كبيرة ، حتى إنهم وأبناءهم كانوا يشغلون أكثر المناصب الإدارية والدينية الهامة فى النصف الأول من الدولة القدعة . وكانت لهم إدارة محفوظات خاصة بهم . ومنهم من كان يتولى منصب الوزارة أو يرأس بيت المال . أو يقوم بجلب الجرانيت من محاجره فى الصحراء ، ومنهم من كان يحمل لقب كبير القضاة أو مدير القصر . وكانوا بطبيعة الحال يدفنون حول مقيرة الملك .

#### الوزارة :

نشأت الوزارة في عهد « سنفرو » ، أول فراعنة الأسرة الرابعة ، لتكون واسطة دائمة بين الملك والإدارات المختلفة ، بسبب ازدياد أعمال الدولة وكثرة مهامها . وإلى أواسط الأسرة الحامسة كانت الوزارة تسند إلى أفراد من الأسرة المالكة . وقدكان

للذلك أثره فى قوة البيت المالك وازدياد نفوذه ، إذا كان على رأسه ملك حازم . وكان الوزير أعظم رجل فى الدولة بعد الملك إذ تعرض عليه جميع الأمور الهامة ، وله الإشراف على إدارة المحفوظات الملسكية ، حيث كانت تحفظ المراسيم ، وتسجل العقود والوصايا وغيرها من المستندات الهامة . وكان الوزبر كذلك هو الرئيس الأعلى للقضاء ، كاكان يشرف على بيت المال ومخزنى الغلال وجميع المنشآت الملسكية وغيرها .

#### القضاء:

كان للقضاء عند المصريين شأن مرموق ، فقد وصفوا الإله « رع » بأنه « سيد العدالة » ، ووصفوا الإله « تحوت » بلقب « القاضى الأول ، الذي يحكم دون أن يحابى » ، واعتبروه « رب القوانين » ، كما انخذوا من الإلهة « ماعت » إلهة للحق والعدالة . وإذ كان الملك إلها على الأرض ، فهو بذلك القاضى العادل ، وكلنه هي القانون ، ومن واجباته في حياته أن يقضى بين شعبه بالحق ؛ على أنه من الناحية العملية لم يكن يمارس القضاء بنفسه ، بل كان يوكل عنه من موظفيه من يتولى أعمال القضاء نيابة عنه . وقد بلغ من إيثار « بيبي الأول » للعدالة ، أنه لم يشأ أن يقضى بنفسه في مؤامرة قامت في حريمه ، أو أن بوقع العقاب على المنآمرين بدون محاكمة قضائية .

وكانت وظيفة القاضى من أعظم وظائف الدولة ، وكان كبار القضاة كهنة للألهة « ماعت » فى نفس الوقت ؛ وكان الوزير يرأس « الدور الست المظيمة » ، الني يظن أنها كانت بمثابة محكمة استئناف .

وكانت الدعاوى تدعم بالمستندات كما كان الشهود يحلفون اليمين باسم الملك ؛ وكانت الأحكام عادة غير قاسية .

وكان شراء العقار يعتمد على عقود قانونية . وفها حفظ من صور بعض العقود ما يتضمن قواعد دقيقة عن توريث الأملاك المخصصة للأغراض الجنازية ، وعن تسوية ما ينشأ من نزاع بين المستحقين ، وإلغاء استحقاق السكهنة غير المخلصين في أعمالهم ، أو حرمانهم من بعض استحقاقهم .

#### بيت المال:

وكان «بيت المسال المزدوج الأبيض » أشبه بوزارة المالية ، نرد إليه الضرائب المستحقة على البلاد ، وله فى جميع أنحاء البلاد مخازن عديدة تورد إليها الضرائب ، وتخضع للمخازن الرئيسية فى العاصمة . وكان مديربيت المال يحمل لقب «حامل خاتم الإله» ،

وكان يعهد إليه إعداد البعثات وقيادتها لاستثمار المناجم والمحاجر – وكانت حكرا الماك به أو لجلب بعض المتاجر من الحارج كالعطور والأخشاب ، ولذلك كان تحت تصرفه أسطول من المراكب وفرقة من الجند إذا دعى الأمر، وكانت الضرائب تفرض على الأملاك والمنتجات الزراعية كضربية الغلال ، وندفع عينا ، وعلى الأخص ماشية وحبوبا ، على أنها قد تدفع في بعض الأحيان بالذهب أو النحاس أو الحلى أو ورق البردى أو الدهون أو الجلود أو الحبال .

وكانت الأراضى المزروعة والأموال والمواشى تحصى أول الأمر مرة كل عامين ثم لم تلبث أن أصبحت تحصى مرة كل عام ؟ وسواء أكان ذلك متعلقا بتعداد أملاك الأهالى لجباية الضرائب عليها أم لحصر ماللدولة من أملاك وثروات ، فإنه يدل على حسن إدارة مرافق البلاد وكفاية النظام الحسكومى .

# قياس الفيضان :

وكان يعنى بقياس ارتفاع النيل بدقة وقت الفيضان ، ويبدو أن الغرض من ذلك إنما كان لتقدير المحصول ، وحتى إذا لم تكن مياه الفيضان وافيــة بحاجة الزراعة أمكن الاحتياط لذلك قبل أن تفشو المجاعة في البلاد .

## الموظفون :

كان الموظفون يقومون بمختلف أعمال الدولة ؛ وكانوا في النصف الأول من الدولة القديمة. بصفة خاصة بمثابة عمال للملك يعملون لحسابه الحاص ، ويتصرفون فيما يوكل إليهم من أعمال حسب ما تقتضيه إرادته ، ونوحي به أوامره . وكانت الوظائف الكبيرة ميسرة لحكل موظف متعلم ، له من الذكاء والنشاط ما يؤهله لها . وكان الملك يمنح الابن وظيفة أبيه في بعض الأحيان ، مكافأة له على جليل خدمته ، على أن الأبناء كانوا عادة يبدأون حيانهم في وظائف أقل درجة بكثير من وظائف آبائهم ؛ بلكان بعض المنتمين يبدأون حيانهم في وظائف أقل درجة بكثير من وظائف أبائهم ؛ بلكان بعض المنتمين للأسرة المالحة نفسها يبدأ حياته في وظيفة صغيرة ، وبذلك لم يكن من حق الابن أن يرثأ باه . فإذا أبدى الموظف كفاية خاصة كان يعهد إليه بالأعمال الهامة ، كاكان يكافأ أحيانا بالجوائز القيمة كالحلى ، مماكان يشجعه على التفاني في عمله بثقة وإخلاص .

وكان للحكومة إدارات مختلفة تسمى « بيوت الملك » ، وبكل إدارة عدد كبير من الكتبة . ولم يكن الموظفون يختصون بعمل معين أو أعمال من نوع واحد ، بلكان منهم من يجمع بين الوظائف المدنية والحربية والقضائية والدينية . أما أعطياتهم فكانت

تدفع لهم عيناً من منتجات الأملاك الملكية أو من الضرائب. وكان من بين عمال الملك عدد كبير من الحبازين والصناع كصانعي الجعة والنبيذ والنساجين ؟ وكان الملك يعطى عما يصنعون للأمراء وكبار الموظفين ، ولذلك كان هؤلاء يوصفون بأنهم يعيشون من مائدة الملك ؟ على أن ذلك لم يكن يكني حاجتهم ، فكانوا يمنحون الأراضي ومن عليهامن الفلاحين. وكان من أعز أماني كل موظف كبير ومفاخره أن يمنح قبراً بالقرب من القبر الملكي ، وأن يعد له تابوت وباب وهمي (شكل ٣١) ومائدة قربان ، يتم صنعها في المصانع الملكية ؟ وأن يمنح الأرض التي تقوم منتجاتها بتكاليف الطقوس التي تؤدى في مقبرته . وفي النصف الثاني من الدولة القديمة بدأ كبار الموظفين يطمعون في توريث مراكزهم لأبنائهم ، وأصبح منصب الوزارة نفسه وراثياً في بعض الأسر ، وقد ازدادت الموظافف زيادة كبيرة ، وتبع ذلك ازدياد الألقاب ؟ وبلغ من ولع كبار الموظفين بها

لأبنائهم ، وأصبح منصب الوزارة نفسه وراثياً فى بعض الأسر ، وقد ازدادت الرظائف زيادة كبيرة ، وتبع ذلك ازدياد الألقاب ؟ وبلغ من ولع كبار الوظفين بها أن أصبح لكل عمل صغير يقومون به لقب خاص ؟ بل شاع انتحال بعض الألقاب مما دعا أصحاب الوظائف الحقيقية أن يضيفوا إلى ألقابهم لفظ «حقيقى» ينفون به ما قد يتبادر إلى الأذهان من أنها مجرد ألقاب جوفاء منتحلة .

وقد زاد ثراء كثير من الموظفين وأصبحت لهم الضياع الواسعة ، وغداً في ميسورهم إقامة مقابر كبيرة لهم يؤثثونها على نفقاتهم الخاصة .

وكان يقوم بالوظائف الدينية موظفون مدنيون بحيكم مناصبهم ؟ فمن ذلك قيام القضاة بكهانة « ماعت » إلهة الحق والعدالة ، كما أن من الوظائف الدينية ماكان يترتب عليه حمل بعض الألقاب المدنية ، فقد كان كهنة الإله « بتاح » يشرفون في نفس الوقت على الفنانين والصناع . ولم يكن الموظف يقتصر في بعض الأحيان على القيام بكهانة إله واحد ، بل ربحاكان كاهناً في أكثر من معبد ؟ ولم تكن الكهانة قاصرة على الرجال ، بل قامت النساء بكهانة بعض الإلهات وخاصة حتجور .

# النظام الإدارى في الأقاليم :

كان الملك يعين على أقاليم مصر حكاما من لدنه ، وكان من أهم واجباتهم العناية بالرى فى أقاليمهم وما يقتضيه من حفر الترع ، وإقامة الجسور لتنمية الثروة العامة وزيادة دخل بيت المال ، وكان من عمل حكام الأقاليم أيضا الإشراف على جمع الضرائب ، وعلى القضاء ، ولذلك كان يحمل لقب « قاضى وكاهن ما عت » ؛ وكان تحت إمرته عدد كبير من الموظفين ، وكانت تقوم فى الأقاليم محاكم محلية ، من أعمالها محاسبة الزراع ، ومحاكمة الموظفين ، ولو كان حاكم الإقليم نفسه ، وذلك إذا قاضاهم أحد من أفراد الشعب أصابه ضرر من تصرفاتهم الإدارية .

وفى النصف الأول من الدولة القديمة كان حكام الأقاليم ينقلون من إقليم إلى آخر دون أى اعتبار لغير المصلحة العامة ورغبة الملك، وبذلك لم تكن الفرصة تتاح لهم لتسكوين نفوذ شخصى قوى فى أقاليمهم أو إنشاء روابط شخصية فيها. وكابوا يدفنون حول مقبره الملك، مما يشير إلى ما كان يجمعهم به من رباط قوى . على أن فراعنة النصف الثانى من الدولة القديمة لم يستخدموا حقهم فى نقل حكام الأقاليم أو عزلهم ، بلك كانوا يقرون إقامة أبنائهم فى مراكزهم ؛ ولم يلبث أن أصبح ذلك عادة ثم حقا لكل حاكم من حكام الأقاليم ، فتمتع الكثير منهم بسلطة واسعة فى أقاليمهم وخاصة إذا كانت بعيدة عن العاصمة . وقد عمدوا منذ أواسط الأسرة الخامسة إلى حفر مقابرهم فى أقاليمهم وهكذا نشأت أسرات أمراء الأقاليم وأصبح للإقليم شأن كبير بجانب الماصمة ، وبدأت تقوم فيها الصناعات والفنون المحلية .

## حاكم الصعيد:

وبضعف سلطة الحكومة المركزية في الأقاليم اتخذ الملك خطوة جديدة حاول بها استرداد بعض سلطانه المفقدود ، فعين على الوجه القبلي حاكما من قبله للإشراف على الأعمال التي كان على حكام الأقاليم القيام بها للحكومة المركزية وخاصة ما كان منها يتعلق بالضرائب والحدمات الإجبارية المستحقة الملك على الشعب . ويبدو أن الملكية بعد أن فقدت الثقة في إخلاص حكام الأقاليم لواجباتهم نحوها ، عمدت إلى تعيين هذا الموظف . على أن بعض حكام الأقاليم اتخذ لنفسه لقب حاكم الصعيد ، كما اتخذ لنفسه لقب الوزير ، دون أن يقوم بما كان يفرضه اللقبان من واجبات ، وما انتحلهما إلا لكيلا يتميز عليه أحد من موظفي الحكومة المركزية ، ويبدو أن حكام الأقاليم استطاعوا أثناء صغرس «بيبي الأول» أو بعد ذلك في أثناء شيخوخته الطويلة ، إلغاء وظيفة حاكم الصعيد من بين وظائف الحكومة المركزية ، فقد كانت تحد من نفوذهم وطمعهم في الاستقلال . وهكذا لم يعد للملكية وسيلة لفرض سلطانها عليهم ، فضعفت الإدارة المركزية إلى

حد بميد ، وأخذت الدولة القديمة تقترب بخطى سريعة من نهايتها المحتومة ، واضطرب الأمن في البلاد ، وبدأت الاعتداءات على المقابر تكثر ، حتى اضطر أصحابها إلى نقش عبارات التهديد لكل من يلوثها أو يصيبها بسوء ، أو يغتصبها لنفسه ، بأنهم سيقاضونه أمام الإله العظيم .

لهذا يعتبر النصف الثانى من الدولة القديمة الفترة التي تهيأت فيها الأسباب للانتقال من حكومة مركزية موحدة أو حكومة موظفين خاضمين لإرادة ملك قوى فى عهد الأسرتين الثالثة والرابعة إلى حكومات إقطاعية يكاد يستقل فيهاكل حاكم بإقليمه .

# الحياة الاجتماعية

كان المصريون \_ على نحو ماهم عليه الآن \_ شعبا متفائلا سمحا يحب المرح ولا يحمل صغنا لأحد ؟ يؤثر التسامح والقناعة ؟ وهو وإن كان سريع الغضب إلا أن غضبه لا يلبث أن يزول وشيكا . وكانوا في مجموعهم نحاف الأجسام ، ممشوق القوام ، لهم جلا عظيم على الأعمال الشاقة . وكان في ملامح وجوههم في الدولة القديمة شدة وصرامة بالنسبة لما أصبحت تمتاز به ملامحهم في الدولة الحديثة من رقة أضفتها عليهم الحياة الناعمة المترفة . وكانوا يكتفون عادة بلباس من كتان ، يتفق وطبيعة المناخ ؟ وبالرغم من أنهم عرفوا النمال منذ عهد ما قبل الأسرات ، فإن صورهم تمثلهم حفاة الأقدام إلا في القليل النادر . ومن الرجال والنساء من كان يتخذ شعرا مستعارا ويحلي صدره بالعقود .

## الأسرة :

كانت الأسرة أساس الحياة الاجتماعية في مصر . وكان الرجل يقتصر على زوجة واحدة عادة ، يحسن معاملتها ويحبها ، وتشاركه مسراته ، وترافقه في نزهاته ، وتقوم إلى جانبه عند استقبال العطايا والقرابين . وفضلا عن إشرافها على شئون البيت كانت تقوم ببعض ما يتصل بالعبادة من أعمال ، وخاصة الغناء والموسيقي في المواكب وعند أداء الطقوس ؛ وكانت نساء الطبقة العاملة يساعدن الرجل في بعض أعمال الحقول . وهكذا لم تكن المرأة المصرية قعيدة في دارها ، أو حبيسة في خدرها ، بل كانت سافرة عاملة .

ولا تتبح الصور والمناظر ، التي سجلها المصريون القدماء ، التعرف على الكثير من الحياة الخاصة للأسرة المصرية ، على أنها مع ذلك تنطق بماكان المجتمع يفرضه على أفراد الأسرة من آداب السلوك في الحياة الرسمية والدينية . وهي آداب يسودها الوقار والحشمة ، فلم يكن للرجل أن يبدى شيئا من عواطفه نحو أحد أفراد أسرته ، وإنما يقف أو يجلس في سمت جليل ، في حين تحيطه زوجته بإحدى ذراعها كناية عن حبها له واعتادها في حيانها عليه ؟ وقد يقف إلى جانب الرجل أحد أبنائه الصغار وقد أحاط بذراعه إحدى ساقى أبيه بما يكني عن تعلقه به ، أو يقدم له زهرة من أزهار اللوتس حبا وإعزازا .

## نربية الأطفال :

كانت الحياة المنزلية هي الأساس الأول في تربية الأطفال. وكان للاطفال ألمابهم ومنها الدى، أمّا الصبية فكانوا يؤثرون لعب الكرة والقفز والمصارعة (شكل ٣٤).

وكان المصريون عامة يعلون من شأن التعليم ويرونه الحد الفاصل بين الطبقة الحاكمة والطبقة المحكومة . وكان أبناء الأمراء يتعلمون فى القصر ومعهم فى بعض الأحيان أبناء الأسر الراقية ، أما غيرهم من الأطفال فكان يعهد بتعليمهم إلى كتبة ممتازين فى بعض إدارات الحكومة . ولا شك فى أن تطور الحضارة المصرية ، وازدياد وظائف الدولة ، وتقدم المتعلمين فى المناصب الحكومية قد شجع الآباء على تعليم أبنائهم ، كما لا يبعد كذلك أن تكون الحكومة قد شجعت الإقبال على التعليم لتجدمن شحتاج إليهم من موظفين .



( شكل ٣٤ ) أطفال يتصارعون

وكان أهم ما يتلقنه الأطفال هو القراءة والكتابة والحساب ؟ وكان أبناء الطبقة الراقية على الأقل يتلقون آداب السلوك واللياقة . وفيا خلفه الحسكاء من نصائح ما ينبئ عما كان المصريون يرون أن ينشئوا عليه أبناء هممن أخلاق وصفات ، فى مقدمتها التواضع ، وطاعة الرؤساء ، والصدق والأمانة فى أداء الرسالة ، والقصد فى السكلام ، والتحدث عن خبرة ودراية ، والاستماع إلى صاحب الحاجة ، وتحاشى الحدة فى السكلام ، أو الميل مع الهوى أو السكوت على الشر . وكان يضاف إلى هذا بالنسبة لأبناء الطبقة الراقية على الأقل تعليم شيء من رياضة الجسم ، كتعلم السباحة ورمى النبال . وبهذا كله كان المعليم يمدف إلى خلق الرجل المتعلم اللهق الصالح للحياة .

ومن بصوص الدولة الوسطى والحديثة ما يدل على أن من الأبناء من كان يتعلم في مدارس نظامية تضم عددا كبيرا منهم ، وأنهم كانوا يرسلون إلها في سن مبكرة . وكان الطالب يؤخذ بالشدة والحزم ، ولم يكن وقت الدراسة يستغرق غير نصف اليوم . وكان الطالب بعد أن يتعلم قواعد الكتابة يكلف نسخ نصوص أدبية في أغلب الأحيان ليجود خطه ويتعلم الهجاء الصحيح والأسلوب الجيد .

وكان من المعتاد أن يرث ابن الفلاح وابن الصانع حرفة أبويهما ؛ على أن الصريين لم يتبعوا نظام الطبقات المغلقة التي تقصى بألا يتخطى أحد طبقته إلى طبقة أخرى ؛ بل كان لسكل فرد من أبناء الشعب الحق فى أن يتعلم وأن يجد سبيله إلى وظائف الحسكومة وأن يصل فيها إلى أعلى مراتبها . ومع ذلك كانوا فى مجموعهم يؤلفون طبقتين

كبير تين متميزتين : الطبقة الحاكمة والطبقة المحكومة . وكانت الطبقة الحاكمة تتألف من الموظفين والأمراء وعلى رأسهم الملك ، وكان هؤلاء بطبيعة الحال أقل عدداً بكثير من طبقة المحكومين وهي عامة الشعب من صناع وتجار وفلاحين أحرار أو مرتبطين بالأرض .

#### الملك :

كان الملك يفيم فى قصر عظيم ، يقدم على خدمته فيه عدد كبير من الموظفين ورجال الحاشية . ومع تقدم الحضارة وازدياد أسباب الرخاء أصبح للقصر الملكي مكانة كبيرة ، وتعددت الوظائف الحاصة به (١) ، ومنها : مدير القصر ، ورئيس العرشين ، وطبيب العيون ، ورئيس أطباء القصر ، وحارس التاج ، وصانع شعر فرعون ، ورئيس صناع الشعر ، والمشرف على زينة الملك ، والمشرف على أسرار غرفة الصباح (٢) ، والمشرف على غرفة استحام القصر ، ورئيس صيادى الملك .

وكان للقصر تقاليد ومراسم خاصة ، منها تقبيل الأرض بين يدى الملك ؟ وقد يبعم الملك على بعض المقربين إليه بأن يأذن بتقبيل قدمه بدلا من تقبيل الأرض ، كما فعل الملك « شبسس بتاح » من الأسرة الرابعة ، إذ سمح لصهره « شبسس بتاح » ، السكاهن الأعلى لمنف ، بتقبيل قدمه . وكان هناك كذلك نظام لتعيين أماكن الأمراء وكبار رجال المدولة في المسادب والاحتفالات الملكية ، ثم لمن يتقدم الملك من أصحاب المراتب في المواكب ومن يتبعونه .

ولم يكن القصر الملكي مسكناً للملك فحسب ، بلكان كذلك مقراً للإدارة العليا للبلاد ، وبذلك كان القصر أو « البيت العظيم » كما سماه المصريون يزُّخر دائماً بالحركة والنشاط .

وكان للملك أملاكه الخاصة الواسعة ، وإن كانت البلاد بأسرها ـــ من الناحية النظرية ـــ ملكا له . وكانت تقوم من حول قصر الملك قصور أخرى الملكات والأمراء ، لكل منها مدىره الحاص .

وكان الملك يتميز بلباسه و تيجانه وشاراته ، ومن أهم هذه الشارات الناشر ، وكانت تطل من فوق جبينه لتحميه ولتلقى الرهبة فى قلوب من يدنون منه .

وأغلب ماحفظ من نصوص الدولة القديمة نصوص رسمية لاتكشف إلا عن الحياة والعقائد الرسمية ؟ على أن من النصوص النادرة التي لا مثيل لها في التاريخ القديم ما يكشف

<sup>(</sup>١) وكانت تسند إلى أفراد الأسرة المالكة وعظاء الدولة .

<sup>(</sup>٢) وهي الغرفة التي كان يرتدى فيها الملك ملابسه.

فى ومضات قصيرة عما كانت تنطوى عليه نفس الملك من مشاعر إنسانية ، تبدو فى بعض المناسبات فتومض كالبرق الخاطف وسط تكاليف الحياة الرسمية الصارمة . فمن هذه النصوص ما يكشف عن الملك وهو يتفقد كل يوم كبار فنانيه وهم يصنعون بابا وهميا لرئيس أطبائه الذى ينمنى له الملك حياة طويلة ؟ ومنها ما يحكى أن الملك كتب بخط بده عبارات يشكر بها أحد المخلصين فى خدمته ؟ ومنها ما ينبض بحزن الملك على ما ألم بوزيره من فجيعة ؟ كما أن منها مالا يترفع فيه الملك عن أن يعتذر إلى أحد موظفيه . فبينها كان الملك « نفر إبر كارع » أحد ملوك الأسرة الحامسة ، يتفقد بإعجاب حالة العمل في أحد مبانيه ، إذ لاحظ أن وزيره وكبير مهندسيه « واشبتاح » لا يصغى إليه ، ثم لم يلبث أن فقد وعيه ، فأمر الملك بسرعة نقله إلى القصر ، واستدعى الكهنة وكبار الأطباء على عجل ، وأمر بإحضار صندوق به برديات طبية ؟ ولكن الأطباء أعلنوا وفاة الوزير ، فحزن الملك و دخل غرفته يدعو الإله « رع » من أجله ، ثم أمر بانخاذ ما ينبغى المحتفال بدفنه ، وأوصى له بتابوت من الأبنوس ، وأن يعطر جثانه فى حضرته ، وأن لاحدة الله بدود قره بما يلزم من أثاث ، وخصه بمنحة جنازية .

وقد حدث فى أحد الاحتفالات أن عصا هذا الملك مست عن غير قصد منه ساق « رع أور » ، أحد كبارموظفيه ، فاعتذر له الملك ، وعبر له عن حبه وتقديره ، وأمر أن يسجل اعتذاره على لوح من الحجر ، ينصبه فى قبره .

### اللكة:

كانت الملكة أو الزوجة الشرعية للملك من دم ملكي عادة ، ولما كان من الثابت أن الملك في الدولة الحديثة يتزوج من أخته للمحافظة على الدم الملكي ، لذلك لا يبعد أن الأمركان كذلك في الدولة القديمة . ومع ذلك فلم يكن للملكة في حياة زوجها في الدولة القديمة أي المائل من قريب أو بعيد محياة الملك الخاصة مع زوجته . أما إذا دعا الأمر إلى ذكر بعض ما يتعلق بالملكة فني إشارة عابرة وباقتضاب شديد مما يدل على أنه ما كان ينبغي التعرض لذلك إلا محذر وحرص . ومع ذلك فقد كانت للملكة وعظها مرموقة تدل عليها ألقابها ، وأنها وحدها دون سائر أفراد الأسرة المالكة وعظها رجال الدولة كانت تدفن في هرم صغير مجانب هرم زوحها .

وقد أتيحت لبعض الملكات سلطات واسعة ، ومنهن الملكة «خنت كاوس» في بداية الأسرة الحامسة ، ويظن أنها تولت بنفسها مقاليد الحكم مدة وصايتها على ابنها

« ساحورع » و كما قامت أم « بيبى الثانى » من الأسرة السادسة بالوصاية عليه إذ تولى المرش وهو طفل ، وقد ورد اسمها فى النقوش كثيراً . بل لقد وجدت متون الأهرام سبيلها إلى أهرام ملكات «بيبى الثانى» الثلاث دون مقابر بقية أفراد الأسرة المالكة ؟ وفى هذا دلالة على ما كان لهن من المكانة إذ كانت نقوش تلك المتون وقفا على أهرام الملوك من قبل .

### الحياة في القصور:

كان الأمراء وكبار الموظفين يعيشون فى قصور كبيرة من اللبن ، لأن اللبن يقى كثيرا من شدة حرارة الشمس فى الصيف ، كما يتى من برد الشتاء . وقد اندثرت تاك القصور ولم يبق منها فى بعض الأحيان غير أطلال تدل عليها ، وكانت تزينها حدائق الزهور والفاكهة و برك الماء ، كماكان يعلق على الجدران حصير ملون لتزيينه .

وكانت القصور الملكية وبيوت الأثرياء تحفل بالأثاث الفاخر من الأسرة والحداديق والمحفات ؛ وكان منها مايصفح بالدهب أو يطعم بالعاج والأبنوس ، على أنها جميعا تمتاز ببساطنها وملاءمة أشكالها للأغراض التي كانت تستعمل من أجلها . ومن الأوانى ماصنع من المرءر أو غيره من الأحجار أو من النحاس أو الذهب أو الفضة .

ومن صور موائد الطعام وقوائم القربان يتضبح أن موائد المصريين كانت تحفل بأنواع مختلفة من لحوم الحيوان والطيور والخبز والكعك والفاكهة والحاوى والنبيذ والجعة . وكانت وجبات الطعام فيا يبدو ثلاثا كل يوم . وكان من عادنهم غسل الأيدى قبل الأكل وبعده ، وكانوا يستخدمون لذلك الطست والأبريق . وكثيرا ماكانت الموسيقي تشنف أذنى الشريف وهو يتناول الطعام وينشق عبير البخور .

وكانوا يزجون أوقات فراغهم بألعاب مختلفة منها لعبة الثعبان وأخرى من نوع النرد أو الشطرنج ، وكانت قطع اللعب ذات أشكال مختلفة كشكل السكلب أو الأسد ، غير أنه لا تعرف حتى الآن طريقة لعب كل من هاتين اللعبتين .

#### الرقص :

وكان للرقص والغناء أهمية كبيرة ، فقلماكان يتم احتفال دون رقص وغناء . ومع ذلك لم تبلغ حفلات الرقص والغناء في الدولة القديمة ما بلغته في الانتشار والرواء في الدولة الحديثة ( شكل ٩١ و ٩٢ ) .

وكان الرقص فى بداية الدولة القديمة رزينا متحفظا هادنًا ، ولم يكن يزيد على خطوات منتظمة وبضع حركات للذراعين إلى الأمام أو إلى أعلى ، ولم تسكن الراقصة ترفع إحدى قدميها عن الأرض إلا قليلا (شكل ٣٥) ؟ وفى أواخر الدولة القديمة أصبيح الرقص حرا طليقا غامما بالحيوية ، فقد كانت الراقصات ينثنين إلى الخلف كشيرا ، ويدفعن بإحدى أرجلهن إلى أعلى (شكل ٣٣) . وكن يتخففن عادة من الثياب ، ويتزين بالقلائد والأساور والدمالج ، ويحلين رؤوسهن بأكاليل من اللوتس . وكان يصاحب الرقص عادة الموسيقى والغناء ، على أنه قد يكتفى فى بعض الأحيان يبعض نساء يصفقن يأيديهن لضبط النغم .



( شكل ٣٥ ) راقصات يلتزمن حركات رزينة هادئة



## لوسىقى :

وكانت أدوات الموسيق في الدولة القديمة قليلة العدد ، وكانت تنألف في الغالب من الجنك(١) والمزمار(٢) ؟ على أنه كان منها كذلك الصفقات على شكل الأيدى أو الأرجل

<sup>(</sup>١) الجنك هو أهم الآلات الوترية وله صندوق خشبي تنتهي إليه أطراف الأوتار .

<sup>(</sup>٢) المزمار طويل أو قصير ، ومنه ماكان من قصبة واحدة ومنه المزدوج ذوالقصبتين ، وكان المزمار بأنواعه المختلفة يصنع من القصب .

أو الرؤوس. وكان الرجال هم الذين يعزفون على الجنث، ونادرا ما كانت تعزف عليه الزوجة (شكل ٣٧)؛ أما المزمار فلم يكن يستعمله غير الرجال. وفى الدولة الحديثة ذادت أدوات الموسيقى وأصبح منها الطنبور (١) (شكل ٩٩) والدفوف والطبول.



( شکل ۳۷ ) « مرروکا » وزوجته تضرب علی الجنك

#### الغناء:

وكان للغناء أهميته كذلك ، فكان له فى القصر الملكى « مشرفة على الغناء » ، و « مشرفون على الغناء الملكى » ، ومغنون « يطربون قلب الملك فى القصر كل يوم بالأغانى الجميلة » . وكان من المغنين من يمت للأسرة المالكة بصلة القرابة ، ممايدل على ما كان لهم من منزلة . وكان يستعان على ضبط النغم بتصفيق اليدين فقط أو مع الموسيقى فى كثير من الأحيان .

## الصحيد :

كان من أحب أنواع الرياضة عند الأمراء والعظاء صيد الطيور والأسماك، فقد كانت الغدران لا تزال تكثر على ضفاف النيل وفروغه حيث تنمو أحراش البردى

<sup>(</sup>١) الطنبور آلة والرية على هيئة السكمان وكان يعزف عليه بريشة العزف .

ونبات اللوتس ، تزخر بالأسماك المختلفة ، وتسبح فيها أفراس النهر والتماسيح ، وتهوى إليها أنواع شق من الطير . وقد أتاحت هذه البيئة لعلية المصريين فرصا سائحة لصيد الطيور والأسماك ؟ وكانوا يخرجون للصيد وحدهم أو مع زوجاتهم وأينائهم . وقد مثلوا ذلك بعناية كبيرة على جدران مقابرهم بما يدل على ماكان لهم من ولع شديد باتخاذ الزوارق الحقيفة من البردى تنساب بهم على صفحة الماء وهم يصيدون الطيور بعصا الرماية ، والأسماك بالحربة (شكل ٣٨) ، أو يشاهدون رجالهم وهم يصطادون أفراس النهر .



( شكل ٣٨ ) صيد الأسماك بالحربة ، والطيور بعصا الرماية ( من الدولة الحديثة )

وكانت وديان الصحراء تعج بالكثير من الحيوانات كالوعول والظباء والغزلان. والنعام والثيران البرية والسباع والضباع . وكان الأمراء والأشراف يخرجون لصيدها ، بعصا الرماية أو بالنبال (شكل ٣٩) أو بالوهق (شكل ٤٠) ومعهم كلابهم .



(شكل ٣٩) صيد حيوانات الصحراء



( شكل ٤٠ ) الصيد بالوهق في الصحراء

ومن الصور ما يمثل الملك « ساحورع » وهو يصطاد حيوانات الصحراء ، دفعها له صيادوه في صعيد واحد ، ليصيد منها أكبرعدد وهو واقف يرميها بسهامه سهما إثر سهم .

## أرباب الفنــون والصنائع :

وضع المصريون الفنانين والصناع مماً في سلك واحد ، ولم يكونوا يفرقون كثيرا بينهم ، وليس في ذلك ما يضير الفنان ، فقد كانت أغلب الصناعات الصرية ممتاز بطابعها الفني الدقيق ، الذي يرقى بها إلى مستوى القطع الفنية الممتازة . وقد كانوا جميعا في بداية الأمر قليلي العدد ؟ غير أنه بتقدم الحضارة وانتشار الرخاء وازدياد مطالب الحياة الراقية ، ازدهرت الصناعات والفنون المختلفة وزاد عدد المستغلين بها ازديادا كبيرا . وكان المصانع الملكية أثر كبير في تخريج عدد كبير من رجال الفن والصناعة ، دربوا فيها على أيدى فنانين ممتازين وصناع مهرة . وقد وجد كثير منهم سبيله إلى مصانع عظاء الدولة وكبار موظفي الماصمة و بذلك لم يعد الممتازون من رجال الفن والصناعة يعملون في خدمة الأسرة المالكة وحدها . وفي أواخر الدولة القديمة انخذ بعض الصناع والفنانين سبيلهم إلى خدمة حكام الأقاليم في أقاليمهم .

وتنطق صور الفنانين والصناع التي تمثلهم وهم يقومون بأعمالهم المختلفة بماكان لهم من نشاط وإقبال على العمل ، يؤيده ما تدل عليه تماثيلهم ومصنوعاتهم من دقة وبراعة . ومع ذلك فلا شك في أن الكثرة الغالبة منهم لم يكونوا من أهل اليسار ، على أن ذلك لا يعنى أنهم لم يكونوا موضع تقدير المصريين ؟ قالحضارة المصرية في أخص صفاتها حضارة فنية راقية ؟ وفنونها وصناعاتها هي أجل ما المتازت به حتى لا يعادلها شيء من عقائدها وردابها أو علومها ؟ ولو لم يكن الفنان والصانع موضع تقدير المجتمع وتشجيعه لسكان

من المستحيل أن يبلغا ذروة الإبداع مع كثرة الإنتاج كثرة لايدانيها إنتاج أية أمة أخرى . ومن أصحاب المقابر من فخر بأنه أرضى كل عامل اشتغل فى مقبرته ، ومنهم من أشاد بأنه كافأ المثال بما أرضاه على ما صنعه له من عاثيل . ويكفى للدلالة على ماكان للصناعة والفن فى مصر من مركز رفيع أن الإله « بتاح » ، إله العاصمة ، منف ، وخالق الكون والآلهة جميعاً ، كان معتبراً إله الفن والصناعة ، وكان كاهنه رئيساً للفنانين والصناع .

#### الفلاحون :

كان الفلاحون يؤلفون أكثرية الشعب ، ويظن أن بعضهم كانوا من الأحرار ، بملكون ما يزرعونه من الأراضي ، وإن كانوا قليلين . أما أعلب الفلاحين فكانوا مرتبطين بالأرض لا ينفكون عنها ، بحيث إذا انتقلت ملكية الأرض انتقلت معها تبعيتهم من المالك القديم إلى المالك الجديد. وليس من شك في أن أعمالهم لم تسكن يسيرة ، فقد كان عليهم إلى جانب فلاحة الأرض ورعايتها حتى يتم حصادها ، أن يعملوا في حفر الترع والقنوات لرى الأراضي البعيدة عن فيضان النيل ، وإقامة السدود لاتقاء شر الفيضانات العالية . وقد كان لاستقرار الحياة واستتباب الأمن ما ساعد كثيرا على العناية بوسائل الرى ، فازدهرت الزراعة في الأملاك الملكية وضياع عظاء الدولة ، وازدادت محاصيل القمح والشعير والكتان زيادة كبيرة . وقد صاحب ذلك زيادة الاهمام بتربية الماشية من البقر والأغنام والمعز . وبذلك كان الملايين من المصريين يشتغلون في الحقول؛ وكانوا يسكنون أكواخاً من أعواد مضفورة من النبات أو مبنية من الطين أو اللبن ، قانعين بمـا يتاح لهم من ضرورات الحياة . على أنه مع هذا لاسبيل إلى القول بأن الطبقة الحاكمة كانت تستأثر وحدها بمتع الحياة ، وأنها استعبدت طبقة المحسكومين أو استغلتها لمصلحتها استغلالا سيئاً . فمن نصوص المقابر مايشيد فبها أصحابها بحسن معاملنه أدركوا أهمية معاملة أتباعهم بالحسني ، وأنهم — وقد كانوا يميلون إلىالمرح والسرور — كان يرضيهم أن يروا بيئتهم سارة بهيجة وأن يعم الفرح عمالهم وأتباعهم .

. وقد كان للعال والفلاحين مباهجهم وأفراحهم ، إذ تدل بعض المناظر على أن الأعمال الزراعية كانت تؤدى على أنغام المزمار مع الرقص والغناء ؛ ومن المناظر ما يمثل الملاحين وهم يغنون فى سفنهم ؛ والرعاة وهم يحدون الماشية بأغانيهم ؛ والخدم وهم يزجون وقتهم بالغناء ؛ كما كان العمال والصناع يتبادلون معا من النكات مايدل على نفوس فرحة راضية بعملها وحظها من الحياة .

وقد عزى إلى « خوفو » و « خفرع » أن المصريين لاقوا في حكمهما كشيراً من الشقاء ، وأنهما دفعا البلاد إلى أحضان البؤس ؟ على أن مبانى هذين الملكين بالذات ، وما حفظ من عهدها من نقوش وتماثيل تبلغ جميعها حدا من الحكال لايتسني لو أن من قاموا بعملها كانوا موضع قسوة واصطهاد ، بل إن هذه الأعمال لتنطق بروح التفانى في إبداع أقصى ما يمكن أن تصل إليه القدرة البشرية من روعة فى البناء والنحت والنقش . وما من شعب مقهور على أمره كاره لحسكامه ، يمكن أن يبلغ فى أعماله لهم مابلغه المصريون فما قاموا به لهذين الملكين من كمال وجلال ، إن دلا على شيَّ فإنما يدُّلان على رغبة الشعب الصادقة في عجيد « خوفو » و « خفرع » وتفانيهما في تأليههما والتسامي بآ ثارها فوق حدكل تصور ، بماكان ينفق وقوة عقيدة الشعب فيهما كالهمين عظيمين. وفي الحق ليست آثارها إلا صورة مجسمة لعقيدة الشعب فيهما ، تتمثل فيها روح العصر ، واستقرار الحسكم ، وقوة شخصية الملك ، وما اجتمع للحكومة من سلطان واسع، وما بلغه الفنانون والصناع من قدرة وبراعة. وقد ساعد على إنجاز هذه الأعمال الجليلة أن المياه في مدة فيضان النيل كانت تغطى أكثر الأراضي الصالحة للزراعة فترة طويلة ، فلا يتسنى القيام بأى عمل في الحقول ، فأمكن لذلك تشغيل الأبدى العاطلة طوال هذه الفيرة ، خاصة وأنها كانت كذلك أنسب الأوقات لنقل الأحجار من محاجر طرة في الشرق إلى حافة الهضبة الغربية . وقد كان من شأن النظام الدقيق الذي اتبع في جلب آلاف العال وتقسيم العمل بينهم ومراقبة أدائه بدقة أن يعني كذلك بشئون المهال لفائدة العمل الضخم الذي يقومون به حتى لاتفتر همتهم ، وتقمد بهم عقيدتهم عن أن يبلغوا فيه مابلغوه من كال وإبداع . وقد كان العال يفيدون من عملهم الطعام والكساء في وقت لايستطيعون فيه العمل في فلاحة الأرض.

## الصناعات

لم يحفظ لنا من مصنوعات المصريين فى الدولة القديمة شيء كثير ، فما سلم من عبث اللصوص لم يسلم أكثره من عوادى الزمن . ومع ذلك ففيا تبقى منها وفيا حفظت صوره على جدران المقابر ما يدل على ازدهار الصناعات المختلفة إذ ذاك ، وعلى كثرة ما أنتجه الصناع المصريون ، وما بلغوه من ذروة المكال والإتقان ، وما كان لمصنوعاتهم من أشكال جميلة تنم عن شعور فنى جليل . ولا يرجع الفضل فى همذا كله إلى أدوات الصانع فقد كانت كلها بسيطة ، وإنما يرجع بغير شك إلى ماكان للصانع من مهارة ممتازة وقدرة بارعة ، وحسن ذوق .

#### صناعة الأثاث:

كانت مصر وما زالت فقيرة في الأشجار ذات الأخشاب الجيدة ، والأطوال الفارعة التي تصلح للصناعة . وأهم الأشجار المصرية التي كان يعتمد عليها السنط وشجر الجيز والأثل ، ثم أشجار أخرى أقل جودة واستعالا ومنها النخيل والنبق والصفصاف . وقد استطاع النجار المصرى أن يصنع من أخشاب الأشجار المصرية ألواحا صغيرة يصلها معا جنبا إلى جنب بأوتاد صغيرة من الخشب ليؤلف منها ألواحا كبيرة ، ومع ذلك فقد اضطر منذ وقت مبكر إلى استيراد الأخشاب الجيدة من غرب آسيا وأهمها الأرز والسرو ، كما اسنورد الأبنوس من الأقطار الجنوبية في أفريقية .

ومما بقى من أجزاء بعض قطع الأثاث من أواخر ما قبل الأسرات وبداية عهد الأسرات ما يشير إلى ما بلغته صناعة الأثاث إذ ذاك من تقدم ، وإلى ما كانت تتمتع به الطبقات الراقية على الأقل من وسائل الراحة والرفاهية ؛ فقد كثر استخدام الأسرة حتى غدت من أهم قطع الأثاث ؛ ومنها ما أجيد سحيج أخشابه وأحسن تركيبها معاً ، وكانت تشد على بعضها سيور من جلد طولا وعرضا ، أو توضع عليها عوارض من خشب يستقر عليها النائم . ومن الأسرة ما صنعت أرجله على شكل أرجل الثور الوحشى في مهارة كبيرة ؛ ومن الأرجل ما صنع من العاج أو الأبنوس ببراعة فائقة .

وقد اصطنع المصريون لحفظ حليهم وعطورهم وملابسهم الصناديق الصغيرة من الحشب أو العاج أو الأبنوس وأحيانا من المرمر المصرى ، وكان بعضها يرصع بالماج أو العظم أو القاشانى فى أشكال هندسية مختلفة . واصطنعوا كذلك المناضد الصغيرة من الخشب أو الحجر بأرجل قصيرة يأكلون عليها أو يضعون عليها قدورهم وأوانيهم أو يؤدون عليها بعض الأعمال .

وفى عهد « زوسر » على الأكثر ، أى فى بداية الدولة القديمة ، وفق النجار المصرى إلى عمل ألواح من الخشب يتألف كل منها من ست طبقات متعارضة ، يتراوح سمك كل طبقة بين أربعة وستة ملليمترات ؛ وهكذا عرف الأساس الذى تعتمد عليه صناعة الخشب المعروف «بالأبلكاش» ، الذى يلعب دورا بالغ الأهمية فى أعمال النجارة فى الوقت الحاضر .

ومن قطع الأثاث الفاخر في الدولة القديمة ، المقاعد والمحفات والأسرّة ذات القوائم على هيئة أرجل الثور أو السبع ، ومساند الرأس والصناديق ذات الأحجام والأشكال

المختلفة ، ونواويس التماثيل ، والتوابيت . ويدل ماحفظ من أثاث الملكة «حتبحرس» ، أم الملك خوفو ، على مهارة فائقة فى صنع الأثاث الفاخر المصفح بالذهب والمحلى بزخارف جميلة هادئة .

#### الصناعات المدنية:

ترجع الصناعات المعدنية في مصر إلى عصور ما قبل الأسرات . وفي بداية الأسرات بلغت من الانتشار والازدهار حدا كبيرا ، فقسد ازداد استخدام النحاس في صناعة الكثير من الأدوات والأواني والأباريق والطسوت ، وكان بعضها من ححم كبير ، وتوجد منها أمثلة جميلة في متحف القاهرة . وكانت تصنع من النحاس كذلك بعض التماثيل الصغيرة ، كما كانت بعض المسنوعات الحشبية تغشي بصفائح رقيقة منه .

وفى الدولة القديمة ازداد استغلال النحاس من «وادى مغارة» فى شبه جزيرة سيناء زيادة كبيرة وكانت تصنع منه الأوانى والمرايا والأدوات المختلفة ، كما أصبحت تصنع منه النمائيل الحكبيرة .

ومن الذهب صنع المصريون الحلى ، وتدل صناعتها فى بداية الأسرات على مهارة كبيرة ، كما صنعوا منه أسلاكا رفيعة وصفائم رقيقة كانوا يحلون بها بعض العصى ونماذج الموائد ، وهى مجرد نماذج صغيرة كانت تودع فى المقابر اعتقاداً بأن الميت سيفيد من استخدامها . ومما حفظ من صور منقوشة يتضح أنه كانت تصنع للملوك منذ الأسرة الأولى على الأقل تمانيل من الذهب ، ومنها ما يمثل الملك وهو يصطاد فرس النهر أو يصارعه .

وفى الدولة القديمة ازدهرت صناعة الحلى وتقدمت كشيرا ، وهو ما تشهد به دمالج وخلاخل الملكة « حتب حرس » المصنوعة من الفضة (١) والمرصعة بأحجار ملونة تمثل فراشات باسطة أجنحتها في جمال ودقة .

وصنع المصريون كذلك الأكاليل والقلائد والخرز من الأحجار الثمينة ، وكانوا يثقبونه ويصقاونه بدقة وعناية .

وكانوا يحصلون على الذهب من الصحراء الشرقية من نواحي قفط ومن بلاد النوبة.

## الأوانى الحجرية :

بدأ الصانع المصرى يصنع بعض الأوانى من الحجر منذ العصر الحجرى الحديث ، وقد تقدمت صناعنها كثيراً في أواخر ما قبل الأسرات ، على أنه بلغ بها حد الروعة في

<sup>(</sup>١) كانت الفضة لقلتها في الدولة القديمة أغلى قيمة من الذهب.

عصر بداية الأسرات ، حتى ليعتبر ذلك العصر بمثابة العصر النهى لصناعة الأوانى الحجرية على وجه الإطلاق ، إذ لم تبلغ صناعتها في أى عصر آخر في مصر أو في غيرها من الأقطار ما بلغته إذ ذلك من دقة صنع وحسن شكل . وكان الصانع المصرى يعنى كثيراً بانتقاء الأحجار الجميلة كالمرمر المصرى والشست والسربنتين والبريش والديوريت والسينايت والساق . وقد تفانى في صقل سطوحها وإبراز جمال ألوانها وترقيق جدرانها ، حتى ليكاد بعض الأوانى يشف عما بداخله . وعلى كثرة أشكال هذه الأوانى واختلاف أحجامها فإن نسبها جميعاً جميلة متسقة ، وخطوطها بسيطة رشيقة ليس فبها تكلف أو تصنع . وفي بهذا كله تشهد بحسن ذوق الصانع وحسن تقديره لما للأحجار من جمال طبيعى ؛ وليس أدل على ذلك من أنه أخرجها عاطلة من أى زخرف اكتفاء بجمال ألوانها وأشكالها ، كما أنها تخلو من النقوش إلا فيما ندر ، بما يحفظ لها جمالها الطبيعى الهادى ؛ وهى بذلك تنم عن شعور في يختلف عما ينم عليه ما حفظ من أوانى السوميريين وهى بذلك تنم عن شعور في يختلف عما ينم عليه ما حفظ من أوانى السوميريين ذات الخطوط الجافة الغليظة والتي تغشى سطوحها نقوش فجة كثيفة .

وعلى ما بلغته الأوانى الحجرية من كال ، فقد كانت تصنع بوفرة ، مما يشير إلى أن عدد الصناع المهرة لم يكن قليلا ، وأنهم لم يكونوا يجدون صعوبة كبيرة فى إجادة ما صنعوا على بساطة أدوانهم ، وقد كان الملوك يزودون مقابرهم بالعدد الوافر من الأوانى ، وكذلك الأشراف وكبار الموظفين ، بل إن أفقر المقابر لم تكن تخلو من إناء حجرى على الأقال . ولم يقتصر هذا على العاصمة ، وإنما وجدت الأوانى الحجرية سبيلها كذلك إلى الأقاليم ، عما يدل على انتشار الرخاء ومظاهر الحضارة بين المصريين .

وفى دهاليز هرم صقارة المدرج كشف عن أكداس من الأوانى من الأحجار المختلفة . وقد وجد بعضها سليا ، كما أمكن إصلاح عدد كبير منها ، ويتميز أكثرها بدقة صناعته وجدة أنماطه ، على أن بعضها لا يجارى أوانى الأسرة الأولى فى جمالها وحسن صناعتها ، ولعل الصانع كان حريا ببلوغ ما بلغه أسلافه من ذروة الإنقان لولا انصرافه إلى كثرة الإنتاج ؟ على أن العهد الذهبي لصناعة الأوانى الحجرية بدأ يوالى الإدبار .

## الأوانى من الفخار :

ازدهرت صناعة أوانى الفخار فى مصر منذ عهود ما قبل الأسرات ، وكانت وقنئذ تشكل باليد ، وقد بلغ بعضها من رقة الجدران أن حوافيها كادت أن تسكون حادة فى بعض الأحيان . ومن فخار تلك العصور ما حلى برسوم هندسية أو صور مختلفة للإنسان وبعض أنواع الحيوان والطير والنبات وغيرها .

وفى بداية الأسرات كان لازدهار صناعة الأوانى النحاسية والحجرية آثار سيئة على صناعة أوانى الفخار ، فأصبحت أقل دقة وجمال شكل مما كانت عليه ، وإن كان استخدامها قد زاد كثيرا من ناحية أخرى لتلية المطالب الرخيصة والحاجات الضرورية . وغار بداية الأسرات عاطل عادة من الرسوم والرينة ، وقد ورث أغلب أنواعه وأشكاله من فخار ما قبل للأسرات ؟ وكان أغلبه يشكل باليد أيضا ، في حين أن القليل منه يدل على تطور هام إذ استخدمت في صناعته عجلة الفخارى ، وكان الصانع يديرها باليد اليسرى ، بينها يشكل الإناء بيده المجنى (١).

وفى الدولة القديمة أصبح أكثر الفخار يصنع بعجلة الفخارى ، وكان يتميز بأشكاله البسيطة ، وبأنه عاطل من الزخارف ، وليست له مقابض عادة . ومنذ الأسرة الرابعة صنع الفخارى من الصحاف ما عتاز مجودة صلصاله وجمال شكله ودقة صنعه .

### القاشاني :

وفق المصريون إلى صناعة القاشانى فى وقت مبكر فى عصور ماقبل الأسرات ، وهو عجينة من مسحوق المرو ( الكوارتز ) أو الرمل ذات طلاء زجاجى (٢) ؛ وهو بذلك يختلف عن الفخار أو الحزف الذى يصنع من الصلصال .

وكان القاشاني من الصناعات التي تميزت بها مصر عن غيرها من الأقطار ، وقد بلغت بها غاية كمالها ، ولذلك لم يكن لصناعة الحزف أى شأن قبل دخول العرب مصر . وكان من أهم ماصنع المصريون من القاشاني في عصور ماقبل الأسرات الحرز ، وكانوا يعتبرونه بديلا رخيصا سهل الصنع للخرز الثمين من الفيروزج واللازورد .

وفى أواخر ما قبل الأسرات ، وبداية عهد الأسرات ، كثر ما كان يصنع منه وانتشرت مصنوعاته بين سائر الطبقات ، فكانت تصنع منه خواتم وأساور وتمائم وأوان وتماثيل صغيرة للإنسان والحيوان ، وزخرفت به قطع الأثاث وصنعت منه قراميد صغيرة كانت تسكسي بها الجدران تقليداً للستائر من الحصير .

وفى الدولة القديمة كانت تصنع لوحات من القاشانى تنقش عليها أسماء بعض الملوك ، كما صنعت الأساور والجعلان والقراميد ، وأجل القراميد ما كشف عنه فى بعض مبانى « زوسر » فى صقارة ، وهو ذو لون أزرق ناضر أو داكن أو ضارب إلى الحضرة .

<sup>(</sup>١) ومى في الوقت الحاضر تدار بالرجل وتستخدم اليدان في تشكيل الإناء.

<sup>(</sup>٣)كان الطلاء الزجاجي يصنع من الرمل والنطرون ونسبة صغيرة من أحد حماكبات النجاس لتلوينه ، وبذلك كان يتألف مما يتألف منه الزجاج القديم .

وقد بلغت صناعة القاشاني غايتها في عهد الدولة الحديثة ، إذ أصبحت تصنع منه أشياء مختلفة لا عداد لها ، منها الخرز والتماثيل والزخارف وغيرها .

#### صناعة الكتان :

زرع المصريون السكتان منذ العصر الحجرى الحديث ، ونسجوا منه ملابسهم منذ ذلك العهد ، وقد بقى منها بالفعل خرق صغيرة تدل على نسيج متين منتظم الحيوط . ومن بداية الأسرات حفظت بقايا من نسيج كنانى رقيق للغاية يثير الإعجاب بما بلغته صناعته من تقدم في ذلك العهد المبكر .

ومن أكفان بعض ملوك الدوله القدعة ما يدل على أن الكتان بلغ إذ ذاك من الدقة والطراوة حد الكمال. وفيا يسمى بقوائم القربان ما يشير إلى أن المصريين في عهد الدولة القدعة عرفوا أربعة أنواع مختلفة أو خمسة من نسيج الكتان ، يحتمل أنها كانت تختلف فيا بينها في عدد خيوطها . وقد از دهرت في مصر طوال عصور الأسرات زراعة الكتان ونسيجه ، حتى إن ماكان يصدر منه في العصر اليوناني الروماني ، كان يقوم بسداد أثمان جميع ما تحتاج إليه مصر من متاجر بلاد العرب والهند .

### صناعة الورق :

كان نبات البردى ينمو بكثرة فى مصر وخاصة فى مناقع الوجه البحرى على نحو ما ينمو الآن بوفرة فى أعالى النيل ، وقد استخدم المصريون سيفانه استخداما واسعا ، فصنعوا منها النعال والحبيل والحسير والصناديق والأسفاط والقوارب ؟ على أن أهم ما صنعوه من هذا النبات هو ورق الكتابة ، وترجع صناعة الورق من البردى إلى الأسرة الأولى على الأقل ، وقد نهضت مصر دون غيرها من أمم الشرق القديم بصناعته ، حتى كان من أهم السلع التى تصدرها فى العصر اليونانى الرومانى إلى كافة أنحاء المالم القديم من العراق شرقا إلى الجزر البريطانية غربا ، وقد ساعد همذا الورق بصلاحيته للكتابة ، ولحفة وزنه ، وسهولة حمله مساعدة جدية فى انتشار العلوم والآداب فى العصور القديمة ، حتى إنه كان لانقطاع تصديره بعد فتح العرب لمصر أثر كبير فى انتشار ظلمات الجهل فى أوروبا خلال العصور الوسطى ، وعاون حفاف مناخ معسر على حفط أوراق البردى القديمة ، حتى إنها تعتبر من أهم الأسانيد فى معرفة عقائد المصريين وعاداتهم وعلومهم وآدابهم ، كما أن من بعضها ما حفظ كثيرا من الأدب المصريين وعاداتهم وعلومهم وآدابهم ، كما أن من بعضها ما حفظ كثيرا من الأدب المعريق ، وما كشف عن كثير من المسائل القضائية والإدارية للرومان . وهكذا تدين الإغريق ، وما كشف عن كثير من المسائل القضائية والإدارية للرومان . وهكذا تدين

حضارة العالم عامة المصريين باهتدائهم إلى صناعة الورق على نحو ما ندين لهم بتوفيقهم إلى معرفة حروف الهجاء وكتابنها .

ويبدو أن صناعة ورق البردى كانت تتم بقطع سيقان نبات البردى إلى قطع صغيرة ، ينزع عنها لحاؤها ، ثم تقطع شرائح توضع جنبا إلى جب في طبقتين متعارضتين بين قطعتين من قماش ماص ؟ وكانت تطرق ساعة أو ساعتين بمطرقة من خشب أو بقطعة مستدبرة من الحجر ، ثم يضغط عليها بثقل عدة ساعات حق تجف وتلتئم الطبقتان معا . وفي كثير من الأحيان كان يلصق عدد من الصفحات معا جنبا إلى جب لينكون من ذلك قر طاس طويل قد يبلغ أر بعين مترا طولا . وكان الكتاب يكتبون على قراطيس البردى من يمين إلى يسار في خطوط رأسية أو أققية وذلك لأنهم كانوا يمسكون بها مطوية في يسراهم باسطين أطرافها النجني تجرى عليها أقلامهم بالسكتابة من اليمين إلى اليسار ، في حين باسطين أطرافها النجني تجرى عليها أقلامهم بالسكتابة من اليمين إلى اليسار ، في حين كان الفنانون ينقشون النصوص الهيروغليفية في الحجر أو الحشب في خطوط رأسية أو أققية ، تقرأ من يمين إلى يسار أو من يسار إلى يمين وفق ما كانت تقتضيه الظروف والأغراض الزخروية .

### صناعة الجاود:

اعتنى المصريون منذ العصر الحجرى الحديث بتربية البقر والغنم والمعز، وقد ساعدت وفرتها ووفرة ماكان يصاد من حيوانات الصحراء على كثرة الجلود والفراء . وقد عرفوا في عصور ما قبل الأسرات كيف يعدونها ويدبغونها ويتخذون منها لباسهم ، ثم صنعوا منها النعال والتروس والجعاب وغيرها . وكان لجلود النمور أهمية خاصة ، إذ كان يتخذها فريق من الكهنة شارة لهم ، وكانت تستورد من بلاد النوبة .

#### الأسلحة والأدوات:

آنخذ المصريون في عصور ماقبل الأسرات أدواتهم من الأحجار التي وجدوها فيا يكتنف وادى النيل من هضاب ، وخاصة الصوان (الطران) ، وهو صخر محارى المسكسر ، يمكن بسهولة آنخاذ شظايا أو شرائع رقيقة منه . وأهم ماصنعوه من الحجر من أدوات ، دبابيس القتال (۱) ، والسهام ، والحراب ، والمدى ، والخناجر . والمطارد ، والفؤوس لقطع الأشجار ، والمناجل يحصدون بها القمح والشعير . وبلغت صناعة بعض الأدوات من الظران في أواخر ماقبل الأسرات غاية من المكال لاشبيه لها في أى عهد آخر في مصر أو في غيرها من البلدان . ومن أهم أمثلة هذه الأدوات رؤوس حراب

<sup>(</sup>١) دوس القتال هو هرواة من خشب ذات رأس كالكرة من الحجر عادة .

على هبئة ذيل السمكة ، ومدى طويلة رفيقة كانت تنخذ من أحسن قطع الظران وأفضلها تحانسا ، ثم تشظى من إحدى صفحتها أو من كلتيهما بدقة ومهارة ، فتكون لها تموحات منتظمة غاية فى الحال (شكل ٤١) .



( شکل ٤١ ) سکي*ن* من الظران

وبازدياد استخدام النحاس في صناعة الأسلحة والأدوات ، انحطت كثيرا صناعها من الحجر ، وإن كان المصريون قد ظلوا طوال عصورهم التاريخية يصنعون بعض أدواتهم من المظران ، وخاصة ماكان يستخدم منها في الطقوس والأغراض الدينية والجنازية . وقد استخدم المصريون النحاس في صناعة أسلحتهم وأدواتهم فصنعوا منه في بداية الأمم أدوات صغيرة صئيلة الحجم ، أهمها المثاقب والدبابيس ، ثم لم يلبثوا أن صنعوا منه كذلك المدى والأزاميل ورؤوس العؤوس ، ورؤوس الحراب والخناجر والمناحت كذلك المدى والأزاميل ورؤوس المهؤوس ، ورؤوس الحراب والخناجر والمناحت والماشير والخطاطيف ونصال المساحل(۱) والمثاقب الأنبوبية (۲) . وقد ساعد ازدياد صناعة الأدوات النحاشية زيادة كبيرة في بداية الأسرات والدولة القديمة على تطور كثير من الصناعات والفنون .

## صناعة السفن :

صنع المصريون الزوارق الحفيفة من حزم البردى ، وكانوا يشدون بعضها إلى بعض بإحكام تام (شكل ٣٨) ، وكان من هذه الزوارق الصغير الذى لايسع أكثر من شخصين ، ومنها الزوارق الكبيرة التى تقتضى وصل أطراف عدة حزم من البردى بعناية كبيرة . وكانت الزوارق تدفع على سطح الماء بالمرادى المصنوعة من الحشب ، أو بمجاديف قصيرة يدفع بها الماء بخفة . وقد ظل المصريون يستخدمون زوارق

<sup>(</sup>۱) المسحل: أداة ذات جامين من الحشب على زاوية حارة، أحدها طويل وهو المقبض والثاني قصير يرك فيه نصل من النحاس، ويستخدم لسحل الحشب أى تفشيره. (۲) المثقاب: أداة تستخدم في تجويف الأواني من الحيجر.

البردى لخفتها وصلاحيتها للانتقال فى المياه ، التى تنمو فيها أحراش البردى ، وخاصة لصيد الأسماك وطيور الماء ، ولا تزال أمثال هذه الزوارق تستعمل حتى الآن فى أعالى بلاد النوبة وفى بحيرة تانا فى الحبشة وفى أعالى النيل .

على أن هذه الزوارق لم تكن تصلح للأسفار الطويلة أو لنقل المنتجات الزراعية والحيوانات والمصنوعات بين الأما كن البعيدة ، ولذلك كان لابد من بناء سفن كبيرة أقوى وأكثر احتالا ، تصنع مما كانت تتيجه الأسجار الحاية وحاصة السنط من ألواح قصيرة ، توصل معا بأو ماد صغيرة من الخشب (شكل ٢٤) على نحو ما تصنع أه ثالها الآن في بلاد السودان . ولم تكن لهذه السفن ضاوع تضم ألواحها كما لم يكن لها سكان (دفة) خاص في ذنبها ، وإنما كان يستعاض عنه بمجدافين كبيرين أو أكثر من بحدافين بحسب حجم السفينة . وكان له كل سفينة شراع واحد طويل من المكتان .



وقد عرفت الدولة القديمة أشكالا مختلفة من السفن ، فمنها ماكان للائسراف يستخدمونه في رحلاتهم ، وهي سفن شراعية طويلة من خشب الأرز ، على سطحها « قمرة » ، جدرانها من الحصير أو الكتان ، يأوى إليها الشريف في رحلته (شكل ٤٣) ، وتتبعها عادة قوارب صغيرة من الخشب ينقل فيها الزاد ونحوه . ومنها كذلك سفن نقل كبيرة تدفع بالحجاديف ، وجوانبها عالية لتحمل أقصى ما يمكن أن مجمله سطحها على نقل كبيرة تدفع بالحجاديف ، وجوانبها عالية لتحمل أقصى ما يمكن أن مجمله سطحها على الماء . ومنها أيضا ماكان يعد لنقل الأثقال العظيمة ، وخاصة الأحجار من محاجر الشاطئ الشرق إلى حافة الهضبة الغربية . ولم يكن لهذه السفن شراع أو مجاديف ، وإنماكانت تجرها الرجال أو سفن أخرى . ومن سفن النقل ماكان يبلغ طوله ثلاثين مترا ، وعرضه خمسة عشر مترا ، ومنها ما تجاوز طوله خمسين مترا .



( شكل ٤٣ ) سفينة كبيرة للسفر ( من الدولة القديمة )

# المواصلات والتجارة

### وسائل الانتقال والنقل:

كانت وسائل الانتقال البرية جد محدودة ، ولم يكن استخدامها يتعدى مسافات قصيرة للمغاية . فكان الشريف ينتقل محمولا على كرسى فى محفة من الحشب على أكتاف خدمه ، وتقوم من فوقه ظلة يستظل بها ، أو يحتبى فى محفة يحملها خدمه على أكتافهم (شكل ٤٤) ، أو تشد على ظهر حمارين . وقد استخدم الحمار كثيراً لنقل الحصيد من الحقل إلى الجرن وفى القوافل .

على أنه لماكانت مدن مصر تقع فى صف طويل على جانبى النهر فى وادى النيل الضيق ، فقد كان النيل وقنواته هى الطرق الطبيعية المواصلات ، وبذلك كان الاعتماد الأكبر فى الانتقال من مكان إلى آخر وفى نقل المنتجات والمصنوعات على الزوارق والسفن . وقد بلغ ذلك من يقين الشعب إلى حد أنه لم يكن يتصور أن أجرام السماء نفسها يمكن أن تدور فى أفلاكها بغير سفن تنتقل فيها ( شكل ١٦ ، ١٧ ) ، كما اعتقد أن السفن هى وسيلة النقل فى العالم الثانى .

وقد استخدم المصريون السفن السكبيرة ذات المجاديف العديدة منذ عصور ما قبل الأسرات ، ولا بد أنهم كانوا يستخدمونها إذ ذاك فى نقل ما كان يلزمهم دن المواد الأولية من مواطنها البعيدة وعلى رأسها الأحجار الصلدة التي صنعوا منها أوانيهم وأدواتهم . وكانت السفن السكبيرة فى بداية الأسرات وفى الدولة القديمة (شكل ٤٣) تذرع النيل

شمالا وجنوبا ، تنقل الحاصلات والمصنوعات إلى محازن الدولة وضياع الأمراء وكبار الموظفين ، وتحمل الرسل إلى أنحاء البلاد ، وتنتقل بالأمراء والأشراف على ضفاف النيل يتريضون أو يتفقدون ضياعهم ، كاكانت تنقل آلاف العال من بلدانهم إلى العاصمة لإقامة منشآتها ، أو تحمل الأحجار الضخمة من محاجرها على الشاطئ الشرق إلى الشاطئ الغربي ، أو من أسوان إلى مكان بناء الأهرام ، أو تجلب الطعام والكساء والأدوات للعال ، أو تقل الموظفين والرؤساء لتفقد الأعمال . وفي تصور ماكان يدعو إليه هذكله من نشاط وجهد ما يشر الإعجاب بالمصريين القدماء ويقتضي الإجلال والتقدير .



( شكل ٤٤ ) شريف في محفة ( من الدولة الوسطى )

#### التجارة الداخلية:

وإذ كانت معظم الأراضى فى الدولة القديمة ملكا لفرعون والأمراء وعظاء رجال الدولة والممابد ، وكان لكل من هؤلاء مصانعه المختلفة التى تنتج له أغلب حاجاته ، لذلك لم تنشط التجارة الداخلية ، بل كانت لا تعدو المماملات المحدودة التي تجرى فى الأسواق المحلية . ولايدل عدم نشاط التجارة الداخلية على أن الحالة الاقتصادية كانت سيئة ، فقد كانت غالبية الشعب إما من الموظفين الذين تدفع لهم الدولة أو من يستخدمونهم من الأمراء والأشراف أعطياتهم ، وإما من الفلاحين المرتبطين بالأرض ، وهم من ذوى المطالب المحدودة التي يكفلها لهم أصحاب الأرض . وفضلا عن ذلك فلا شك في أن وفرة صيد الطيور والحيوانات والآسماك (شكل ٥٥) ساعدت كثيراً على وفرة موارد البلاد الاقتصادية

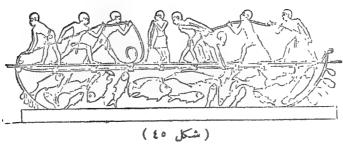

( شكل ٥٤ ) صيد الأسماك بالشكة

## الأسواق المحلية :

فد صورت على جدران بعض المقابر مناظر الأسواق وماكان يجرى فيها من يسع وشراء، ويتبادله المنبايعون من أحاديث عن السلع كالعطور والربوت والحلى والكمك والنعال والمراوح والعصى والسكتان والأسماك والشصوص والأختام . وكان المتبايعان يتساومان على ثمن السلع ؛ ولم يكن الثمن يدفع نقداً وإنما مقايضة ، أى سلمة بسلمة . على أن تقدير أثمان السلع كان يعتمد في أساسه على وحدة قيمية تسمى عندهم «شعت»، ومن أمثلة ذلك أن منزلا عرض للبيع فقوم بعشر وحدات ودفع مشترى المنزل إلى بائعه في مقابله سلعاً بهذه القيمة ، وهي سرير قوم بأربع وحدات وقطعتان من قماش الكتان قومت كل منهما بثلاث وحدات .

## التجارة الحارجية :

كان نصيب التجارة الخارجية من الأهمية والازدهار ما يفوق كثيراً ماكان للتجارة الداخلية ، فقد كان لمصر مع الأقطار المجاورة تجارة واسعة رائجة ، كثيرا ما كان لها تأثير بالغ في أحوالها الاقتصادية ، وفي أحوال ما جاورها من القبائل والشعوب . وقد اهتمت مصر منذ عصور ما قبل الأسرات باستيراد الزجاج الطبيعي والأحجار السكريمة ؟ وكانت لها حينذاك علاقات مع كريت وغيرها من جزر البحر المتوسط .

وفى بداية الأسرة الرابعة أرسل « سنفرو » إلى لبنان أربعين سفينة كبيرة عادت إلى مصر محملة بالإخشاب لبناء السفن وصنع الأثاث الجيد والأبواب للقصور الملكية ، مما يشير إلى مدى اتساع العلاقات التجارية إذ ذاك .

وفى عهد الأسرة الحامسة عاد أسطول الملك «ساحورع» من شواطى سوريا محملا بجرار الزيوت الثمينة وبعض الديبة ؟ وفى ذلك ما يدل على اهتمام المصريين منذ عصورهم القديمة بعجائب البلاد الأجنبية .

وبامتداد الإمبراطورية المصربة فى عهد الدولة الحديثة حتى نهر الفرات ، ازدهرت التحارة بين مصر وآسيا أكثر من ذى قبل ، ونشطت المواصلات بينهما ، وتأثر كل منهما بالآخر ، ووجدت المنتجات الأسيوية سبيلها إلى مصر فى وفرة كبيرة .

ولم تكن صلات مصر التجارية في الدولة القديمة تقتصر على الساحل الشرقى للبحر المتوسط ، وإنما امتدت كذلك عبر البحر الأحمر إلى بلاد « بنت » على الساحل الشرق لأفريقية . ولما كان البحر الأحمر تكثر فيه الشعب المرجانية ذات الخطر الحبير على الملاحة ، كا أن شاطئيه يتميزان بقحولتهما وندرة موارد الماء والطعام فيهما ، لذلك فإن نجاح المصريين في اجتيازه بالرغم من هذه الظروف السائدة إذ ذاك لخليق بالإعجاب الشديد والتقدير البالغ ، خاصة وأنه لم يكن لهم عليه ميناء صالح الملاحة ، وأنه لم تمكن تصله إذ ذاك بالنيل قناة (١) مما كان يقتضي منهم بناء السفن على ساحله مباشرة ونقل الماء والطعام إليه عبر الصحراء الشرقية بالرغم مما كانوا يتعرضون له من غارات البدو الساميين . وتذكر المتون المصرية أن هؤلاء البدو فتكوا ذات مرة بموظف كبير وبمن الساميين . وتذكر المتون المصرية أن هؤلاء البدو فتكوا ذات مرة بموظف كبير وبمن معه من الجنود بينها كانوا يقومون ببناء سفينة كان مزمعاً إبحارها إلى « بنت » على شاطيء البحر الأحمر ، فأرسل الملك «بيبي الثاني» من الأسرة السادسة حاكم «الفنتين» لمعود مجتنه .

وقد اتصل المصريون ببلاد « بنت » مباشرة دون وسيط منذ الأسرة الخامسة على الأقل ، فقد جاء في حجر « بلرمو » أن الملك «ساحورع » تلتى كثيرا من العطايا المختلفة من « بنت » ؛ ومع هذا فلابد أن يكون قد سبق ذلك اتصال غير مباشر عن طريق القوافل التي كانت تنقل المتاجر المختلفة (٢٠) ؛ وكثر ذلك الاتصال في الأسرة السادسة بالرغم من مشاق السفر إليها ، ويذكر أحد الموظفين أنه سافر إلى « جبيل » السادسة بالرغم من مشاق السفر إليها ، ويذكر أحد الموظفين أنه سافر إلى « جبيل » مرة ، مما يعتبر دليلا فويا على ما كان من جرأة الملاحين المصريين وكترة اتصالاتهم مرة ، مما يعتبر دليلا فويا على ما كان من جرأة الملاحين المصريين وكترة اتصالاتهم وريش النعام والأحجار الثميون يجلبون من « بنت » العطور والأبنوس والماج وريش النعام والأحجار الثمينة وغيرها من منتجاتها ومنتجات ماوراءها من بلاد أفريقية . وهكذا كانت السفن المصرية تجوب البحار المعروفة في ذلك الوقت قبل أن

<sup>(</sup>١) كان يقدر للرحلة من السويس إلى باب المندب في العهد الرماني ۗ٣٧ يوماً .

<sup>(</sup>٢) كان من خدم أحد أبناء « خوفو » رجل من أهل « بنت » .

بحوبها الفينيقيون بقرون عديدة ، وقد بلغ نشاطهم البحرى فى عهد الدولة الحديثة أقصاه حتى أنهم ليعتبرون المعاسين الأول للفينيقيين فى ركوب البحار .

وإلى الجنوب من مصر تقع بلاد النوبة ثم بلاد السودان المؤدية إلى أواسط أفريقية الزاخرة بالمواد الأولية التي كانت تحتاجها الصناعة المصرية ، وكانت تجمع بين المصريين وسكان بلاد النوبة منذ أقدم العصور أقوى الصلات الجنسية والثقافية ، وكان كل تقدم تحرزه مصر في عصور ماقبل التاريخ يجد سبيله إلى بلاد النوبة . ويبدو أن مصر في عهد « زوسر » كان لها السيادة على الجزء النبالي من النوبة ، وقد جاء في نقوس « لوحة المجاعة » ( لوحة سهيل ) أن فيضان النيل تخلف سبعة أعوام متتالية ، فانتشر القحط في البلاد وعمتها المجاعة ، فنصح « إمحو تب » للملك « زوسر » بتقديم القرابين للإله « خنوم » إله « إلفنتين » الذي كان المصريون يعتقدون أنه المسرف على فيضان النيل ، فأخذ النيل يرتفع بانتظام ، ولذلك وقف الملك على معبد « خنوم » جميع الأراضي الواقعة على ضفتي النيل بين جزيرة سهيل وجزيرة ضراركما منح كهنة « خنوم » حق فرض ضريبة على صيد الأسماك والطيور وعلى العمل في المحاجر وعلى سائر المنتجات الواردة من بلاد النوبة عن طريق « إلفنتين » . وعلى أية حال كانت قبائل النوبة السفلي تقر بسيادة مصر عليها وتبعث برجالها إلى مصر ليجندوا في فرق الجيش الساعدة أو ليقوموا بأعمال العسس . وكانت تقوم في « إلفنتين » سوق كبيرة يتبادل فيها النوبيون منتجات بلادهم وما وراءها من الأقطار مع المنتجات المصرية . وكان أهم مايعني مصر من منتجات الجنوب العاج والأبنوس وجلود الحيوانات وخاصة النمور . وكانت لآنزال تنمو في بلاد النوبة الأشجار الكبيرة ، ولذاكان النوبيون يوردون إلى مصر الأخشاب وخاصة خشب السنط لتبني منها السفن .

ويدل على اهتمام ملوك مصر بهذه الأصقاع الجنوبية أن الملك « بيبي الأول » أقام على « إدفو » حاكما نشيطا ليراقب حدود النوبة ويبلغه أخبارها وأن ابنه الملك « مرن رع » كذلك ذهب بنفسه مرتين إلى « إلفنتين » حيث قدم إليه رؤساء قبائل النوبة ولاءهم ، كما أنه أرسل حاكم « إلفنتين » ومعه ابنه « حرخوف » إلى النوبة للسكشف عن طريق صالح للقوافل ، وقد قام « حرخوف » بعد ذلك بثلاث رحلات في بلاد النوبة ، واتخذ في كل رحلة منها طريقا مغايراً ، وكان يمود كل مرة بالمنتجات المختلفة ؟ وقد ذكر أنه عاد من الرحلة الأخيرة ومعه ثلثمائة حمار شملة بذخائر ثمينة . وفي « كرما » وقد ذكر أنه عاد من الرحلة الأخيرة ومعه ثلثمائة حمار شملة بذخائر ثمينة . وفي « كرما » جنوب الشلال الثالث كشف عما يدل على أنها كانت مركزا مصريا هاما لتبادل المواد

الأفريقية الخام بالمصنوعات المصرية ، ولابد أنها كانت قاعدة اعتمد عليها حكام « إلفنتين » فى رحلانهم ، ولا شك فى أن المصريين كانوا يبادلون غيرهم بمصنوعاتهم المختلفة من الحلى وأدوات الزينة كالمرايا والعقود وغيرها من الأشياء التى كانت تعتبر نادرة وغينة لدى سكان تلك الأقطار ، وبذلك كان المصريون أول من جاب أواسط أفريقية ورادوا مجاهلها ، وقد بلخ نفوذ مصر وسلطانها فى هذه الأصقاع غايته فى عهد الدولة الحديثة بما كان سعبا فى محضير بلاد النوبة ونشر الحضارة المصرية فى ربوعها .

وفى الغرب من مصر بضع واحات خصبة فى صحراء ليبيا ، كان لمصر السيادة عليها منذ بداية الأسرات ، ولم يكن ذلك لخصوبة أرضها أو ازدهار زراعة الكروم فيها فسب ، وإنما لأنهاكانت قواعد ومحطات هامة لتجارة القوافل المتوغلة فى قلب أفريقية . على أنه لم يكن لهذه التجارة ما كان لغيرها مع الأقطار الأخرى من شأن ؟ ومع ذلك فمن البلاد الهامة فى مصر الوسطى والصعيد ما يدين لها بأهميته ومنها «البهنسا» و «أسيوط» و «طينة » و «إدفو » . وهكذاكان اهتمام المصريين منذ أقدم عصورهم بالحصول على المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم السبب الأول فى اتساع صلاتهم بغيرهم من الأم ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية معها ، وقد أدى هذا إلى قيام طبقة الأدلاء والتراجمة ، المعانوا يصاحبون رؤساء البعثات إلى الخارج ، وكان «حرخوف » وغيره من حكام فانتين » يفخرون بإشرافهم على الأدلاء .

# الفنورن

ازدهرت الفنون على اختلافها ازدهاراً كبيرا في عصر الدولة القديمة ، وبلغ ما أنشأه المصريون من عمائر وصور ونقوش وتماثيل غاية رفيعة سما فيها الفنانون إلى ذرى الفن العالية .

#### اختلاف الطرز الفنية :

إن الفنانين المصريين وإن كانوا قد التزموا قواعد الفن التى استقرت أصولها منذ بداية الأسرات، وأخذوا أنفسهم بها حتى نهاية الحضارة الفرعونية ، إلا أنه كان لهم فى كل عصر طراز فنى متميز ، مستكمل الحصائص والصفات . فالطراز الفنى فى الدولة القديمة غيره فى الدولة الوسطى أو الدولة الحديثة ؛ بل إنه لم يكن يلتزم حالة واحدة فى كل من هذه العصور ، وإنما كان يختلف تبعاً لما يطرأ على المشاعر والتصورات من تغيير ، ويتأثر عا تتعرض له البلاد من قوة أو ضعف وما يصيبه بعض طبقات المجتمع من مكانة وثراء ؛ كما كان يختلف باختلاف الفنانين وازدياد أعدادهم ، وبشيوع المعتقدات ، ومدى الإقبال على منتجات الفنون .

#### التصوير والنقش:

لم يكن المصريون يفرقون كثيرا من ناحية الغرض بين النصوير وبين النقش ، إذ كانوا يعتقدون أنه يمكن للصورة المرسومة على ملاط من طين أو جص أن تحقق نفس ما يرجونه من النقش على الحجر أو الخشب . وكانت طريقة العمل فى النصوير وفى النقش تنائل إلى حد كبير ، فقد كانو يبدأون فى كل منهما برسم الأشكال بتفاصيلها ، ثم بنتهون بتلوينها بالألوان المختلفة ؛ بيد أن النقش كان يتميز عن التصوير بجرحلة وسطى وهى حفر الأشكال المرسومة قبل تلوينها . ومع ذلك فقد كان المصريون يؤثرون المناظر المنقوشة فى الحجر أو الخشب على الماظر المصورة على اللبن لأن فبها تجسيا يقربها من الحقيقة ، ولأنها وهى فى الحجر أو الخشب أبقى على الزمن من صور ملونة على جدار من اللبن . ولهذا كله فإن ما حفظ من الصور يعد قليلا إزاء الكثرة المطلقة من النقوش المحفورة .

# النقوش البـارزة والغائرة :

المقوش المصرية نوعان: بارزة ، وغائرة . والبارزة هي ما أزيلت خلفيتها بحيث تبرز أشكالها عن المسطح الحلفي بنسب تختلف باختلاف الطراز الشائع لسكل عصر ، ولو أنها في المادة لا تعدو بضعة ملليمترات ، وهذا ما يفرق بينها وبين النقوش الإغريقية التي تبرز بقوة حتى تبدو أشكالها وكأنها أشكال مجسمة عاما . أما النقوش الغائرة فسكان يكتني فيها محفر المسطحات الداخلية للأشكال و بحت تفاصيلها فيها .

#### النحت :

لم يكن الغرض من البماثيل المصرية يختلف عن الغرض من الصور والنقوش مما دعا إلى تشابههما معا في القواعد وفي أغلب الأوضاع . ومع أن التماثيل بشكلها المجسم التام كانت آثر لدى المصريين من الصورة المرسومة أو المنقوشة ، إلا أنهم لم يستغنوا بها عن تمثيل أصحابها على جدران المقابر تصويراً ونقشا ، ويرجع ذلك إلى تمسكهم بتقاليدهم القديمة ولأن التصوير والنقش يتيجان تمثيل الأعمال المختلفة في إفاضة وفي وضوح وجلاء .

وكان الفنان المصرى القديم يحرص على أن تـكون صوره وتماثيله أقرب ماتـكون للحياة الحقيقية حتى يمكن أن تحقق ماكان يعقده عليها أصحابها من أغراض. وكان

من وسائله إلى ذلك ترصيع عيون البمائيل والصور المنقوشة (١) ، وقد بدأ هذا فى وقت مبكر ، نم قطع فيه شوطا بعيدا في عصر الدولة القديمة حنى إنه بلغ من دقة العيون الصناعية أنها تضفى على النمثال حيوية بالغة . وكان بياض العين يصنع من حجر المرو الأبيض أو من المرحر المصرى ، والقرنية من حجر البللور الشفاف ، وفى وسط مؤخرتها كانت تحفر بؤرة صغيرة علا بمادة سوداء لتمثيل إنسان العين . وإلى جانب ترصيع العين كان الفنان يعنى كذلك بتلوين الصدر والتماثيل حسب الألوان الطبيعية ، كاكان يحرص فى بعض الأحيان على أن تسكون الملامح صادفة بقدر الإمكان .

و نتمبر فدون الدولة القدبمة بصفة عامة بفخامنها وبما تفيض به من فتوة وقوة شباب ، وبشدة نرتيبها وتنظيمها ، كما تتمبر في الوقت نفسه بما تنطق عنه من سماحة وبساطة تغنيانها عن كل رخرف وزينة . ومع هذه الصفات العامة كان لسكل أسره تقريبا طرازها الفني الذي يميزها عن غيرها .

# فنون الأسرة الثالثة :

تتمبز فنون الأسرة الثالثة برشاقتها وإيثارها الزخرف القليل . ويتجلى ذلك في مبانى « زوسر » ( شكل ٢٨ ) ذات الخطوط المتكسرة التى تبدو في الهرم المدرج نفسه وفي السور الخارجي الكبير ، كما تتجلى فيا أقامه البناء من الأساطين القناة (٢) والأساطين التى شكلت بهيئة حزمة الغاب ( شكل ٤٦ ) . وفي تمثال « زوسر » ( في المتحف المصرى ) وصوره المنقوشة دقة ورشاقة ، كما أن العلامات الهيروغليفية المنقوشة تتميز بدفتها وأناقتها حتى لا تكاد تبرز عن الخلفية إلا قليلا . وتضارع نقوش « حسى رع » من الخشب من عهد هذه الأسرة ( في المتحف المصرى ) في أناقنها ودقتها نقوش « زوسر » أو تفوقها لطراوه الخسب ( شكل ٤٧ ) . وتمثله صوره معصوب الجسد ، محسوق القوام ؟ وقد أحاد الفنان في براعة فائقة تمثيل عضلات الوجه وبعض المنفون المحيطة بالهم وعظام الترقوتين . وهكذا تنم فنون الأسرة الثالثة من عمارة ونفش و بحت عن روح فنية واحدة ذات طراز فني موحد بلغ غاية كاله .

#### طراز الأسرة الرابعة :

وللأسرة الرابعة طرازها المتمبر ، عير أن هذا الطراز يحتلف في عهد « سنفرو » عنه في عهد « خوفو » و « خفرع » . ومن تماثيل عهد « سنفرو » تمثالا « رع حتب »

<sup>(</sup>۱) كانت العيون في بعض الصور المنقوشة في معبد الملك « ساحورع » مرصعة ، ونسكنها صاعت للأسف ، ولا بد أنها كانت لا نقل في جودة صناعتها عما حفظ من العيون المرصعة للتماثيل . (۲) الأسطون هو عمود مدور ، والآساطين المقناة تحليها من أسغل إلى أعلى قنوات صغيرة »

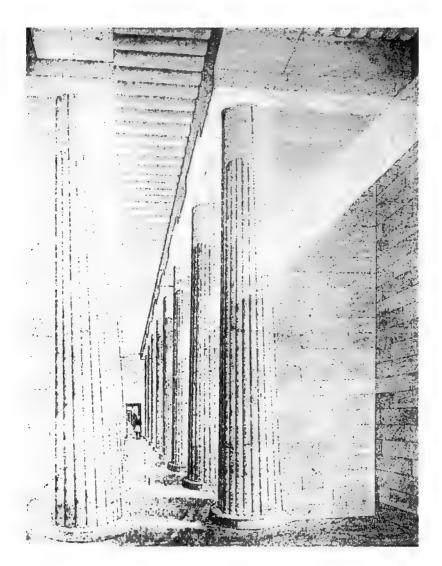

( شكل ٤٦ ) بهو المدخل في مباني « زوسر » في سقارة



(شکل ۷٤) «حسی رع»

وزوجته « نفرت » ( شكل ٤٨ ) ، وهما يعتبران من أبدع ما خلفته الدولة القديمة فى فن النحت . ويكاد وجه بمثال « رع حتب » يشف عما وراءه من عظام ، وفيه من الحيوية والنشاط ما يشهد بما كان لصانعه من قدرة فنية ممتازة . وفى وجه الزوجة هدو . وصباحة وجمال ؟ وهى ترتدى دثارا طويلا ينم عن تفاصيل جسمها الرشيق ، وتحلى صدرها بقلادة عريضة ذات ألوان مختلفة ؟ وعلى رأسها إكليل جميل . وزاد من حيوية . التمثالين ترصيع العيون فيهما وبقاء ألوانهما حق الآن .

وقد حلى « رع حتب » وغيره من الأمراء جدران مقصوراتهم (١) بالمناظر المختلفة من الحياة اليومية ، منها ما يمثل صيد الطيور والأسماك والحيوانات ، ومنها ما يمثل حرث الأرض ، وصناعة السفن . وهذه المناظر هي أقدم ما حفظ من مناظر الحياة اليومية ، وتدل على ثقة الفنان بقدرته ، ودقته في تمثيل التفاصيل ، ومهارته في استخدام الألوان . ومن أجمل الأمثلة المصورة منظر « أوز ميدوم » ( شكل ٤٩ ) ، وهو جزء من منظر صيد طيور مصور على جدار من اللبن ، ويمثل مجموعتين من الأوز أتقن الفنان تصور أشكالها كما برع في تمثيل ألوانها في دقة وصدق .

ومنذ عهد « حَوفُو » انتقلت الجبانة الملكية إلى الهضبة المطلة على الجيزة ، وبذلك

<sup>(</sup>١) المفصورة مي غرفة الفربان ، التي كانت تقدم فيها القرابين للمتوفى وتتلي له فيها الأدعية .

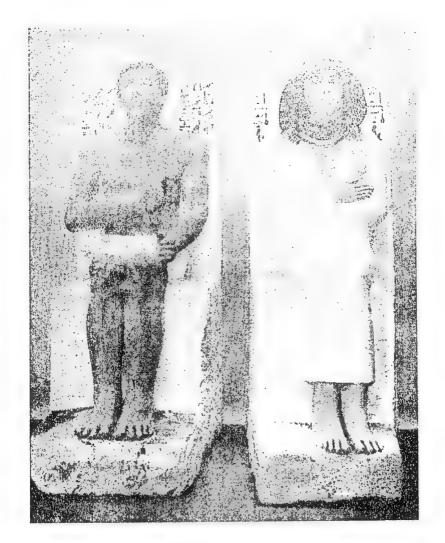

( شكل ٤٨ ) « رع حتب » و « نفرت » فى المتحف المصرى



( شكل ٤٩ ) « أوز ميدوم » ، في المتحف المصرى

غدت الجبرة مقر الفن الراقى . ولم تلبث الفنون المصرية فى عهد هدا الملك أن انحدت طرازا فنيا يختلف عن طراز الأسرة الثالثة ولا تجمعه به على الأقل صلة ظاهرة . فتحيط بهرم «خوفو» مساطب الأمراء وعظاء رجال الدولة فى صفوف منتظمة موازبة لحطوط قاعدة الهرم (شكل ٥٠) . وهى بذلك تزيد فى إبراز القبرة الملكية ، إذ تتحد خطوط الهضبة الأفقية مع خطوط المساطب وتنلاقى معا فى مقبرة الملك فى الوسط ، ومنها تتسامى مع خطوط الهرم إلى أجواز الفضاء ، بما يسمو بالمقبرة الملكية فوق كل تقدير .

وتتميز عاثيل دلك العهد كذلك باستقامة الخطوط (١) وبساطتها ، وبما ينجلى فبها من قوة الخلق وشدة التكوين ، وقد اقتصر المثال فيها على الخطوط الجوهرية دون الخطوط الثانوية ، فبررت الخصائص الأساسية للوجه في وضوح . ومن أشهر التمائيل

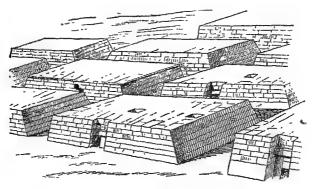

( شكل ٥٠ ) بعض المساطب في جبانة الجيزة

الملكية تمثال الملك «خقرع» من الديوريت (شكل ٥١) (٢)، وهو يمثله جالساعلى عرشه ومن خلف رأسه حورس الصقر باسطا جناحيه يظله بحمايته. وفي ملامح وجه الملك ذكاء وجد وقوة وعظمة طبيعية متسامية، تعبر من غير شك عما بلغته الملكية إذ ذاك في نفوس الشعب من قداسة وألوهية، وعما كان للملوك الوطنيين من شخصيات قوية

<sup>(</sup>١١) كانت تماثيل الملوك والأفراد حتى عهد « خوفو » تمثلهم وإحدى يديهم على الصدو ( شكل ٨ ) ، ولكن منذ عهد « خفر ع » استقرت اليدان على الركبتين فى التماثيل الجالسة و إلى الجانبين فى التماثيل الواقفة ، وبذلك استقامت خطوط التمال .

<sup>(</sup>٢) كان لحفرع عائيل كثيرة من الديوريت والشست والمرمر المصرى ولكن أغلبها همم فى العهد الإقطاعي .

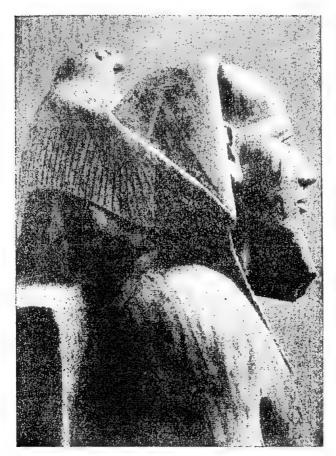

( شکل ۱ ه ) « خفرع » من تمثال له في المتحف المصري

وهيبة غالبة , وقد استطاع المثال التعبير عن هذا كله فى بساطة ويسر ، وفى صفاء ووضوح مما يدل على أنه كان يملك ناصية عمله برغم شدة قساوة الديوريت وصعوبة نحته(١) ، وقد أجاد صمّل سطوحه فى صبر وجاد بما يفوق ما تستطيعه الآلات والأدوات الحديثة .

وفى معبد الوادى للملك «خفرع» وماكان محتويه من تماثيل (شكل ٥٠) تتجلى الروح الفنية فى عهد «خوفو» و «خفرع» أجلى ماتكون ؛ فهذا المعبد هو أروع عليمرف من طراز العارة ذات الخطوط المستقيمة على وجه الإطلاق ، إذ استغنى بضخامة خطوطه ، وعظم أحجاره ، وجمال ألوانها ، وكال صقلها عن أى زخرف أو نقش ،

<sup>(</sup>۱) على بساطة أدوات الفنان ، وكانت لا تزيد على منحت من تحاس بمقبض من خشب ثم مطرقة. من خشب .

كما أن تماثيل الملك ، وكانت من أحجار محتلفة ، كانت تتميز هى الأخرى بخطوطها القوية البسيطة المستقيمة ، وبذلك كانت تنسجم مع محيطها المعارى أجمل انسجام ، محيث لو حلت محلها تماثيل من طراز فنى آخر ، كطراز تمثال الملك « زوسر » مثلا ، لانفرط عقد ذلك الانسجام ، وانبتت الوحدة الفنية التي تجمع بين المعبد وتماثيله . وقد كانت

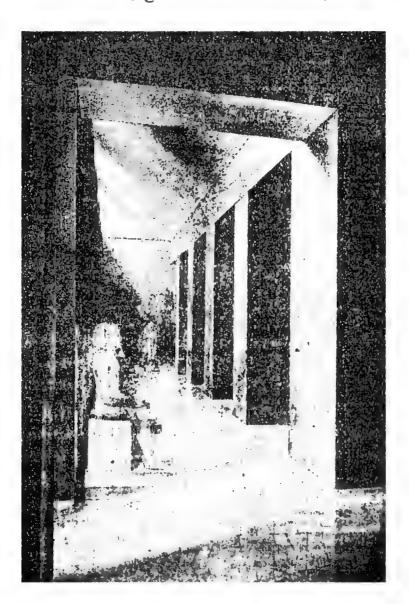

( شکل ۴۰ ) بهو معبد الوادی للملك « څفرع »



( شکل ۵۳ ) « عنخ حا رف »

أشعة الشمس تتسرب إلى العبد خلال فتحات صغيرة قريبة من السقف ، فتتلألأ على السطوح المصقولة للحدران والأعمدة ، ثم تنعكس أضواؤها على التماثيل ذات الألوان المختلفة ، مماكان له على وجه اليقين أروع الأثر في النفس .

ومن أحسن تماثيل الأفراد في ذلك العهد التمثال النصفي للأمير «عنح حا إف» (شكل ۴۵) ، الذي لا يكاد يضارعه تمثال آخر في الدولة القديمة من حيث ما توحى به ملامحه من صدق التمثيل ؟ ففيا يشف عنه الوجه من عظام ، وفي شكل الحاجبين ، وكسرة الجفنين ، والجيب من أسفل كل عين ، والغضون حول الفم ، وصلابة الدقن ، ودقة تشكيل الشفتين ، وقوة الصدر والكتفين ما يشهد بقوة ملاحظة المثال وقدر ته الفنية المتازة .

<sup>(</sup>١) وهو الآن في متحف « بوستن » في الولايات المتحدة .

وقد اختفت من مفابر الأمراء والعظاء في عهد « خوفو » مساظر الحباة اليومية ، وكان يكتني بلوحة صغيرة تنقش عليها صورة المتوفى جالسا أمام مائدة القربان وإلى جانبها قائمة بسيطة بأنواع الكتان وبعض القرابين الأخرى (شكل٤٥) . وتمتاز هذه المقوش بخطوطها القوبة البسيطة . وقلة تفاصيلها ، وشدة تنظيمها ونرتيبها ، حتى يمكن وصف طرازها بأنه طراز هندسي يتفق على أثم وجه مع طراز العارة والنحت . وهكذا تتسق معا المهارة والتماثيل والنقوش في عهدى « خوفو » و « خفرع » كما كانت فنون الأسرة المادة تتسق فما بينها .



( شكل ٤٥) لوحة قربان من عهد « خوفو »

على أنه في عهد « خفرع » بدأت مقابر أفراد الأسرة المالكة تعود إلى نقش بعض مناظر الحياة اليومية على جدر انها ؛ وفي عهد « منكاورع » أخذت هذه المناظر تكثر وتجد سبيلها كذلك إلى مقابر عظاء الأفراد من غير الأسرة المالكة . ومن هذه المناظر ما يصور الصناع يقومون بصناعات مختلفة ، منها صناعة التماثيل والأبواب الوهمية والتوابيت وقطع الأثاث والحلى والأوانى من المعدن ؛ ومنها كذلك ما يصور الرافصات والموسيقيين .

# فنون الأسرة الخامسة :

بقيام الأسرة الخامسة عادت الجبانة الملكية مرة أخرى إلى صقارة وتبعتها فى ذلك مقابر كبار الموظفين حتى أواسط الأسرة السادسة . على أنه لم يكن يجمع سقابر العظاء والموظفين مع المقابر الملكية تخطيط معارى موحد على نحو ماكان عليه الأمر فى

الأُسرة الرابعة ، وإنما كانتكل أسرة تشيد مقابرها حيثًا شاءت من نواحى صقارة . فتنائرت بذلك المقاس في مجموعات مختلفة .

وتختلف عمارة الأسرة الخامسة عن عمارة الأسرة الرابعة ، فمبانها غير ضخمة ، ولسكنها تتميز عما كان يقوم فيها من أساطين جرانيتية تحاكي النخيل ( شكل ٨٣ ) أو البردي ، ويما كان يحلي جدر أن معابدها ومقابرها من مناظر مختلفة . وكان من نقوش المعابد الجنازية ما يمثل بعض مظاهر الطبيعة وخيراتها كالبحر والنيلوالقمح ، وقد مثل إله البحر رجلا بخطوط متموجة على جسمه ، في حين مليء جسم إله القمح بالحبوب . ومن النقوش ما يمثل الملك وهو يؤدي بعض الاحتفالات والطقوس ؛ ومنها ما عثله وهو يصيد الأسماك والطيور وحيوانات الصحراء. ومن المناظر ما عثل كذلك صناعة الأوانى من النهب والفضة ، ومراكب النقل تنقل الأساطين الجرانيتية وغيرها من أسوان ، والسفن البحرية وهي تبحر إلى فلسطين وسوريا ثم وهي تعود منهما . وفي معبد الشمس صورت مظاهر الطبيعة المختلفة تمحيدا لإله الشمس وتبيانا لآثاره في الكون. ولا تختلف نقوش مقابر الأفراد في النصف الأول من الأسرة الخامسة ، من حيث موضوعاتها عن نقوش أواخر الأُسرة الرابعة ؟ ولكن منذ النصف الثاني من الأسرة الخامسة ازدادت مناظر الاعمال الزراعية والصناعية ، ومناظر نقل الحيوانات والمؤن بالسفن ، ومناظر تفقد الاعمال في الضياع ؟ كما أنه ظهرت لا ول مرة حظائر تربية الطيور ومكاتب إدارة الضياع ، وليس من شك في أن ذلك كله إنما يرجع إلى ازدياد ثراء كبار الموظفين وامتلاكهم الضياع الواسعة .

وتصور هذه النقوش المصريين في أكثر نواحي نشاطهم ، وهي على ما تفيده في دراسة أحوالهم وأحاسيسهم وتطور حياتهم بما لا مثيله في أي بلد آخر ، تعدكذلك متعة فنية يقصدها عشاق الفنون من كل قطر . ومن أهم المقابر ذات النقوش الجميلة مقبرتا «تى» و « بتاح حتب » في صقارة ، إذ تمتاز نقوشهما بتنوع موضوعات الصور ، وحيوية المناظر ، وجمال الخطوط ، ووفرة التفاصيل وما تحتويه من أشكال متداخلة معقدة . وهي في هذا كله تختلف عن نقوش الأسرة الرابعة التي تمتاز بما يتجلى فيها من هدوء وقوة وصرامة في آن واحد . على أن أغلب نقوش الأسرة الخامسة لا ترقى إلى المستوى الفني الرفيع لنقوش الأسرة الرابعة وإن كان ذلك يرجع في بعض الحالات إلى أنها منقوشة في حجر ردى و(١) .

وقد كان على الفنان أن يلتزم في أغلب الأحيان الموضوعات التقليدية التي كانت

<sup>(</sup>١) لا تبلغ تقوش مقبرة « تى » نفسها دقة نقوش الأسرة الرابعة وإنكانت تأسر الناطر بحيويتها وتنوع مناظرها وأناقة خطوطها .

تقضى بها العقائد والعادات ، ولذلك تتشابه المناظر الماثلة كثيرا ، ولكنها مع ذلك تختلف فى تفاصيلها اختلافا غير يسير حتى إنه يمكن أن يقال إنه بالرغم من تشابه المناظر

فى مجموعها فى المقابر المختلفة تشابها كبيرا ، فليس منها منظر واحد يشبه فى تفاصيله ودقائقه مثيله فى مقبرة أخرى ، وكان الفنان المصرى عثم التفاصيل فى حيوية واضحة ناطقة ، تدل على أنه إنما كان يستوجها من قوة ملاحظته وفيض أحاسيسه بما يسمو بأعماله إلى مرتبة فنية عالية .

ومما حفظمن تماثيل ماوك الأسرة الخامسة رأس ضخم من الجرانيت للملك «أوسركاف »، أول ملوك هذه الأسرة ، وهي بما تنم عنه قسات الوجهمن عظمة هادئة فيخطوط سيطة، إنما تنتمي إلى فن الأسرة الرابعة . على أن ما حفظ من تماثيل بقية ملوك الأسرة الحامسة قليل ، وأغلبه صغير الحجم ومن صناعة رديثة . وبينها قلت عاثيل الملوك إزداد عدد عائيل الأفراد ، حتى إن من الأفراد من كان له في مقبرته أكثرمن مائة سرداب خصصها لتماثيله، ينطق ذلك بماكان من ارتفاع شأن هؤلاء الأفراد ومنافستهم للملكية في بعض ماكان لها من امتيازات وخصائص . وقد ساعد على تليية حاجاتهم من التماثيل كثرة من تعلم من الفنانين في مصانع النحت الملكية ومنع تتامذ عليهم. وتمتاز تماثيل الأفراد في النصف الأول من الأُسرة الخامسة ببراعة صناعتها وما توحى به ملامحها من صدق وقوة ملاحظة الفنان. ومن



( شكل ٥٥ ) « شيخ البلد » في المتحف المصرى

أجل الأمثلة المشهورة تمثال « شيخ البلد » في متحف القاهرة ( شكل ٥٥ )(١) ، وهو

<sup>(</sup>١) سماء العمال المصريون الذين كشفوا عنه بهذا الإسم لحيويته ومشابهته لشيخ بلدهم إذ ذاك .





(شكلي ٩٠١) رأسا تمثالي « رع نفر » في المنجف المصرى

بوجهه الفخم، وخديه الممتلئين، وعنقه القوى، وجسمه البدين، يوحى بصدق تمثيله لصاحبه إلى حد كبير، كما يوحى بذلك أيضا رأسا تمثالى « رع نفر » فى متحف القاهرة ( شكل ٥٠ ) . ويشهد كذلك تمثال الكاتب المحفوظ فى متحف اللوفر ( شكل ٥٧ ) بوجهه المسنون، وما تنطق عنه عيناه من ذكاء بقوة ملاحظة المثال وبراعته.

ومنذ النصف الثانى من الأسرة الحامسة كثر إقبال الأفراد على إقامة التماثيل في مقابرهم ، وصاحب ذلك ظهور عدد كبير من المثالين ذوى القدرة الفنية المحدودة ،



( شكل ٥٧ ) تمثال الكاتب ، في متحف اللوفر

وكان ذلك على حساب المتازين منهم ، فكثرت التماثيل الرديئة أو المتوسطة (١) . ومع ذلك فقد بق من تماثيل ذلك المهد عدد قليل يدل على أن من المثالين من كانوا لا يزالون على قدرة فنية كبيرة ؟ ومن ذلك تمثال القزم « خنوم حتب » ( شكل ٥٨ ) ، إذ فيه

من الصفات والحصائص ما يدل على صدق المشال وكفاءته ويرقى بالتمثال لأن يكون من القطع الفريدة في فن النحت .

تماثيل ونقوش الأسرة السادسة:

من أشهر عاثيل ماوك الأسرة السادسة عثالا (بيبي الأول ) وابنسه المتحف المحرى ، وها من المتحف المصرى ، وها من الخسب فيا يرجح (٢). وعثال ( بيبي ) عثله في حجم أكبر قليلا من الحجم الطبيعي ، ويدل على مهارة صناعية كبيرة - على أن



(شكل ٥٨ ) القزم « خنوم حتب » ، في المتحف المصرى

أهم ما ينسب للأسرة السادسة من قطع فنية ممتازة هو رأس صقر (شكل ٥٥)، صنعت من قطعة واحدة من النهب، والعينان من قضيب من الزجاج الطبيعى (الأبسديان) ذى طرفان مصقولان. وقد وفق الصانع فى تمثيل عظمة ذلك الطائر

<sup>(</sup>١) فى تمثال « تى » فى المتحفّ المصرى ما يدل بوضوح على انحطاط القدرة الغنية عما كمانت عليه فى النصف الأول الأسرة الحامسة .

<sup>(</sup>٢) صنع الصريون التماثيل من النجاس منذ بداية الأسرات على الأقل .

الجارح فى خطوط بسيطة وتفاصيل قايــلة كشفت فى براعة فائقة عما للذهب من جمال ورونق .

وآخر ما بقى من نقوش جميلة من عهد الدولة القديمة هى نقوش « بيبى الثانى » فى معبده الجنازى بجنوب صقارة ، وهى تكاد توحى بأنه استطاع أن بجمع لحدمته أحسن الفنانين ، وأنه كان له من الشخصية والقدرة ما ألهب مشاعرهم وشجعهم على الإجادة .

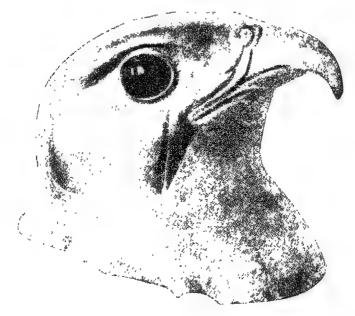

( شکل ۹ ه ) رأس صفر ، فی المتحف المصری،

أما نقوش مقابر الأفراد فقد انحطت من الناحية الفنية عما كانت عليه من قبل ، ومع ذلك ظهرت فيها موضوعات جديدة ، منها ما يمثل حصار مدينة للأعداء ، ومنها ما يمثل عمليات جراحية بسيطة كعملية الختان . ومن أمتع المناظر مناظر الرقص التي غدت أكثر تحررا وحيوية عما كانت عليه ، والتي تمثل الراقصات يثنين رءوسهن كثيرا إلى الخلف ويدفعن أقدامهن في الفضاء (شكل ٣٦) .

# الفصِ للخامِن العصر الاقطاعي

قدر الملك «بيبي الثانى» أن ينبوأ عرش مصر أطول مدة حكمها ملك في التاريخ، فقد حسم نحو ٤ ه عاما . وكان لطول شيخوخته أثر حاسم في ضعف الحكومة المركزية وانحسار نفوذها ، حنى إن خلفاءه من الملوك لم يكن سلطانهم فيا يبدو يتجاوز الماصمة وما جاورها مباشرة . وقد زاد ذلك من نفوذ حكام الأقاليم فأخضدوا بجندون الجند للاعتاد عليهم في الدفاع عن أقاليمهم ، وراحوا يسندون لأنفسهم رئاسة كهنة معبوداتهم المحلية ، ويشيدون لها المعابد بأسمائهم ، ويدعون بنوتهم لها ، وغدوا يؤرخون الحوادث وقفا لسنى حكمهم ويضيفون إلى أسمائهم الدعوات التي كانت تضاف دائما إلى أسماء الملوك ، كما أصبحت الأيمان تعقد بأسمائهم ، وقد كان ذلك كله من حق الملك وحده لايشاركه فيه أحد . ولم يقتصر الأمر عند ذلك الحد ، بل لقد أباحوا لأنفسهم اتخاذ ما كان قاصرا على الملوك من العقائد الجنازية ، وبذلك أصبح لهم من السلطان ما لم يقل كثيراً عامان الملوك . ولم تلبث هذه العقائد أن شاعت ووجدت سبيلها كذلك إلى أفراد عامان الشعب ، فأصبح الميت منهم يرجو أن يصاحب إله الشمس في رحلته في السما، وأن يكون كاتبا له أو أن يتخذ شكل بعض الآلهة ومنها « رع أبوم » نفسه .

وقد فقدت مصر فى ذلك العهد وحدتها ، فاستقل بحسكم الأقاليم السبعة الجنوبية ماوك من قفط ثم حكام طيبة ، على حين قام حكام أهناسيا بالقضاء على الأسرة الثامنة فى منف وتأسيس الأسرتين التاسعة والعاشرة ، وقد بسطوا نفوذهم على مصر الوسطى وعلى الدلتا بعد أن طردوا الأسيوبين منها .

وكان من حكام الأقاليم من أدى من غير شك خدمات جليلة لإقليمه بتعمير أما كنه الخربة ورعاية سكانه ، إلا أن فيما يشيد به أحد حكام أسيوط من أن «كل موظف كان في عمله وأن أحدا لم يقتتل ، ولم يرم عن قوسه ، وأن الأطفال لم يقالوا بجانب أمهاتهم ولا الفلاحين بجانب زوجاتهم » ما يشير إلى أن ما ينكره بالنات إما أن يكون قد حدث في إقليمه قبل عهده ، أو في غيره من الأقاليم بسبب ضعف الحكومة المركزية والحلافات الداخلية . ولو لم يكن ذلك قد شاع فعلا لما اضطر أحد ماوك قفط إلى

إصدار مرسوم يهدد فيه كل من يجرؤ على تحطيم التماثيل وموائد القربان ومفاصير المقابر وإتلاف النقوش أو أى أثر آخر من أى نوع كان بحرمانه من إرث آبائه وعدم دفنه بين الأبرار . وفوق ذلك ندل آئار ذلك العصر على أن حرمة معابد الآلهة قد انهكت ، وأن مقابر عظاء الملوك قد نهبت ، وأن نماثيلهم هشمت ، كما اعتدى على مقابر عظاء الأفراد ، ودورت نوابيتهم وأبوابهم الوهمية ، واستحدمت أحجارها في بناء المقابر المعاصرة .

# الأدب

وقد ترك ذلك الاضطراب آئارا قوية فى أهكار المصريين وعقائدهم ، ينطق بها ما ينسب الدلك المصر من آثار أدبية ودينية ، ترسم فى صورة حزينة ما ساد البلاد من فوضى ، وتصف فى عبارات قوية ما أصاب المجنمع من نكبات ، حتى إنها لنعد أروع ما خلفته مصر من أدب . وهى تتميز بأنها لا تمت للأساطير والأناشيد الدينية بصلة ما ، وإنما هى وليدة المصر الذى ظهرت فيه ، تنبض بأحداثه ، وتنطق عن أحسيسه وتصوراته ، وتحمل طابعه فى وضوح .

# نصائح إيىوور :

وعلى رأس هذه الآثار الأدبية الممتازة « نصائح إيبوور » ، يصف فيها أحوال البلاد لملك عجوز يعيش في قصره ، مطمئنا إلى ما يسمعه من رجال حاشيته من أكذيب ، ويغلب على الظن أنه الملك « بيبي الثانى » . وقد صور « إيبوور » البلاد يسودها الاضطراب لمدة سنوات فضاعت هيبة ملك الجنوب والشهال ، وخوت خزينة البلاد من مواردها ، ونهبت مخازن الغلال ، وقتل حراسها ، ودمرت الماصمة في ساعة من زمن ، وخربت المدن ، وانتشر المجرمون في أنحاء البلاد ، وتدافع حراس البيوت إلى السرقة ، وتربص اللصوص بليل لمن يسير في الطرقات ، يغتصبون ما يحمل بعد أن يوسعوه ضربا حتى يموت بغير ذنب . وقد أصبح الفلاح بذهب إلى حقمله شاكي السلاح ، وانتشر الأجانب في البلاد ، وضاعت حرمة الحاكم ، وانتزعت وثائقها ، السلاح ، وانتشا ثم ديس عليها بالأقدام في الشوارع والأزقة ، وانتهكت المبساني الحكومية ، وأتلفت وثائقها ، وطورد الموظفون في البلاد ، وأصبحوا كالقطيع المروع بغير راع ، ولم يعمد الموظف يشغل الوظيفة التي تناسبه . وتعطلت التجارة ، وأصبح

الأب يرى فى ابنه عدوا ، والأخ يقتل أخاه ، ونهبت مقابر اللوك ، وأصبحت توابيتها خاوية ، وأخرج الموتى من قبورهم ، وألتى بجثنهم فى الصحراء . ثم يهيب « إيبوور » بالملك : « لك الأمر وعندك الإدراك والمدل ، ولكنك تتزك الفوضى وضوضاء العراك يسودان البلاد ، إن كل إنسان يطعن الآخر . . إنهاذا سار ثلاثة رجال فى طريق لم يبق منهم سوى اثنين ، إن الأكثرين يقتلون الأقلين ، فهل هناك راع يحب الفناء ؟! » .

# شكاوى الفلاح الفصيح:

ومن القطع الفنية كذلك « شكاوى الفلاح الفصيح » ، وهو رجل من وادى النطرون حمل حميره بشى السلع لبيعها فى العاصمة ، ولسكن أحد الأتباع اغتصب أحد حميره وما يحمل بدعوى أنه أكل من الحقل أعوادا من القمح . فشكاه إلى سيده فوجد السيد فى حديث هذا الفلاح من بلاغة اللفظ وفصاحة التعبير ما دعاه إلى أن يبلغ أمره إلى الملك ؟ فطلب إليه الملك ألا يبت فى شكواه استزادة من فصاحته ، على أن تسجل شكاواه وترفع إليه . وظل الرجل يشكو مرة بعد مرة حتى بلغت شكاواه تسعاً . ومع أن المقصود من تلك القطعة الأدبية إنما هو أسلوبها بما يتضمنه من تعبيرات بليغة وتشبيهات طريفة تتخللها الأمثلة والاستشهادات ، إلا أن أسلوبها يجب ألا يلهى عما وتصوره من مساوى الجماعية ، فهى تشير إلى ضعف الملك ، وإهمال الموظفين واجباتهم ، واضطراب الأمن فى الطرق ، وانتشار السرقات ، وتفشى الغش والحداع ، وانحراف واضطراب الأمن فى الطرق ، وانتشار السرقات ، وتفشى الغش والحداع ، وانحراف القضاء عن واجبه القدس . وهى تبين أنه لا علاج للمساوى الشائعة ، إلا إذا حلت كلة القانون محل الفوضى ، واستقر العدل فى نصابه ، بحيث تمتنع رشوة القضاء ، ويؤدى الموظفون أعمالهم بالأمانة .

# تعالیم اری کارع :

وتدل « التماليم الموجهة إلى مرى كارع » أكثر من غيرها على ما طرأ على الملسكية من تغير ، فلم يعد الملك إلها تفصله عن الشعب هوة سحيقة ، وإنما عدا إنسانا يعترف بخطئه ، ويقر بمسئوليته أمام الآلهة ، ويرى أن الغرض من حياته هو سعادة شعبه (١) . وهو ينصح ولى عهده بأن يكون لبقا في الحديث لأن قوة الرجل في لسانه ، ثم بحذره

<sup>(</sup>۱) سواء أكانت هذه التعالم الأدبية قد وضعت على لسان ملك ( خيتى الثالث ) أم كانت وصية ملك لابنه وفق ما يمكن أن يدل عليه طابعها الشخصى ، فليس من شك فى أنها نصوير جديد لواجبات المسكية أيا كان مصدرها .

من الغضب، ويوصيه بأن يخلد ذكراه بحب الناس له، وألا يعاقب أحدا بظلم لأن قضاة محكمة الحساب لا يرحمون في ذلك اليوم الذي بحاكمون فيه الظالمين؛ وما ينبغي أن يغتر ظالم باستطالة عمره، فإنهم ينظرون فيما اقترف في حياته مهما طالت وكأنها ساعة من زمان . ويذكره بأن الإنسان يبقى بعد الموت وأن أعماله تتبعه ، وأن من يصل إلى الأبدية بغير ذنب يغدو كأنه إله ويخطو بحرية كالحمة الأبدية . ويوصيه بألا يحابى ابن شريف على حساب رجل عادى ، ولكن عليه أن ينظر إلى الرجل من حيث أعماله وحدها ؛ ثم يذكر أن جنده قد خربوا آثار طينة ، المدينة المقدسة ، وأنه لتى جزاءه على ذلك ، وأخيرا يذكره بأن « البئر إنما هم قطيع الإله ، الذي أنشأ الساء والأرض كا يشتهون . . . وأنهم صور منه ، نشأوا من أعضائه . . . وأنه خلق النبات والحيوان والطير والأسماك ليطعمهم . . وخلق النور وفق ما يشتهون . . . وأفام لهم الحاكم الشرعي مندا يعتمد عليه ظهر الضعيم. » .

# حديث الماول مع روحه :

ويصور كذلك مفاسد المجتمع حديث رجل مل الحياة ، محاول إغراء روحه بالبقاء إلى جانبه إذا انتحر باحراق نفسه تخلصا مما وجد فى حيانه من نكبات ؟ ولكن روحه تأبى ذلك وتذكره بأن الموت هم ، يثير الدمع ، ويورث الحرن ؟ ثم تظل تشككه فى العقائد القديمة ، فهولن يخرج من قبره لرؤية الشمس ، وهاهم أولئك الذين شيدوا مقابرهم من الجرانيت ، موائد فرابينهم كالحة ؟ ثم تدعوه أن ينعم باليوم البهيج ، وينسى همومه . ولكمه لابزال يستعرض المساوى الفاشية ، ومنها فساد الاخوان ، وشراهة الناس ، وانتشار الآنام ، على حين تظل تبغضه فى الموت وتكرهه فيه . وهكذا يدور الحديث بين الرجل وروحه فى حوار فلسفى لا يخلو من تفكير ومعرفة بأحوال النفس الإسانية حتى تقتنع وترضى عصاحبته .

#### أغنية العازف على الجنك :

ومن الأغانى التى كانت تغنى فى الحفلات الجنازية أغنية تدعو إلى التشكك فى العقائد الدينية القديمة ومحث على الاسنمتاع بلدائد الحياة ، وقد جاء فهما :

« تعنى الأجساد ويبقى ما عداها منذ أزمنة الأجداد . . . . لقد سمعت كلات إمحو تب وحور ددف ، اللذين يتحدت الماس بأفو الهما فى كل مكان — أين ها الآن؟ لقد تهدمت جدر انهما ، ولا أثر لمسكانهما بعد ، كأنهما لم يوجدا أبدا ؟ ابهيج واتبعر غائبك ما دمت حيا . . . ولا تعذب قلبك . . . احتفل باليوم السعيد فى غير كلل . . . إن أحدا لا يأخذ معه متاعه ، ولا أحد يعود بعد رحيله » .

وتنطق هذه الآثار باضطراب المجتمع وشوع الفوضى فيه ، وانهيار القيم التى كانت تعتمد عليها الحياة فى الدولة القديمة ؟ ويجمع بينها جميعا الحزن والأسى على ما نردت فيه البلاد ، ولكنها تختلف فيا يصف كل منها من علاج ؟ فمنها ما يبلغ التشاؤم بساحبه أن يبتغى الخلاص من مآسى الحياة ، ومنها ما يتشكك صاحبه فى الفيم الخاقية وفى الحياة الثانية فيؤثر العاجلة على الآخرة . وكلا الرجلين لا تستقيم لهما الحياة الفاضلة الرشيدة ؟ فأحدها جازع آبق ، والآخر جاحد نهاز .

على أن من القطع الأدبية ما يكشف عمن محصت الكبات من نفو سهم فزادنهم إيمانا بالآخرة والفضائل والأعمال الصالحة في الدنيا ، فرأوا فها أساسا جديدا للحياة بدلا من الأساس الدى اعتمدت عليه الحياة في الدولة القدعة . لقد كان ملوك الدولة القدعة يمتمدون في حياتهم على الأرض على ماكان لهم من قداسة وألوهية ، وعلى ما اسازت به عهودهم من استقرار ونظام ، ويرتكنون في الحياة الثانية على حقهم كآلهة ، وعلى أهر اماتهم التي تمحدوا بها الزمن والفناء مما . وكانعظاء الدولة القديمة يعتمدون في حياتهم علىما أدوه من خدمات الملكية ، وماكان مجمعهم بها من صلات ، وكانوا يبنغون الخلود في الآخرة بمقابرهم الفخمة وما وقف عليها من أملاك ، وعلى ماأصابوا من توفيق في خدسة مليكهم ، وما أحرزوا من رضاه عنهم. ولكن الملكية قد هبطت من علياتها ، ولم تستطع الأهرامات الشاهقة أن نحقق شيئا من خاود أو تقى جثث أصحابها ، وبذلك انهارت أسس الحياة في الدنيا والآخرة ، ولم يكن بد من أساس آخر يمكن أن تنشأ عليه حياة جديدة صالحة. وقد نادى بهذا الأساس الجديد ذوو البصيرة الذين تطهرت نفوسهم من الساوى والفاشية، واستعاوا بهاعلى ما غلب على المجتمع من فساد ، فشادوا بالعدالة والنظام، وبشروا بأن الخاود في الآخرة لا يعنمد على وجاهة أو ثراء ، وإنما سبيله العمل الصالح، وتحاشى الذنوب والآثام ، « ففضيلة من يؤثر الحق أحب إلى الله من الثور الذي يقدمه المذنب قربانا » . وفي اعتراف أحد ماوك ذلك العصر بخطئه ، وادرا كه إدراكا واضحا أنه مسئول عن شعبه ، وأنه الراعى الذى ينبغى أن يعنى بجميع أفراد رعيته ، وإقراره بالمساواة بين الأفراد في الحقوق ، إذ ما ينبغي أن يميز الرجال بأحسابهم و إنما بميزون بأعمالهم، في هذا كله مايدل على أن الدعوة الجديدة التي نادي بها المصلحون والحكماء، قد وجدت صداها في قلوب بعض الملوك . ولم يفف الأمر عبد ذلك الحد وأنما وجدت تلك الدعوة صداها كذلك في النصوص الدينية ، فقد جاء على لسان الإله الحالق. « صنعت أربعة أعمال جليلة على سطح الأرض ، فقد خلقت الرياح الأربع ليتنفس منها

كل شخص أسوة برفيقه ، وهذا هو الصنيع الأول ؛ وخلقت الفيضان العظيم ليكون للفقير من الحقوق ما للغنى ، وهذا هو الصنيع الثانى ؛ وجعلت كل شخص على شاكلة رفيقه ، ولم آمر الناس أن يعملوا السوء ، ولكن قلوبهم تجاوزت ما قلت ، وهذا هو الصنيع الثالث ؛ وجعلت قلوبهم تنسى الغرب (١) حتى يقدموا القرابين المقدسة لآلهة الأقاليم ، وهذا هو الصنيع الرابع » .

وهكذا دعا المصلحون للفضيلة والعمل الصالح لنكون أساس الحياة الجديدة ، واعترفت الملكية بمسئوليتها عن رعاية الشعب وبما عليها من واجبات نحو أفراده ، وأقر الإله حقوق الإنسان ، وسوى بين الافراد جميعا ، ولم تبرز في هذا كله حقوق الحاكم ، وإنما برزت حقوق الشعب المحكوم (٢)

<sup>(</sup>١) كان الغرب مقر الموتى عند المصرين ، أنظر صفحة ٩٠ – ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) ما ينمنى أن يتخذ هذا حجة على أن الشعب كان مضطهدا فى الدولة القديمة ، فلقد كان يممل فى عميدة ، ويتفانى عن يقين ، فلما افتفد الثقة فى أولى الأمر ، وأعوزه الإيمان بهم ، لم تعد لهم فى نفسه قداسة ، وبذلك انهار الأساس الذى كان يسند سلطانهم ونفوذهم .

# الفِصُّ للسَّارُسُ الدولة الوسطى

استطاع حكام طيبة بعد الذي قام بينهم وبين ملوك أهناسيا من حروب متقطعة ، دامت نحو قرن ، أن يستولوا على عرش مصر ، ويعيدوا للبلاد وحدتها ويؤسسوا الأسرة الحادية عنسرة ، وقد اتخذوا من موطنهم طيبة عاصمة لهم . على أن أواخر أيامهم كانت حافلة بلنازعات الداخلية ، فتولى « أمنمحات الأول » العرش وأسس الأسرة الثانية عشرة ، واتخذ عاصمته في « اللشت » ، على بعد ١٢ كيلومترا جنوبي منف ، وبذلك عادت عاصمة البلاد مرة أخرى في مكان وسط بين الشمال والجنوب . وقد أبدى المصريون من النشاط والجهد ما نهض بالبلاد ، فاستقامت شؤنها وازدهرت الحضارة ، وكان لمصر عصر مجد آخر .

وكانت الحضارة المصرية هذه المرة أيضا من عمل المصريين ، اعتمدوا فيها على جهودهم وموارد بلادهم ، مما احتفظ لها بالطابع المصرى الصميم . وقد ترسموا في بداية الأمر حضارة الدولة القديمة ، واتخذوا الشكل الهرمى طرازا للمقبرة الملكية ، وكانت تتألف كا كانت من قبل من الهرم وملحقاته ( معبد الوادى والطريق الصاعد والمعبد الجنازى ) . ومن الفنانين من استوحى في نحت التماثيل الملكية الاتجاهات الفنية التي كانت سائدة في منف من أواخر الدولة القديمة ، فمثل الملك على شكل إنسان وديع ، حلو الملامح ، فياض الشباب . ومع ذلك فقد تأثر المصريون ، أبلغ الأثر بالظروف التي سادت ذلك العصر وبما سبقها من أحداث في المصر الإقطاعي ، ولذلك كان للحضارة في الدولة الوسطى من الخصائص والصفات ما تختلف به تماما عن حضارة الدولة القدعة .

# اللكية:

تركزت السلطة من جديد فى يدى الملك ، وقد ظل يلقب بالإله وابن الشمس ، وإن كان ضعف الملكية فى العهد الإقطاعى وضياع قداستها قد هبطا بها كثيرا من عليائها ، فلم تعد لها فى واقع الأمر صفة الألوهة التى كيانت لها فى الدول القديمة ، كما أنه بارتفاع شأن الشعب قلت الفروق بين الملك والرعية كثيرا .

ولم يكن العرش في مصر وفي غيرها من بلدان الشرق ليحلو من منازعات عليه أو مؤامرات تدبر في الحفاء ، على أن ما كان له من قداسة في الدولة القديمة كان يحول دون ذكر هذه المؤامرات أو وصفها ، ولكن في تسجيل المؤامرة التي دبرت لاغتيال « امنمحات الأول » في مخدعه بالقصر ما يدل على أن الملكية في الدولة الوسطى لم يعد لها في النفوس من الجلال والتقديس ما كان ينبغي معه إخفاء ما يلم بها من أذى وما يدبر لها من اعتداء . وكان ملوك الأسرة الثانية عشرة على خلاف من سبقهم من الملوك يشركون أبناءهم معهم في الحكم فترة طويلة ليتمرسوا بأعمال الدولة ، على أن الدافع الأول إلى ذلك أبناءهم معهم في الحكم فترة طويلة ليتمرسوا بأعمال الدولة ، على أن الدافع الأول إلى ذلك إنما كان التحكين لأولادهم من بعدهم في المرش وتوطيد حقهم فيسه ، وما كان ذلك المدورهم بضعف شأن الملكية في النفوس ، وقد بدأوا في نفس الوقت يعنون بالقوة الحربية حتى أصبح لهم جيش فائم يعزز سلطانهم ، وهو ما لم تكن الملكية في الدولة القدعة محاجة إليه .

وكان ملوك الدولة الوسطى على نشاط وافر ، فقد جاهدوا وكالحوا حتى استقامت في أيديهم أمور الدولة . ولم يكن تولى شئون الحكم أمرا هينا ، وإعاكان لا بد لتقوية سلطة الحكومة في تلك الظروف الغاءرة ، واستعادة بعض مكانتها الضائعة من شخصيات قوية حازمة ، تعمل على تأمين الشعب من غارات القبائل والشعوب الطامعة فيها . وتدعيم النظام ، وإقرار العدالة ، ونشر لواء الحق ، وتنمية موارد البلاد ، وترقية مرافقها بعد ما اجتاحها من اضطراب وفوضى في العهد الإقطاعي . وقد أثبت أكثر ملوك الدولة الوسطى أنهم كانوا أكفاء لما فرضته عليهم الظروف من واجبات ، فأدبوا الليبين والأسيويين ، وأقاموا الأسوار على حدود مصر الثمالية الشرقية ، وشددوا الحراسة عليها ، ومدوا حدود مصر إلى ما وراء الشلال الثاني ، وشيدوا عليها سلسلة من القلاع والحصون ، كما أقاموا حصونا أخرى إلى الثمال منها لنثبيت سلطان مصر ، ولتقيها شر والحصون ، كما أقاموا حصونا أخرى إلى الثمال منها لنثبيت سلطان مصر ، ولتقيها شر قامها على الحدود في بلاد النوبة بأنه « مد حدوده إلى ما وراء حدود آبائه وزاد أقامها على الحدود في بلاد النوبة بأنه « مد حدوده إلى ما وراء حدود آبائه وزاد فيا ورثه » ، ثم أهاب بخلفائه من بعده :

<sup>(</sup>۱) قامت فى مديرية دنفلة دولة كوش ، وكانت تشجع القبائل فى بلاد النوبة السفلى على التقدم إلى الممال مما اضطر مصر إلى تأديب هذه القبائل ورد عدوانها ، وإذا كانت فتوحات مصر لم تمتد حتى قلب كوش فإنها قد استطاعت بفضل ماشسيد من حصون فى عهد « سنوسرت الثالث » حماية الحدود الجنوبية .

« إن من يحفظ من أبنائى هذه الحدود التى أقمتها فإنه ابنى ، وولدى ، وإنه لأشبه بالإبن الذى حمى أباه والذى حفظ حدود من أعقبه (١) ، أما الذى يهملها ولا يحارب من أجلها ، فليس بابنى ولم يولد منى » .

قفد صفر حجمها وبنیت من اللبن ، ولم تستخدم فیها «سنوسرت الثالث» ، من تمثال له في المتحف المصرى

ويمكن ترسم ما بذله ماوك ذلك المهد من جهد فها تنطق به عاثيلهم ، فهي على ما فيها من ضخامة عثلهم وفى أسارير وجوههم عزم وحزم، ومسحة منجهدو ألم، وكأنها بذلك عثل الكفاح في سبيل تدعيم الحكم والقانون والنظام (شكل ٢٠)، على خلاف تماثيل ماوك ، الأسرة الرابعة ، التي على اعتدال أحجامها تمثلهم في سمت الآلهة ، وتضني عليهم مهابة وقداسة تفوق حد التصور ، وتنم عن استقرار وطيد وعقيدة راسخة في ألوهة الملك . وتنطق مهذا الفرق العظيمأهرام الأسرة الثانية عشرة إذا قورنت بأهرام الأسرة الرابعة ، فقد صغر حجمها وبنيت

الحجارة الالتأزيرها بكساء ضئيل ضاع أغلبه فى الوقت الحاضر . ومع ذلك فقد عنى ملوك الدولة الوسطى كثيرا بتشييد المعابد الصغيرة للآلهة المختلفة فى الأقاليم ، كما أن معبد أمنمحات « الثالث » الجنازى فى « هوارة » قد عده الإغريق من عجائب الدنيا السبع لكثرة دهاليزه وأبهائه ولذلك سموه قصر التيه ( اللابرنت ) .

<sup>(</sup>۱) يقمد بذلك أنه يشبه « حورس » الذي قاتل من أجل أبيه وتولى عرشه من بعده .

#### الوزير :

وكان يعاون الملك وزير يشرف على المسائل الداخلية والخارجية على السواء ، ولم تكن واجباته وأعماله تخلف كثيرا عما كانت عليه فى الدولة القدعة ؟ وكان يرأس «الدور الست العظيمة» ، حيث كانت تستأنف القضايا ، وكانت تتألف من «عظاء الجنوب الثلاثين » . وكان يتولى كذلك شئون العاصمة ، ويشرف على رجال الحفظ والأمن فيها ، كاكان مكتبه يقوم بإحصاء السكان على وجه دقيق ، حق يمكن فرض الضرائب وتجنيد الجند والمال على أساس صحيح . وكانت تعد لذلك بطاقات خاصة يسجل فيها أرباب الأسر عدد أفراد الأسرة ومن ينتمون إليها من خدم وأتباع . وكان الوزير يشرف كذلك على مكتب خاص بتسجيل الأراضى ، كان يعتمد عليه فى الفصل فيا يشرف كذلك على مكتب خاص بتسجيل الأراضى ، كان يعتمد عليه فى الفصل فيا ينشأ من منازعات كثيرة بشأن حدود الأراضى .

وقد ساعد الوزير على القيام بهذه الأعباء جميعها أن الأعمال لم تكن مركزة كلها في مكتبه ، وإنما كانت للادارات الأخرى سلطات كبيرة تمكنها من القيام بالأعمال التمهيدية ، وكان مدير الخزانة يلى في المرتبة الوزير مباشرة ، وكان عليه تنظيم إيرادات الحكومة ومصروفانها ومم اقبنها ، وجمع الضرائب العينية ، وتشغيل المناجم ، وتجهيز البعثات النجارية ، والإشراف على الأعمال العامة العديدة ، وكانت تشمل مبانى العاصمة ، والجبانة الملكية ، والمعابد في الأقاليم ، والحصوت ، والترع ، والعمل في المحاجر ، وبعضها متوغل في الصحراء .

# حكام الأقاليم :

اختفت مقابر حكام الأقاليم في الأسرة الحادية عشرة (١) ، ويرجح أن ماوك هذه الأسرة ، وقد نعم آباؤهم وأجدادهم بالسلطة التامة في الأقاليم السبعة الجنوبية ، لم يشأوا أن تضعف من نفوذهم سلطات أخرى في البلاد ، عاون أغلبها على الأقل الأسرة البائدة . على أنه بقيام الأسرة الثانية عشرة ظهر حكام الأقاليم من جديد ، ومن النصوص ما ينطق عن اهتمام ( امنمحات الأول ) بتعيين طائفة منهم على بعض الأقاليم ، وقيامه بنفسه بتعيين حدود أقاليمهم و تحديد مياه كل منها ، لعلاج ما نشأ بينها من خلاف ، مما يشير إلى أنه استفاد من كراهية أسر حكام الأقاليم للأسرة الذاهبة وسخطهم عليها ، وأنه

<sup>(</sup>۱) ماعدا مقابر حكام بني حسن ، ولعل ذلك إنما كان لتأييدهم ملوك الأسرة الحادية عضرة في نزاعهـ مع ملوك أهناسيا ، ومم ذلك يبدو أنه لم يكن لهم إذ ذاك ساطان كبير .

نولى العرش بمساعدتهم. على أنه وإن كان قد أرضى مطالبهم فقد كانت له من قوة الشخصية والحنكه السياسية ما أشعرهم بسلطانه عليهم، ولم يكن أبناؤهم ليخلفوهم فى مناصبهم إلا بأمر منه، ولم بدعهم — فضلا عن ذلك — ينفردون بالسلطة فى أقاليمهم، ولحكنه عين إلى جانبهم موظفين من الحكومة المركزية، كما أصبحت المعابد المحلية تشيد على نفقة الملك، فدانوا له بالخضوع، وأشادوا بمآثره عليهم، وعادوا إلى تأريخ الوتائق وفقا لسنى حكمه.

وكان من واجباتهم فى أفاليمهم جباية الضرائب المستحقة للملك ، والعناية بالترع ، واستغلال الأراضى الصالحة للزراعة ، وتجنيد الشبان للقيام بالأعمال العامة ، ومساعدة الملك فى حروبه . وكانو يقدرون الضرائب تبعا لحالة الفلاحين ، كما كان من سلطتهم التنازل عنها فى السنين القاحلة . وقد أحسنوا إدارة أقاليمهم ، فازدهرت فيها الفنون والصناعات ، وظهرت الطبقة الوسطى فى الشعب ، وازداد ثراؤها وبذلك لم تعد العاصمة هى المركز الوحيد للفن والصناعة .

ومقابر هؤلاء الحكام سن عهد الأسرة الثانية عشرة هى أجمل وأفخم مقابر الأقاليم على وجه الاطلاق، وبحاصة فى «بنى حسن» و « البرشة » و « مير » و « قاو الكبير » و « أسوان » ، ولسكن ذلك لايرجع إلى ازدياد نفوذهم ، وإنما يرجع إلى ازدهار الحضارة و تقدمها فى ذلك العهد .

ويبدو مع ذلك أن نفوذهم عاد فازداد تارة أخرى مما إضطر «سنوسرت الثالث» إلى التخلص منهم ، فأسدل الستار نهائيا على الحسكام الإقطاعيين ، واختفت في الأقاليم المقابر الفخمة ، وعادت إلى الملك سلطته كاملة . ولم يكن «سنوسرت الثالث» ليجرؤ على هذه الخطوة الحاسمة لو لم يكن يعتمد على جيش قائم يأنمر بأمره ، ويسنده بقوته ، أو يرهب به من يخرج على طاعته .

#### الزراعة والرى :

وكانت الزراعة على رأس ما اهتمت به حكومة الدولة الوسطى فى سبيل تحسين موارد البلاد . وقدلتى إقليم الفيوم عناية خاصة لقربه من الماصمة ؟ وكانت تشغله بحيرة كبيرة يغذيها فرع يخرج من النيل (١) . ولما كانت مياه فيضان النيل تضبع سدى فى منخفض الفيوم الواسع ، أنجه الرأى إلى الاستفادة منها بخزن ما يمسكن خزنه منها فيه ثم تصريفه

<sup>(</sup>١) وهو بحر يوسف الآن.

فى وقت الحاجة إليه ، كما آنجه الرأى كـذلك إلى استخلاص مساحة كبيرة من الأرض لزراعتها .

وقد أفيمت الداك قسطرة كبيرة عند مدخل الفيوم بالقرب من «اللاهبون» ، كما أنشى نظام من الترع لرى الأراضى الواقعة شمال الفيوم وقت الجفاف ، وشيدت سلسلة من السدود يبلغ طولها نحو ستين كيلومترا ، أمكن بها استخلاص مساحة كبيرة من الأرض تزيد على عشرة آلاف كيلومتر مربع . وقد غدا بذلك إقليم الفيوم أخصب بقاع مصر ، وكان له في العهد البطاسي والعهد الروماني شأن هام من الناحيتين الاقتصادية والفكرية ، يدل على ذلك ما عبر عليه فيه من أوراق بردية هامة .

#### مقياس النيل:

كان ارتفاع فيضان النيل يهم الفلاح والحكومة جميما مماكان يدعو إلى معرفة ارتفاع مياهه من وقت لآخر ، ولذلك أنني مقياس على الشاطئ الصخرى لمجرى النهر الضيق في جنوب الشلال الثاني عند قلمتي « سمنة » و «كمنة » .

#### التجــارة:

نشطت التجارة كشيرابين مصر وما جاورها من البلدان . وتدل «قصة سنوهى »(۱) على أن الرسل كانت تروح و تغدو باستمرار بين مصر وسوريا ؛ وفي مفبرة لأحد حكام بني حسن صورة بعثة أسيوية من رجال و نساء وأطفال بملابسهم الموشاة وأسلحتهم المختلفة ومعهم بعض الهدابا والسلع بقصد المناجرة أو الإقامة في مصر . وكان أمراء «جبيل » ( ببلوس ) في فينيقية يدفنون في توابيت من الحجر الأسود على طراز التوابيت المصرية ، بل إن ما وجد على بعض آثار هذه المدينة من نصوص هيروغليفية إنما بدعو إلى الظن بأن فينيقية كان يحكمها أمير مصرى في بعض الأحيان .

وكانت لمصر كذلك صلات مع بلاد النهرين ، فقد كشف فى أساس أحد المعابد فى « طود » جنوبى الأفصر على أربعة صناديق من البرنز فيها من السبائك والمصوغات من النهب والفضة والأختام الأسطوانية البابلية والتمائم ما يدل بعضه على أنه من صناعة تلك البلاد .

وفى جزيرة كريت عتر على بعض الآثار المصرية ؛ كما كشف فى بعض المناطق الأثرية المصرية وخاصة فى « اللاهون » و « أبيدوس » عن أوان من طراز إيجى؛ وقد افتخر

<sup>(</sup>١) أنظر صفيحة

أحد المواطنين المصريين بأنه يتكلم ويكتب اللغة الكريتية ، ولعل وظيفته كانت ذات علاقة بالتجارة مع هذه الجزيرة ، وفى ذلك ما يشير إلى ما كان بين مصر وكريت من صلات .

واستأنفت حكومة مصر الصلات التجارية مع بلاد « بنت » مما دعا إلى الاهتام بتمهيد طريق وادى حمامات بين قفط والبحر الأحمر ، فخفرت فيه الآبار لتتزود من مياهها البعوث ، وأنشى ميناء على البحر الأجمر عند مصب وادى جاسوس بالقرب من القصير ، لتبنى فيها السفن وتبحر منها إلى بلاد « بنت » . وكان لهذه البلاد التي اعتبرها المصريون بلادا مقدسة أثر كبير في خيالهم وتصوراتهم ، تنبئ عنه قصة « الملاح الغريق » (١) .

وازداد كذلك الاتصال التجارى مع بلاد النوبة والسودان ؛ وساعد استكمال القناة ، التي كان قد بدئ بحفرها في الأسرة السادسة خلال الشلال الأول ، على سهولة الاتصال بين مصر وبلاد النوبة ، وقد استعادت «كرما » في منطقة الشلال الثالث أهميتها كمحطة مصرية تجارية .

# استثمار المناجم والمحاجر :

لم تتوان الحكومة عن استثار المناجم والمحاجر استثارا واسعا ، فعملت على استخراج النحاس من شبه جزيرة سيناء ، وافتتحت لذلك منجها جديدا في «سرابيت الحادم» ، وكان العمل فيه منتظا إذ شيدت للعال والموظفين مدينة هناك . وقد استغلت كذلك محاجر الجرانيت الأسود في وادى حمامات . وكانت مناجم الذهب في وادى العلاقى ، في الجنوب الشرقى من بلاد النوبة السفلى ، أهم ما شغل اهتمام المصريين فحصنوا الطريق المؤدى إليه لتأمين استغلاله على نطاق واسع .

#### الصناعات:

ظل المصريون في الدولة الوسطى يصنعون الأوانى من الأحجار وخاصة المردر المصرى، والتماثيل الصغيرة من القاشانى والعاج، والمرايا من النحاس، والأثاث وغير ذلك من مصنوعات مختلفة وإن كان ما حفظ منها قليل . على أن أهم ماحفظ من مصنوعاتهم هو ما كشف عنه من حلى في « اللاهون » و « دهشور » ، وهى في جمالها ودقة صناعتها ، وحسن أشكالها ، وما يتجلى فيها من ذوق ، وقدرة على الابتكار ، لتفوق كشيرا حلى

<sup>(</sup>١) أنظر صفحة ١٧٨ .

« توت عنخ أمون » ، وتعد أجمل ماصنع الصانع المصرى على وجه الإطلاق من حلى ، ولا ترال تستحوذ على إعجابنا وتقديرنا بما يتمثل فيها من بساطة وجمال . وأغلب هذه الحلى تيجان ، وصدريات (شكل ٢٦ ، ٢٦) ، وعقود ، وخواتم ، وتمائم، رصعاً كثرها بأحجار ثمينة ذات ألوان مختلفة ، قدت بمهارة كبيرة ، ونسقت معا ببراعة وحسن ذوق . وتتميز حبات العقود فيها بتنوع أشكالها ، فمنها ما هو على أشكال هندسية مختلفة ، ومنها ماهو على هيئة المحار أو الطير أو النجوم ، ومنها ما يتميز بجبيباته المؤلفة من ومنها ماهو على هيئة المحار أو الطير أو النجوم ، ومنها ما يتميز بجبيباته المؤلفة من كريات صغيرة لحمت جنبا إلى جنب . وتمتاز كذلك بأن كل تاج منها يكاد يكون من طراز خاص ، بما يدل على ما كان للصائغ من قدرة فائقة في ابتكار الأشكال والزخارف ، وما حفظ من هذه التيجان وغيرها لا يمكن أن يمثل كل ماصنع من حلى

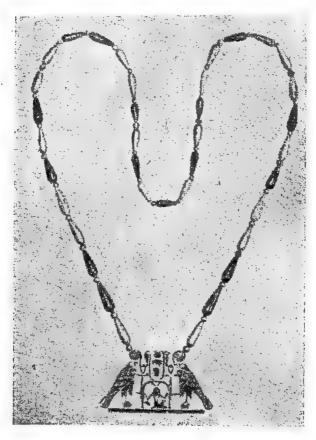

( شكل ٦١ ) عقد بصدرة للملك ٥ سنوسرت الثاني »



( شكل ٦٢ ) صدرة الملك « سنوسرت الثاني »

فى عهد الدولة الوسطى ، إذ لاشك أن قد ضاع منها ذخيرة وافرة لاتقدر . ومن أحجل ماحفظ من تيجان تاج للأميرة « خنمت » (شكل ٦٣) ابنة « امنمحات الثانى » ، وهو إكليل من أسلاك رقيقة متشابكة معا على هيئة شبكة تحليها زهيرات صغيرة دقيقة ؟ وهو بذلك بسيط لاتكلف فيه ، ولكن فيه خفة ودقة وجمالا لاسبيل إلى إيفائه حقه من الوصف والتقدير .



( شكن ٦٣ ) تاج الأميرة « خنمت » في المتجف المصرى

#### « أوزيريس » وأسطورته:

قدر لعبادة «أوزيريس » في مصر أن يكون لها أبلغ الأثر في عقائد المصريين وأفكارهم ، وقد عاشت حتى نهاية الحضارة المصرية ومن ثم وجدت سبيلها مع عبادة « إيزيس » إلى كثير من انحاء الإمبراطورية الرومانية . وكانت عبادته في الاصل في « أبو صير » ، ومنها انتشرت انتشارا واسعا . وقد اضطركهنة « عين شمس » في بداية الأمم إلى مقاومتها ولكنهم اضطروا آخر الأمم إلى النوفيق بينها وبين عقائدهم وضم « أوزيريس » ومن تبعه من الآلهة إلى آلهتهم ، وبذلك تألف التاسوع العظيم فكان ذلك انتصارا جديدا لأوزيريس وأسطورته .

وتتلخص هذه الأسطورة في أن «أوزيريس» كان ملكا عادلا محبا للسلام (١) ، ولكن أخاه «ست» قتله (٢) حسدا منه وحقدا عليه ، فحزنت الآلهة عليه ، وطفقت أخته الزوجة « ايزيس» ومعها أخنهما « نفتيس» تجوبان البلاد تبحثان عن جثانه حتى عثرتا عليه (٢) ، فضمت أمه « نوت» عظامه معا وأعادت اليه شكله ، ووهبت له الآلهة حياة جديدة وأصبح ملكا على الموتى . وولدت « ايزيس» انبها « حورس» بعد موت أبيه ، وعكفت على تربيته في أحراش الدلتا ، ووقته برعايها ومهارتها وسحرها من مخاطر كثيرة . فلما شب وترعرع قاتل « عمه» فانتصر عليه عمه أولا وانتزع منه إحدى عينيه ، ولكن « حورس» عاد فانتصر واسترد عينه وقدمها إلى أبيه «أوزيريس» . واعترفت الآلهة به وريثا لأبيه ؟ غير أن ذلك لم يرض « ست » ، فطعن في محة بنوته لأبيه . واجتمعت الآلهة العظيمة في « عين شمس » ونظرت في دعواه أمدا طويلا ، شم رفضنها آخر الأمر واعترفت « بحورس » ملكا شرعيا على عرش أبيه على الأرض وأن من يجلس على عرشه من بعده هم خلفاؤه ملوك مصر . كانت هذه الأسطورة أحب من يجلس على عرشه من بعده هم خلفاؤه ملوك مصر . كانت هذه الأسطورة أحب

<sup>(</sup>١) ورد فى الفصة التى كتبها « بلوتارك » عن « إيزيس وأوزيريس » أنه علم الناس الزراعة واحترام ألقانون وكيف يعدون الآلهة وأنه جاب البلاد وكان يستميل الناس إليه بللوسيق .

<sup>(</sup>۲) جاء فى رواية « بلوتارك » أن « ست » دعا « أوزير بس » إلى وليمة كبيرة وقد أعد له تابونا جميلا بحجمه تماما وأعلن أنه بهديه إلى من يثبت أنه يطابق جسده ؛ وللتمويه حاول أتباع «ست» المرقود فيه، إلا أن الصندوق كان أكبر منهم جميعاً . وماكاد « أوزيريس» يرقد فيه حتى أسرع « ست » والمتآمرون معه فألقوا عليه الغطاء وأحكموا غلقه ثم ألقوا بالصندوق فى النيل ، فقذف به فى البحر ، وحملته الأمواج إلى ميناء جبيل ( ببلوس ) على الساحل الفيذيق .

<sup>(</sup>٣) ذكر « بلوتارك » أن « إيزيس » وفقت إلى العثور على الجثمان فأعادته إلى مصر ، ولكن « ست » عثر عليه فمزقه وبعثر أشلاءه فى أنحاء البلاد ، فعادت «إيزيس » نبعث عنه وكانت كلا وجدت جزءا منه تدفنه حيب وجدته ، ولذلك نعددت مقابر « أوزيريس » في مصر .

أساطير المصريين إليهم ، وكان لها في تفكيرهم وديانتهم أبلغ الآثار ، ذلك لأن فيها من الأفكار والمشاعر ما كانت تستجيب له طبيعتهم وميولهم ، ففيها انتصر الخير على الشر ، والحق على الباطل ، فأوزيريس هو مثال الرجل الطيب الصالح ، وهو وإن كان قد مات ظلما فما ينبغى أن يسود الباطل إلا قليلا ؛ وإيزيس هى مثال الزوجة المخلصة والأم الرءوم ؛ وحورس إن هو إلا مثال الابن البار بأبيه ؛ وعينه التى قدمها لأبيه إن هى الا رمز كل تضحية . وفي القصة كذلك تنتصر الحياة على الموت ، فقد مات «أوزبريس » ليعود إلى الحياة من جديد ، وهو بذلك مثال الميت الصالح الذي يتغلب على الموت بما قدم في دنياه من عمل صالح طيب .

في هذه الأسطورة من السمات والملامح ما يوحى بأنها تعتمد على أصل تاريخى ، مما كان بين الوجه البحرى والوجه القبلى من حروب وعداء سياسى ، على أن فيها إشارات أخرى تدل على أن « أوزيريس » إنما هو ماء النيل ، الذي يغمر الحقول بفيضه فتحيا و تزدهر ؟ وهو الأرض الخصبة الطيبة ينمو زرعها ويونع ، حتى إذا بلغ تمامه ذوى وجف ليحيا ثانية في العام الجديد ؟ ثم هو القمر ينمو مع الأيام حتى يستوى بدراً كاملا ثم يتناقص ويتضاءل حتى بمحق ، ولكن ليمود من جديد . ومع هذا كله فليس يبعد أن « أوزيريس » يمثل في الأصل شخصية تاريخية ، وأنه في وقت مبكر أصبح يمثل كذلك الحياة والموت والبعث .

وكان منذ أواخر الدولة القديمة أن اعتبر « أوزيريس » إلها للموتى جنبا إلى جنب مع الإله « أنوبيس » ، وغدت « أبيدوس » من أهم مراكز عبادته ، وأصبحت أمنية كل مصرى أن يحج إليها بجثته بعد موته ، وأن يدفن فيها أو يقيم له فيها قبرا تذكاريا ونصبا يشهد على رغبته في أن يكون من أتباع « أوزيريس » لتشمله حمايته .

وفى « أبيدوس » كان يحتفل بأعياد « أوزيريس » وتمثل فيها أحداث معينة من أسطورته مما يسمى « خفايا أوزيريس » .

ومنذ الدولة الوسطى برز « أوزيريس » على سائر آلهة الموتى حتى حل مكانها ، وأصبح الميت يرجو أن يكون في مملكته ويدخل جنته .

### الحساب في الآخرة:

كان حق الملك فى الخلود كحق أى إله آخر ، على أنه كما اضطر « حورس » إلى إثبات بنوته للإله « أوزيريس » أمام محكمة الآلهة ، فقد كان على الملك المتوفى كذلك أن يثبت أنه ابن الإله « رع » ووزيته ؛ وكان عليه أن يكون طاهرا حتى يمكن قبوله فى السماء أو فى جنة الأسل . وإذكان إله الشمس هو رب المدالة ، وطعامه هو الحق ،

فالملك مسئول أمام « رع » عن أن يكون عادلا فى أعماله ، وأن يمكن لعدل إله الشمس على الأرض . ولما كان الأمراء والموظفون هم عمال الملك فقد كانوا مسئولين كذلك عن تحقيق المدالة وإقرارها فيما يوكل إليهم من أعمال الدولة ، على أنه مع قوة الدولة القديمة واستقرار الحياة ، واستتباب الأمن ، ورسوخ المقيدة ، لم يكن هناك ما يدعو المصريين إلى رسم طريقة حساب هؤلاء جميعا على أعمالهم .

ومند الأسرة الخامسة بدأ كثير من أصحاب المقابر يشيدون في نقوش مقابرهم بأنهم لم يؤذوا إنسانا ، ولم يغتصبوا أحدا ، أو يعنفوا بأى إنسان ، وأنهم كانوا محبوبين من آبائهم وأمهاتهم وأخواتهم ، وأنهم كانوا يقولون الخير ولم يتقولوا السوء ، وأنهم كانوا يقطوا الجائع خبزا ، وكسوا العارى ، ولم يقضوا بين أخوين بما يحرم أحدها من ميرات أبيه . وربما ابتغى هؤلاء بذلك الفخر والجاه عند زوار مقابرهم في الأجيال النالية ، ليقدموا لهم القربان ، ويحافظوا على مقابرهم ، ومع ذلك فليس يخفي ما تنطوى عليه هذه النصوص من إقرار بما للقيم الحلقية والإجتماعية من أهمية في الدنيا والآخرة ، بما يتفق وما شاع من حكم ونصائع في ذلك الوقت . لم يعد الأمر إذن يقتصر على مسئولية الشخص عن أعباله الحكومية فحسب ، وإنما أصبح كذلك مسئولا باعتباره فردا في مجتمع عن عن أغراد مجتمعه ، أى عن الأخلاق التي يجب على كل إنسان أن محترمها .

ولما أن كثرت الاعتداءات على المقابر في أواخر الأسرة السادسة كان من أصحابها من يهدد كل من يغتصب مقبرته أو يعتدى عليها بمقاضاته أمام الإله العظيم ؟ وإذا كان ذلك في يداية الأمر أشبه ما يكون بدفاع الإنسان عما يملك على سطح الأرض . فإن مثل تلك الاعتداءات لم تلبث أن أصبحت كأنها اعتداء على الإله الذي يستظل الميت بظله ، وبذلك برزت فكرة الخطيئة في حق الإله وما تقتضيه من حساب وعقاب .

ولما أن ضعفت الملكية وانهار سلطانها إذا بالامتيازات والصفات التي كان الملوك يختصون بها أنفسهم بصفتهم آلحة نجد سبيلها إلى حكام الأقاليم ، وبذلك صاحب اغتصاب الحقوق الزمنية للملك اغتصاب ما كان له من حقوق وامتيازات دينية ، وكان أن وجدت هذه الامتيازات سبيلها كذلك عن حكام الأقاليم إلى من يستطيع أن يدعيها لنفسه من غيرهم من الأفراد ؟ وبذلك شاعت العقائد والعادات التي كانت قاصرة أول الأمرعلى الملك ، ووجدت متون الأهرامات سبيلها إلى توابيت الأفراد باعتبارها صغاسحرية تحقق سعادة الميت في الآخرة ، كما اتخذ الموتى من الأفراد الرموز الملكية كالصوالج والتيجان تمام يعتقدون بفائدتها لهم ، على أن متون الأهرامات لم تكتب بجملتها على التوابيت ، وإنما كان يختار بعضها برمته ، كما أن متون الأمرامات المائت تضاف إليه نصوص التوابيت ، وإنما كان يختار بعضها برمته ، كما أن متون الأمرامات المائت تضاف إليه نصوص

وصيغ جديده ؛ ويسمى مجموع هذه النصوص الآن بمتون التوابيت ، وفد ظلت تسكتب على التوابيت حتى نهاية الدولة الوسطى . ومن هذه المتون ما ينبىء عن رغبة الميت فى مصاحبة الشمس فى رحلها فى السهاء ؛ ومنها ما يدل على رغبته فى أن يتخذ أشكالا مختلفة ، منها أشكال معن الآلهة كالإله « رع أتوم » نفسه ؛ ومنها كذلك ما كان يعتقد فيه أنه يمحو عن الميت ذنوبه ويمكنه من رؤية وجه الآلهة جميعا .

وكان لانهيار الأسس الني تعتمد عليها الدولة القديمة أن انتشرت المفاسد، وعمت الفوضي البلاد، فإذا بالمفكر بن يزدادون شعورا بأهمية القيم الخلقية في الحياة الدنيا والآخرة، ويتنادون بأن الفضائل أساس السعادة الأبدية، وبأن الثراء المادى لا يعنى من تلك السعادة شيئا، وأن الإنسان مسئول عن أعماله التي تكوم إلى جانبه بعد الموت؛ وإذا بهم يقدرون أن قضاة الآخرة ينظرون إلى عمر الإنسان كأنة ساعة، ويعنقدون أن إله الشمس هو الذي يشرف على حساب المذنبين الخارجين على ما قضى به من نظام وخلق. وهكذا كانت الأخلاق عند هؤلاء المفكرين الأساس في حساب الميت على أعماله، ولم يعد الرجل الغني هو الذي ينتصر على الموت وإيما هو الرجل البرىء من كل ذنب (١).

وكانت عقيدة «أوزبريس» تجد سبيلها في اطراد إلى العادات والمقائد الجنازية، مما أدى إلى أن انعقدت الصلة في نهاية الأسرة الحادية عشرة بين محاكمة الميت على أعماله وبين محاكمة «أوزبريس»، وترتب على ذلك أن أصبح الميت ينعت بأنه «الصادق الصوت» أو «المبرأ»، على نحو ما قضت محكمة «رع» لأوزبريس، وكان يعنى بذلك أن الميت قد حوكم وبرئ على نحو ماحوكم «أوزبريس»، على أن «أوزبريس"» غدا أن الميت قد حوكم وبرئ على نحو ماحوكم «أوزبريس»، على أن «أوزبريس"» غدا صور كتاب الموتى، وأصبح يشرف على حساب الميت، ليقضى بدخوله جنته. ومن صور كتاب الموتى (٢) من عهد الدولة الحديثة (شكل ١٤٢) ما يمثل «أوزبريس» عور كتاب الموتى (٢) من عهد الدولة الحديثة (شكل ١٤٢) ما يمثل «أوزبريس» جوالسا على عرشه في أحد جانبي بهو العدالة ومن أمامه أبناء حورس الأربعة وملتهم الموتى، وهو حيوان هجين له رأس تمساح وصدر الأسد ومحز فرس النهر. وفي الموسط الميزان، في إحدى الجانب الآخر يتقدم الميت تتلقاه إلهة الحق والعدالة. وفي الوسط الميزان، في إحدى

<sup>(</sup>١) انظر صفحة ١٦٠ .

<sup>(</sup>۲) ويشتمل على فصول جنازبة مختلفة يرجع أكثرها إلى عصور قدعة ولكنها عدات بما تنفق وذوق الدولة الحديثة . وكان يكتب على قراطيس البردى ، ومجلى بصور أنيفة، ويوضع بير أكفان الميت . وكان اسمه الفديم كتاب « الحروج بالنهار » إذ كان من أهم أهدافه تمكين الميت من الحروج من قبره بالنهار ليرى أشعة الشمس .

كفتيه قلب الميت ، وفي الأخرى علامة الحق والعدالة ، وهي ريشة نعام . ويتحقق «حورس» و «أنوبيس» من صحة الوزن ويسجل «تحوت» ، كاتب الآلهة ، النتيجة على لوح في يده ثم يخبر بها «أوزيريس» . ومن حول البهو اثنان وأربعون قاضيا ، بعدد أقاليم مصر، وقد كان الميت يتقدم إليهم بدفاعين ، يدافع في الأول منهما عن نفسه دفاعا عاما ، على حين يتجه في دفاعه الثاني إلى كل من القضاة باسمه وصفاته ويبرىء نفسه أمامهم من اثنين وأربعين خطيئة .

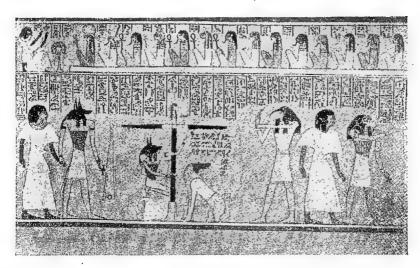

(شكل ٦٤) محاكمة الميت

ويما يقوله في دفاعه الأول: «إنني لم أقترف إيما ضد البشر . . . ولم أفعل شيئا تمقته الآلهة ، ولم أسع بأحد عند رئيسه ، ولم أجوع أحدا ، ولم أدع أحدا يبكى ، ولم أقتل ، ولم أحرض على القتل ، ولم أسبب لأحد ألما . . . ولم أتحيف من خبر الآلهة ، ولم أستلب طعام الأبرار ، ولم أفسق في المسكان الطاهر لإله مدينتى ، ولم أستعمل مكيالا منقوصا ولا ذراعا ناقص الطول ، ولم أزيف في أبعاد الحقل ، ولم أزد مثاقيل الميزان ، ولم أسلب اللبن من فم الطفل ، ولم أسرق الماشية من حرعاها ، ولم أصد طيور الآلهة ولا الأسماك من مجيراتهم ، ولم أمنع ماء (الفيضان) في وقته ، ولم أسد على الماء الجارى . . . ولم أؤذ ما للمعابد من قطعان ، ولم أعترض الإله في شيء من إرادته » .

ومن الذنوب التي ينكرها الميت في دفاعه الثاني ، أنه لم يسرق طعاما ، ولم يذبح الثيران المقدسة ، ولم يسترق السمع ، ولم يصم أذنيه عن كلات الحق ، ولم يقترف ما يأكل

قلبه لا جـله ندما ، ولم يتكام كشيرا بلغو ، ولم يجهر بصوته ، ولم يسىء إلى الملك ولا إلى الإله .

فإذا ثبت صدق الميت وبراءته قاده «حورس» إلى «أوزيريس» ليمنحه مكانه فى جنته، حيث يعطى الفطائر والخبز وحقلا ينبت فيسه القمح والشعير إلى طول سبعة أذرع (شكل ٢٥)، أما إذا لم تثبت براءته فإنه لايدخل مملكة «أوزيريس»، ويظل فى قبره يضنيه الجوع والعطش، أو يلتهمه ملتهم الموتى.



( شكل ٦٥ ) الميت يحرث حفلا فى العالم الثانى

على أنه منف الدولة الوسطى ساد الاعتقاد بأن أداء طقوس الدفن الأوزيرية للميت يكفى لأن يضفى عليه شخصية «أوزيريس» نفسه ولذلك كان يلقب بأوزيريس، ومن ثم غدت محاكمة الميت أمرا صوريا وضاعت القيمة الحلقية المقصودة من حسابه على أعماله فى حياته، وأصبح للسحر سلطان كبير فى تحقيق سعادة الميت فى الآخرة.

### الأدب

إن ما حفظ من آداب الدولة الوسطى قليل ولكنه يتميز بما يسرى فى عباراته من حيوية ومشاعر قوية ، وما يتمثل فيه من صور واضحة فى أسلوب رشيق جميل. تماليم الملك أمنمحات :

سواء كانت هـنه التعاليم وصية الملك لابنه ضمنها خلاصة تجاربه بعـد أن فشلت المؤامرة التي دبرت في قصره لقتله ، أو أنها حيكت على لسانه بعد وفاته ، فهي تمتاز بحرارة أسلوبها وقوة تعبيراتها وما تفيض به من مشاعر وأحاسيس جياشة . وقد جاء فيها :

أحذر أتباعك . . . لا تقرب منهم ولا تـكن وحدك ؛ لا تثق بأخ ، ولا تصادق أحدا . ولا تتخذ الأحباء ، فأن هذا لا مجدى .

إذا نمت فلتحرس بنفسك قلبك ، فليس للرجل وقت الشدة صديق . لقد أعطيت الفقير وحفطت اليتهم ، ومكنت من لم يكن له شأن من هدفه أسوة بذى الشأن . . ولسكن من أعنته بيدى استأسد عا صنعته له » .

#### قصة سنوهى :

في هذه القصة من بساطة الأسلوب ، وبلاغة التعبير ، ودقة وصف حياة البدو في فلسطين ، بعاداتهم وطبيعة بلادهم ، ما ضمن لها الانتشار بين المصريين . وهي فوق ذلك تصور في براعة فائقة «سنوهي » وهو في ظروف وأحوال مخلفة ، تارة وقد استبد به الخوف والحملع فلاذ بالفرار ، وطوراً وهو ينازل خصمه في ثقة واطمئنان ، شم وهو يستمطف الملك في توسل ورجاء ليسمح له بالعودة إلى وطنه ، وأخيرا وقد فقد وعيه أمام الملك رهبة وخشية .

لقد كان « سنوهى» يصاحب « سنوسرت الأول » في حملة ضد الليبيين ، فتساقط إلى سمعه أن « امنمحات الأول » مات ، فتراخت أعضاؤه ، وخشى على نفسه ، ثم لاذ بالهرب . فلما بلغ شرق الدلتا خاف أن يراه الحارس القائم على حدود مصر الشرقية ، فربض بين الأحراش . وفي الليل استأنف سيره إلى مطلع الصبح ، وقد يبس حلقه من العطش ، فظن أن الموت مدركه ، غير أنه تماسك وجمع قوته . ورآه شيخ من البدو فعرفه وأعطاه ماء ، وطهى له لبنا ، وأخذه إلى قبيلته ، فأحسنت لقاءه . وتنقل « سنوهى » من بلد إلى بلد حتى بلغ شمال فلسطين ، فأحسن أميرها وفادته ، لأنه سمع عن كفايته ممن كانوا يميشون معه من العسريين ، وسأله عن أخبار مصر ، فمدح له الملك الجديد ، وأشاد بقدرته ونصحه بأن يبعث إليه رسله تحمل إليه وده . واستبقاه الأمير وجعله على رأس أولاده ، وزوجه من ابنته الكبرى ، وأعطى له أرضا من خر ما علك .

ظل « سنوهى » عدة سنوات وكان يستضيف الرسل الذاهبة إلى النهال أو التى تقصد بلاط مصر . وكان مرهوب الجانب ، فقد جعله الأمير صاحب الأمم على جيشه . على أن رجلا من البدو ، اشتهر بالقوة ، تحداه فى مخيمه وطلب منازلته حسدا له ، وطمعا فى الاستيلاء على ماشيته وأملاكه . وفى الليل شد « سنوهى » قوسه وأصلح منه ، وصقل أسلحته . وفى الصباح تجمع البدو وكاهم قلوب تشتمل حماسة له وإشفاقا عليه ، وبدأت المبارزة واستطاع « سنوهى » أن يتحاشى سهام خصمه ، ثم رماه بسهم ، أصاب عنقه ، فصرخ وخر على وجهه ، وتم النصر لسنوهى فغنم ماشية عدوه وما يملك .

على أن «سنوهى » لم يكن ليرضى أن يبقى بقية حياته بعيدا عن مصر ، فلما أدركته الشيخوخة كتب إلى الملك كتابا ، التمس فيه رضاءه ورضاء الملكة ، ورجا أن يسمح له بأن يرى المكان الذى يهفو قلبه إليه ، إذ لاشىء أعظم من أن يدفن فى البلد . الذى ولد فيه . ورضى الملك عنه وأمره بالمودة ، فترك لأولاده أملاكه ، وأحل ابنه الأكبر مكانه . وسار إلى مصر حيث قاده رجال البلاط إلى الملك ، غير أنه فقد وعيه خشية ورهبة . فلما أفاق استدعى الملك الملكة والأمراء وأشار إليهم أن يروا «سنوهى» وقد أصبح وكأنه من البدو ، فصرخت الملكة والأمراء دهشا . ثم أدخل «سنوهى» بيت أحد الأمراء ليزال عن جسده أثر السنين ، فقص شعره ومشط ، وألبس رداء جميلا من الكتان ، وضمخ بأحسن أنواع الزيوت ، ونام على سربر ، وترك الرمال لمن يعيشون عليها . وأعد له بيت نخم كان يجلب له فيه الطعام من القصر ، وشيد له هرم يدفن فيه ، وعاش مكرما حتى فارق الحياة .

#### قصة الملاح الغريق:

ومن قصص الدولة الوسطى كذلك قصة الملاح الذى غرقت سفياته ، وهى قصة بسيطة خيالية ، ومع ذلك فهى تعتمد فى أساسها على الرحلات البحرية وخاصة رحلات البحر الأحمر ، وتمتاز بما فيها من وصف الملاحين ومشاعرهم وآمالهم فى لغة جيلة راقية . وتتلخص فى أن أحد العظاء المصريين كان عائدا من رحلة فى الجنوب ، وما كادت سفينته تبلغ العاصمة ، ويعمل الملاحون على إرسائها ، حتى دخل عليه حرسى من حراسه يحييه تحية الوصول ويشجعه على مقابلة الملك ، شم أخذ يقص عليه بعض ما حدث له ، فقال : إنه ركب مرة سفينة طولها ١٧٠ ذراعا وعرضها ٤٠ ذراعا ، وفيها من خيرة أبناء مصر ١٧٠ ملاحا ، يتنبأون بالعاصفة قبل مجيئها ، والزوبعة قبل حلولها . ولكن موجة عاتية أغرقت السفينة ، وألقت به أحد أمواج البحر على جزيرة وافرة الثمر .

فلما أفاق أكل وشبع ثم تقدم بالشكر للآلهة ، ولسكمه سمع صوتا كالرعد فظنه موجة في البحر ، ولسكن الاشجار تسكسرت ، وزازات الأرض . ثم رأى من أمامه ثعبانا طوله ٣٠ ذراعا بلحية أطول من ذراعين ، وكان جسمه مغنى بالنهب وحاجباه من اللازورد الخالص . وقد سأله عمن أنى به إلى تلك الجزيرة ، ثم حمله في فمه إلى مسكنه حيث وضعه على الأرض دون أن يمسه بسوء . فعقد الرجل ذراعيه على صدره شحية وإجلالا وقص قصته ، فهدأ الثعبان من روعه ، وأنبأه بأنه يبتى شهرا بعد شهر حتى يكتمل له أربعة شهور ، وعند داك تأتى من العاصمة سفينة يعرفه ملاحوها فيعود

معهم. فسجد له الملاح وشكره. ووعده بأن يبعث له بالبخور، ويذبح له الثبران، ويرسل له السفن محملة بذخائر مصر؟ فضحك الثعبان وأجابه بأنه حاكم « بنت »، وأنه يملك البخور، وأنه إذا غادر الجزيرة فلن يراها ثانية لأنها ستغدو ماء.

وأقبلت السفينة كما تنبأ الثعبان ، فاعتلى الملاح شجرة عالية ، استطاع أن يعرف من فوقها رجال السفينة ، نم ذهب إلى الثعبان فوجده على علم بها ، وقد تمنى له عودا سالما ليرى أولاده ، وطلب إليه أن يشيد باسمه فى مدينته وزوده بالكشير من ذخائر الجزيرة .

### العــــــلوم

اهتم المصريون منذ وقت مبكر بالعاوم والمعارف وخاصة ما كان منها ذا فائدة عملية ، ولحكن أكثر معاوماتهم ومعارفهم لم تصل إلينا لضاعها ، وذلك لأنهم كانوا يعتمدون في تعليمها في أغلب الأحيان على التلقين والرواية ، على خلاف الإغريق الذين كانوا يعتمدون كثيرا في ذلك على السكنابة والتدوين .

#### الطب:

وكان للطب شأن مرموق فى مصر فى عصورها المختلفة ؛ وكان الإله « تحوت » هو حامى السكتاب والأطباء معا ، كما كانت الإلهة « سخمت » ، ذاترأس اللبؤة ، معبودة الأطباء ؛ وكان « امحوتب » يعتبر مكتشف فن تحضير الدواء والإله الشافى .

ويعتمد الطب المصرى فى أكثره على الخبرة والتجربة العملية ، وبذلك فان ما تجمع للمصريين من معارف واسعة بالعقاقير والأدوبة المختلفة وعلاج الأمراض الظاهرة وإجراء العمليات الجراحية ، إنما يرجع من غير شك إلى العصور القديمة منذ بداية الأسرات على الأقل .

وكان من أطباء الدولة القديمة منكان مختصا بأمراض العيون أو الأمراض الباطنية ، أو أمراض الأسنان (١). وكان للطب فى العصور المتأخرة على الأقل مدارس خاصة ملحقة بمعبدى « عين شمس » و « صا الحجر » ، وقد كان للقصر منذ الدولة القديمة أطباؤه المختصون ، وكانت لهم فيه مكانة بارزة تعتمد فيا يبدو على ماكان لهم من مهارة كبيرة فى الطب ، وكان الطبيب يدعى إذا اقتضى الأمر ؟ كاكانت مكتبة القصر لا تحلو من كتب

<sup>(1)</sup> ذكر « هيرودوت » إن كل طبيب إنماكان يختص بعلاج مرض واحد وإن البلاد كانت غاصة بالأطباء .

الطب ؟ وكان لبعض الأطباء صلة بالدين والكهنة ، فمنهم من كان يشرف على الكهنة الجنازيين ، ومنهم من كان يشرف على دبح الضحايا من الحيوان للنأكد من نقائها بفحص دمها على الأرجح .

وقد أمكن الكشف عن عدد كبير من البرديات في الطب والجراحة ، وهي موزعة الآن في كثير من متاحف العالم وخاصة في برلين ولينزج وباريس وروما ولندن ونيو يورك. وعلى الرغم من أن خطها بدل على أنها من الدولة الوسطى أو الحديثة ، إلا أن منها ما تدل لغته على أنها أقدم من ذلك، ومن هذه البردبات ما يشتمل على أبحاث طبية ، وه نها ما يحتوى على مجموعة من الوصفات المشهورة (١) . وأهمها جيما « بردبة إدون سمث » في نيو يورك ، وتدل لغنها على أنها من الدولة القديمة . وفي متحف الجامعة في ليبزج في ألمانيا « بردية إيبرس » ، وهي أكبر بردية من نوعها ، ويدل خطها على أنها من بداية الأسرة الثامنة عمرة ، ولمكن لغنها وقرائن أخرى تدل على أنها منسوخة من برديات أخرى أفدم عهدا.

وتدل « بردية إدون سمث » في أكثر أجزائها على عناية ملحوظة بالناحية العلمية وبالمعرفة في حد ذاتها دون الاقتصار على الناحية العملية ، وذلك بحرصها على ترتيب أبحاثها ، وبأسلوبها العلمي الدقيق . وهي خاصة بالجروح وكسور العظام في مختلف أجزاء الجسم . ولقد عنيت بذكر اسم كل حالة ، ووصف أعراضها الظاهرة ، وتشخيصها بدقة ، والرأى الطبي فيها (٢) ، وطريقة علاجها ، وذلك في لغة مختصرة وتمبيرات دقيقة للتمييز بين الحالات المختلفة . ويقتصر العلاج على الراحة والغذاء والدواء ، وفي الحالات التي كان يشك في شفائها ، كان يوصي بملاحظة العلة وتدرجها ، دون أن ينسب استعصاؤها على الشفاء إلى أي عامل خارجي من سيحر أو قوة خارجية ، عن بنسب استعصاؤها على الشفاء إلى أي عامل خارجي من سيحر أو قوة خارجية ، عن روح علمية صحيحة . وهي بهذا تدل على أن الدولة القديمة لم تنقصها الأبحاث العلمية الصحيحة بما يتفق مع ما كان لها من أعمال جايلة في الدبن والفنون والصناعات المختلفة . وقد دل في بعض الموميات في العصور التالية على أن المصريين كانوا يحسنون حقا علاج الكسر في العظام .

وكان لتحنيط الموتى وما كان يدعو إليه من استخراج الأحشاء أثر كبير في تقدم الطب في مصر ، فقد أتاح ذلك لأول مرة في تاريخ الإنسان معرفة الأعضاء الباطنية

<sup>(</sup>۱) نسبت بعض الوصفات إلى بعض الآلهة أو الملوك الأوائل ، ومنها مانسب إلى بعض الشخصيات العظيمة مثل « إمحوتب » .

<sup>(</sup>٢) سواءكان السكسر مما يشني على وجه أكيد أو يشك في شفائه أو ميئوس منه .

لجسم الإنسان وصلة بعضها ببعض ومقارنتها بأحشاء الحيوانات التي كان المصريون يذبحونها مما أفادهم علما بالتشريح المقارن. ويتبين من برديتي « إدون سمت وإيبرس » أنهم أدركوا العلاقة بين النبض ودقات القلب ، فقد ذكروا أن للقلب « أوعية » (۱) تتصل بكل عضو في الجسم، وأن الإنسان يستطيع أن يحس عمل القلب في أجزاء الجسم الختلفة بجس الأوعية المتشعبة من القاب (۲). وبذلك اهتدوا إلى أن القلب هو أهم عضو في الجسم وأنه مركز الأوعية فيه ، حتى إنهم لم يكونوا يستخرجونه في التحنيط ، وإنما كانوا يتركونه في مكانه من الصدر ومعه الأوعية الكبرة .

ومن البرديات الطبية ماكان يختص بأمراض النساء ؛ ومنها ماكان لعلاج الحيوان ، بما يدل على ماكان يلقاه من اهتمام ورعاية .

وتدل البرديات المختلفة على أن من الأمراض التي كانت منتشرة بين المصريين: أمراض العيدون، والاضطرابات المعوية، والقروح، والديدان المعوية، والالتهابات الجلدية، وأمراض الرئتين، والكبد، والفم، واللسان، والأسنان، والأنف، والحلق، والأذن؛ وكان لدغ المقرب وعضة الثعبان بما يعالجه الطبيب كذلك. ولم يقتصر عمله على ذلك كله فحسب، وإنما كان عليه كذلك صنع المعطور لتعطر المنزل والملابس، ولمضغها حتى يكون الفم طيب الريم، وصنع الطيب لتجميل الجسم وصفاء لونه، كا كان عليه علاج الشيب وسقوط الشعر.

وكانت المقاقير تصنع من مواد عضوية وغير عضوية ، على أن أكثرها إنما كان من المواد النباتية ، وكان يعنى بدقة وصف الأعشاب البادرة تحاشيا لما قد ينشأ من خلط بينها . وكانت العقاقير تتركب عادة من عدة مواد مختلفة ، منها مادة واحدة تفيد والباقى لا جدوى منه . وكان يراعى فى الدواء السن واختلاف الفصل من السنة ، كما كان يعنى بذكر المقادير وطريقة تحضير العقار واستعاله .

ومع هذا كان للسحر شأن فى علاج الأمراض فى مصر وخاصة فى العصور المتأخرة ، إذ كان يعتقد أن الأمراض هى من عمل أرواح شريرة ، وأن تلاوة التعاويذ تخرج شيطان المرض من الجسم . ومن الأدوية ما كانوا يزعمون أنه ترياق اخترعته الآلهة للإله « رع » لشفاء كل مرض حتى الموت .

<sup>(1)</sup> لم يقصر المصربون عمل الأوعية على نقل الدم وإنما ظنوها كذلك سبيل الهواء والماء وسائر الإفرازات .

<sup>(</sup>٢) لايظن أن المصريين كَانوا يعدون النبض على نحو مانفعل الآن ، وأنما يغلب على الظن أن الغرض من جس النبض هو تقدير حالة المريض العامة ومعرفة ما إذاكان النبض بطيئا أو سريعا .

وقد نقل الإغريق كثيرا من الوصفات الطبية المصرية بتفاصيلها الدقيقة ، وعنهم انتقلت إلى الأقطار الأخرى ، وهو ماتدل عليه كتب الطب اليونانية واللاتينية والعربية والسريانية والفارسية ، كما انتقلت إلى غربي أوروبا في القرون الوسطى وما بعدها ، حتى يمكن أن يقال إن الطب الشعى في كل قطر تقريباً في أوروبا والشرق الأدنى إنما بدين بأصله إلى مصر . ومهما يكن من شيء فقد وضع المصريون أسس الطب منذ أكتر من خمسين قرنا ، وكانوا أول من ألف الكتب والأبحاث الطبية ، وأفدم من قام بمحاولة جزئية لفهم تركيب جسم الإنسان ووظائفه وأعضائه وما يتعرض له من أمراض وآفات ، وأقدم من باشر العمليات الجراحية ، وقام بتحضير الأدوبة واستخدم الجبائر والضهادات وغيرها .

#### الحساب والهندسة (١):

وفق المصريون منذ بداية الأسرات على الأقل إلى كتابة الأعداد حتى المليون . وكانت الأعداد من ١ إلى ٥ تكتب مخطوط قصيرة ، أما الأعداء ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠٠٠ ومليون فكان لكل منها علامة خاصة ، وكانت مسائل الحساب والهندسة تحل بطرق يختلف ماعرف منها عما يتبع في حلها في الوقت الحاضر . وهي تعتمد على الجُمع؛ ففي عمليات الضرب كان يضعف العدد المضروب عدة مرات حتى يقرب من العدد المضروب فيه . ثم تجمع مضاعفات المرات التي يعادل مجموعها العدد المضروب فيه فيكون حاصل الجمع هو نتيجة الضرب. ومن أمثلة ذلك:

|                | 11  | × \£ |   |                                         | ٩×  | 10 |   |
|----------------|-----|------|---|-----------------------------------------|-----|----|---|
| **             | ١٤  | \    | * | *                                       | 10  | ١. | * |
| **             | ۲۸  | ۲    | * |                                         | ۴.  | ۲  |   |
|                | 07  | ٤    |   |                                         | ٦.  | ٤  |   |
| ₩.             | 117 | ٨    | * | ***                                     | 14. | ٨  | * |
|                | 108 | 11   |   | *************************************** | 140 | ٩  |   |
| حاصل الضرب ١٥٤ |     |      |   | حاصل الضرب ١٣٥                          |     |    |   |

وفي عمليات القسمة كان يضعف المقسوم عليه عددا من المرات حتى يقرب من المقسوم ، ثم إذا اقتضى الأمركان ينصف المقسوم عليه مرات متتالية ، ونانج القسمة هو عدد مرات التضميف الذي يبلغ مجموعه المقسوم وذلك وحده أو معه مجموع عدد التنصعيف . ومن أمثلة ذلك :

<sup>(</sup>١) من أهم البرديات في الهندسة والحساب « بردية رند » من عهد الهسكسوس في المتحف البريطاني في لندن .

|   | λ           | · \Y•           |   | ٩     | → ٣٧٨       |
|---|-------------|-----------------|---|-------|-------------|
| * | ٨           | <b>\</b> *      |   | ٩     | \           |
|   | 14          | ۲               | * | 14    | ٧ *         |
| * | 44          | ٤ *             |   | 44    | ٤           |
|   | ٦٤          | ٨               | * | ٧٢    | ٨ %         |
| * | 147         | \ <b>7</b> *    |   | ١٤٤   | 17          |
|   | ٤           | 1               | * | 7.4.7 | rr *        |
| * | ۲           | * *             |   | ٥٧٦   | ٣٤          |
| _ | ۱۷۰         | 71 <del>1</del> |   | ۳۷۸   | ٤٢          |
|   | ۲۱ <u>۱</u> | خارج القسمة     |   | ٤٢    | خارج القسمة |

ولم يستخدم المصريون من الكسور المركبة غير ﴿ و ﴿ وَفَي غير ذلك استخدموا الكسور البسيطة بكثرة فكانوا يكتبون الكسر ﴿ على هذا النحو ﴿ إِ ﴾ وكانت تعد لذلك جداول يستعين مها الحاسب.

ومنذ وقت مبكر اهتدى المصريون إلى مسح الأراضى وتعيين حدودها ، وذلك لأن النيل كان يغير دائما ما يقع على شاطئيه من أرض ، فينقص منها أو يضيف إلها ، وكان فيضانه يغير من معالم ما يغمره منها وبزيل حدوده ، بينا كان لابد لعال الحسكومة من معرفة مساحة الأراضى المزروعة ليمكن تقدير الضرائب علمها ، كا كان مما يعنى المعابد وأصحاب الأراضى ألا يقتطع شى ، مما يملكون . وفد ساعد هذا كله على نشأة علم المساحة والهندسة فى مصر وتقدمه فيها . وليس من شك فى أن حدود الأقاليم كانت علم المساحة والهندسة فى مصر وتقدمه فيها . وليس من شك فى أن حدود الأقاليم كانت فى الدولة القديمة على الأقل ، ثابتة ومسجلة فى سجلات الدولة والمعابد الرئيسية ، كا أنه كانت للأراضى الزراعية سحلات تدون فيها . وقد جاء عن « امنمحات الأول » و « سنوسرت الثانى » أن كلا منهما أعاد لسكل مدينة حدودها وفق ما ورد عنها فى الوثائق القديمة . وكانت وحدة قياس الأطوال هى الدراع الملكي وطوله ١٩٧٥ سم (١٠) ويحتوى على سبع فبضات ، كل قبضة أربعة أصابع . وكان يستخدم للأطوال الكبيرة مقاس طويل مقداره مائة ذراع .

وقد اهتدى المصريون إلى قياس مساحة الدائره بما يقرب من مساحتها الصحيحة ، وأوفى دقة مما استطاعه أهل بابل . وفيما أقاموه من منشآت ما يدل على أنهم عرفوا كثيرا من المسائل الرياضية ومنها حجم الهرم الكامل والهرم الناقص القمة .

<sup>(</sup>١) هناك أيضاً ذراع قصير يشتمل على ست قبضات فقط أى أن نسبته إلى الذراع الملسكي هي ٢:٧.

ومهما يكن من شيء فقد طبقوا معارفهم الرياضية فيما أنشأوا من آثار بما يثير الإعجاب والدهشة ؛ ولذلك فهم الذبن وضعوا الأسس الأولى في علوم الرياضة قبل الاغريق بعشرات القرون ، وقد زاركثير من فلاسفة الإغريق مصر وعلى رأسهم «طاليس »(١) ، ووجدوا فيها من المعارف والعلوم ما أفادهم بغير شك في أبحاثهم وعلومهم .

### الهـكسوس

تولى عرص مصر بعد الأسرة الثانية عشرة ماوك ضعاف كان أغلبهم لا يكاد يحلى التاج ، فرقه حقى يغتصبه منه آخر ، وبذلك كان عهد الأسرنين الثالثة عنسرة والرابعة عشرة عهد ضعف واضمحلال في جميع مظاهر الحياة في مصر ، مما أناح الفرصة للهكسوس دخول مصر . ولفظ الهكسوس تعبير مصرى من كلتين يعنى «حكام البلاد الأجنبية »(٢) ، أطلقسه المصريون على رؤساء القبائل الأسيوية قبل دخول الهكسوس مصر ، ثم التصق بهؤلاء وسار علما عليهم . ولم يكن الهكسوس شعبا من جنس واحد ، وإنما كانوا أخلاطا مخلفة من شعوب الشرق الأدنى دفعهم عن مواطنهم الخوريون الذين نؤوا في أعالى الفرات وشمال سوريا وأنشأوا مملكة ميثاني التي كان لها شأن كبير مع المصريين في عهد الدولة الحديثة . وقد نفذ الهسكسوس إلى مصر وتعلبوا على المصريين المنعف حكومة مصر ولاستخدامهم الحيل والمركبات الحربية في قتال المصريين . وجعلوا عاصمتهم «أواريس» في شرق الدلتا كما أقاء واحاميات لهم في بعض مراكز مصر الماهة.

وقد مكنوا في مصر نحو قرن من الزمان ، وكان عهدهم مظلما تشهد بذلك قلة آثارهم وانحطاطها من الناحيتين الفنية والصناعية ؛ وأغلب ملوكهم شخوص ضعيفة لم يكن لهم أثر يذكر . ويذكر عنهم «ماشو» أنهم «استولوا على مصر بغير قنال ، وقتلوا الزعماء وأحرقوا المدن ، وحشية ، وخربوا معابد الآلهة واشتطوا في معاملة السكان ، وقتلوا كثيرا من الرجال وسبوا النساء والأطفال » . ومع ذلك لم يلبثوا أن تأثروا بالحضارة المصرية ، واتخسدوا بعض لم يلبثوا أن تأثروا بالحضارة المصرية ، واتخسدوا بعض العادات المصرية ، فكتبوا أسماءهم بالخط الهيروغليق ، ومنهم من اتخذ أسماء وألقابامصرية، وكانوا يعبدون إلها يشبه في طبيعته الإله «ست » ، وكانوا يسمونه «سوتح » (شكل ٢٦) .



( شکل ٦٦) « سو نخ»

<sup>(</sup>١) وهو أحد حكماء الإغريق السبعة ، وقد قضى فى مصر فترة من الزمن ، اتصل فيها بكهنة منف ويقال إنه تعلم عنهم الرياضة والفلك والفلسفة .

<sup>(</sup>٢) وليس كما ذهب « مانثو » من أنه يسي « ملوك الرعاة » .

# الفصّ للسّابعُ الدولة الحديثة (الامبراطورية المصرية)

#### «طيبة» وآثارها:

حظیت « طیبة » بتاریخ طویل ، اعتلت فیه ذری المجد وبلغت منه ما لم تبلغه مدینة أخرى فی الشرق القدیم ، حق إذا جاوزت شهرتها الآفاق ، إذا بها تتمرض لما یفقدها سلطانها السیاسی و مرکزها العالمی ثم منزلتها الدینیة ، ولم یبق لها بعد ذلك إلا ما تنطق به آثارها الضخمة و تتحدث به أخبارها .

كانت «طيبة » عاصمة المقاطعة الرابعة فى الصعيد ، وكان اسمها القديم «واست » ، أى « الصولجان » ، ثم أصبح يكنفى بتسميتها « نوت » ، أى « المدينة » ، لعظمتها وشهرتها ؛ وقد عرفت فى «المهد القديم » باسم « نو » أو « نو آمون » . على أن الإغريق سموها «طيبة » لسبب غير معروف على وجه أكيد . وقد سماها العرب « الأقصر » ، لسكثرة ما بها من معابد كانوا يسمونها القصور .

ويمتد تاريخ «طيبة» إلى بداية الأسرات على الأقل ، فقد كشف بين أطلال السكرنك عن آثار معبد من ذلك العهد . على أنه لم يكن لها شأن يذكر طوال عهد الدولة القديمة ، وإن كان من حكامها في الأسرة السادسة من شيد مقبرته في البر الغربي منها .

وقد بدأ نجمها يبزغ عند ما قوى حكامها وأخذوا ينافسون ملوك أهناسيا ، وكانوا أقل ثقافة ممن ينازعونهم ، ولكنهم كانوا أكثر جرأة وإقداما . ولما تمكن « نب حبت رع منتوحتب » من توحيد البلاد وتأسيس الأسرة الحادية عشرة ، غدت « طيبة » عاصمة البلاد ، وبدأ شأنها يعلو كثيرا ، وطفقت تتقدم في مدارج الحضارة بفضل تركيز السلطة في يدى حكومة قوية وما أبداه المصريون من نشاط وعزم النهوض بالبلاد من جديد . وكان ملوك هذه الأسرة يتخذون « منتو » ، ذا رأس الصقر ، إلها لم ، فلما انتصروا على أعدائهم أصبح « منتو » إله الحرب والقتال .



ولأن كان ملوك الأسرة الثانية عشرة قد عادوا فاتخذوا عاصمتهم مرة أخرى في الشهال بالقرب من منف فهم مع ذلك لم يهملوا شأن «طيبة» موطنهم الأصلى ، فقد عملوا على تشييد المعابد فيها وإن لم يبق منها إلا القليل . ومنذ ذلك العهد بدأ «أمون» (شكل ٢٧) إله الأسرة المالكة يعظم ويعلو صيته . وبعني اسمه «الخني» ، وكان قمينا بهذا الاسم أن تنتشر عبادته وخاصة بعد أن أتحد مع « رع » وأصبح اسمه «أمون رع » ؟ وكان يلقب بأنه «سيد عروش القطرين» بما كان يتفق وما أصبح الملك نفسه من سلطان بعد توحد القطرين.

وارتبط الإله «أمون » بطيبة برباط وثيق ، فسكان مايناله أحدها من شأن للآخر منه نصيب نماثل ، حتى اقد كان تاريخ أحدها هو تاريخ الآخر إلى حد بعيد ، وارتبط «أمون » كذلك بالملكية ، فما كانت تصيبه من توفيق إنما كان ينسب إليه ، وكانت تغدق عليه العطايا والهبات الكثيرة بما كان يزيد من شأنه ويعلى من قيمته في البلاد . وكان «أمون » و «موت » (١) و «خنسو » (٢) يؤلفون معا ثالوث طيبة المقدس ، الأب والأم والابن .

وفى أواخر عهد الهكسوس قامت «طيبة » تحت راية الإله «أمون » بتحرير البلاد من أعدائها المغتصبين ، فازداد بذلك شأنها وشأن الإله «أمون رع» ، وقد غدا الإله القومى للبلاد ومحررها . ولم تلبث أن امتدت فتوحات مصر فى آسيا وبلاد النوبة، وغدت «طيبة » عاصمة امبراطورية واسعة ترد إليها الغنائم والجزى ، وتتدفق علمها النخائر والحيرات ، ويساعد على العمل فيها أعداد غفيرة من الأسرى من أجناس مختلفة . وكان لأمون رع من ذلك نصيب وافر ، فأقيمت له المعابد الفخمة فى «طيبة » وأملاك مصر فى الحارج ، وزيد كثيرا فى مبانى معبد الكرنك ، وشيدت فيه البوابات الضخمة والسلات السامقة .

<sup>(</sup>١) كانت إلهة محلية فى موضع فى جنوب الـــكرىك ، وكانت تمثل على هيئة سيدة على رأسها التاج المزدوج أو على هيئة الرخمة .

<sup>(</sup>٣) إله محلى للقمر ، وكان يمثل على هيئة صي على رأسه هلال من فوقه قرص الفمر .

وبانحت «طيبة » غاية ازدهارها في عهد «امنحتب الثالث »، فشيد فيها الكثير من المعابد وزينها بالحدائق . وعم الرخاء أهل «طيبة » وخاصة الأمراء وكبار الموظفين ، فبنوا القصور ذات الحدائق وأثنوها بالرياش الفاخر ، وارتدوا الملابس الجميلة ، واقتنوا الحياد المطهمة والمركبات السريعة ، وأدبوا المآدب الفخمة ، واستمتعوا بالرقص والغناء ، ورقت مشاعرهم ، ورهفت أحاسيسهم . وساهمت طبقات الشعب بجهودها في نواحي النشاط المختلفة فازدهرت الفنون والصناعات على اختلافها من عمارة ونحت ونقش وتصوير ، وحلى وأدوات زينة وأثاث وزجاج وغيرها ، وكانت كاها تتميز بجالها ودقة صنعها وأناقة أشكالها . ولم تكن نواحي النشاط في «طيبة » قاصرة على سكانها وحدهم ولكن مما لاشك فيه أن ميناء «طيبة » كان يموج بالحركة والنشاط ، فتدخل إليه السفن ناقلة إليها منتجات مصر وحاصلاتها ، أوجزي أملاكها في الخارج وخراجها ، أو وفود الملوك الذين يخطبون ود مصر ومعهم هداياهم ، أو المتجار الأجانب بجلبون أو وفود الملوك الذين يخطبون ود مصر ومعهم هداياهم ، أو المتجار الأجانب بجلبون المعهم ؟ ولاشك أن أفواجا منهم كانوا يجوبون شوارعها ويشاهدون معابدها بملابسهم المتنوعة وقسات وجوههم المختلفة فيثيرون اهتام أهل «طيبة » ودهشتهم ؟ وهكذا المتنوعة وقسات وجوههم المختلفة فيثيرون اهتام أهل «طيبة » ودهشتهم ؟ وهكذا كانت «طيبة » عاصمة العالم المتحضر وأعظم مدينة فيه .

وفى البر الغربى من « طيبة » كان الملوك منذ الأسرة الحادية عشرة محفرون مقابرهم، ويشيدون معابدهم الجنازية الفخمة، حيث تؤدى لهم الطقوس، ويلحقون بيعضها فى بعض الأحيان قصورا ينزلون فيها مع نسائهم بعض الوقت: وكان الأشراف وكبار الموظفين يحفرون مقابرهم كذلك فى سفح الهضبة حيث كانت تؤدى لهم فى مقصوراتها الشعائر الجنازية . وكان الصناع والفنانون ممن يعملون فى مقابر الملوك والأشراف يقيمون غير بعيد . وهكذا كانت مدينة الموتى فى البر الغربى من « طيبة » على نحو يقيمون غير بعيد . وهكذا كانت مدينة الموتى فى البر الغربى من « طيبة » على نحو « طيبه » نفسها تعج بالحركة والعمل والحياة النشيطة .

ولكن لما تولى « أخناتون » العرش ، لم يلبث أن هجر « طيبة » وشيد لنفسه عاصمة جدبده في « تل العارنة » وسماها « آخت أتون » ، ولابد أنه وجد في قوة « أمون » وكهنته ما اضطره إلى ذلك ؛ وقد نقل معه إلى عاصمته الجديدة الفنانين والصناع ، وطفق يضطهد « أمون » وكهنته ويغلق معابده ويستولى على أملاكها ، ويرسل عماله لمحو اسمه من على الأثار ، وبذلك أهملت « طيبة » نحوا من إثني عشر عاما. ولكن العاصمة الجديدة لم تستطع بعد موت « أخناتون » البقاء ، فهجرها سكانها واستأنفت « طيبة » سيرتها الأولى وطفقت تنشد أناشيد النصر وتحتفل بأعياد « أمون » احتفالات رائعة يشترك فيها السكهنة ورجال الدولة والجند وطبقات الشعب

المختلفة ، وكان من الأعياد مايستغرق عدة أيام (١) . ثم كان أن عمد « حور محب » وغيره من الملوك (٢) إلى اثبات اسم « أمون » حيث محاه عمال « أخناتون » ، وعملوا على إقامة المابد والهياكل له وإغداق العطايا والهبات عليه .

وأدى ضعف من تولى المرش من الرعامسة بعد « رمسيس الثالث » إلى سوء إدارة البلاد وتدهور الحالة الاقتصادية فكثرت الاعتداءات على المقابر الملكية ، وزاد في نفس الوقت نفوذ الكهة ، ولم يلبث أن اغتصب « حريجور » ، رئيس كهنة «أمون » ، العرش . ولكن ذلك أدى إلى انقسام مصر ، فهقدت « طيبة » بذلك أهميتها السياسية ، وغدت مركرا دينيا ليس غير ، ولم يعد إليها مقر الحسم عرة أخرى إلا في عهد الملوك الأثيوبيين ، أسحاب الأسرة الخامسة والعشرين ، ولكنهم سرعان ما أناروا حقد « أشور » بتدخلهم في فلسطين وسوريا دون أن يكونوا أندادا لهم ، فدخل الأشوريون مصر ونهبوا « طيبة » وكان لذلك وقع بالغ أدهش الشرق ودهاه ،

ثم نالت «طيبة » في عهد البطالمة شيئا من اهتمامهم ، ولكن « بطليموس الأول » أنشأ مدينة بالقرب من « أخميم » سماها « بطلمية » فغدت أكبر مدن الصعيد وكانت منافسا خطرا لطبية .

وقامت «طيبة» في عهد البطالمة والرومان بعدة ثورات للتحرر من ربقة الغاصبين ولحكن لم يقدر لمحاولاتها شيء من النجاح وقد استهدفت للحصار الطويل والتدمير مما كان له أسوأ الآثار على معابدها وهياكلها . ومع ذلك كانت شهرتها وآثارها لا تزال تطن في الأسماع وقد جاء عنها في الإلياذة :

طيبة ذات المنازل وافرة الثراء ، طيبة ذات الأبواب المائة حيث ينطلق من كل باب ماثنا فارس بجيادهم ومركباتهم شاكى السلاح .

ووصفها: «ديودور» « بأنه ليس كمثلها تحت الشمس مدينة حليت بالآثار الفخمة الكثيرة من النهب والفضة والعاج، والعديد من المحاثيل الضخمة، والمسلات التي قدت من قطمة واحدة من الحجر». وكانت في العصر الروماني مقصد الزوار؟ ولا تزال تهوى إليها أفئدة منهم من كل صوب لتشاهد ما تحويه من آثار تاريخها الطويل.

<sup>(</sup>١) استفرق أحد أعياد «أمون » ٢٧ يوما في عهد « رمسيس الثالث » .

<sup>(</sup>۲) وخاسة « رمسيس الأول » و « سنتي الأول » و « رمسيس الثاني » .

## نشأة الإمبراطورية

أثار حكم الهكسوس فى نفوس المصريين البغض والكراهية لهم ، خاصة وأن المصريين كانوا أرقى منهم حضارة ، كما أن أيامهم المجيدة في الدولة الوسطى كانت لا تزال عالقة بأذهانهم ، فسرت في البلاد دعوة التحرير وطرد الغاصب الأجنبي ، وتزعم أهذه الدعوة أواخر ماوك الأسرة السابعة عشرة في «طيبة» ، وذلك حوالي أواثل القرن السادس عشر قبل الميلاد . وهبت البلاد تؤبدهم بما تستطيع من قوة وعتاد ، وساهمت بعض نساء البيت المالك في معاونة الملوك وشد أزرهم ، وتنظيم الجهود والاهتمام بالجيش . واستشهد الملك « سقننرع » في حومة القتال(١) ، وحمل لواء الجهاد عنه ابنه الملك «كامس » ، واستطاع المصريون أن يستخلصوا من أعداء البلاد مصر الوسطى ، وفرت من أماميم وركبات الهكسوس الحربية في غير نظام لشدة ما لاقته من نبال المصريين وصدق الائهم. ولم يعش «كامس » طويلا ، فتولى العرش مكانه الملك «أحمس » ، وواصل المصرون الجهاد تحت راية الإله « أمون رع » ، وأخذوا يطاردون الهكسوس حتى حاصروهم في عاصمتهم « أواريس » . ولما تم لهم طردهم منها تعقبوهم في آسيا وحاصروهم فى « شاروحين » فى جنوب فلسطين ثلاثة أعوام حتى استولوا عليها ، وكانت تلك هى الخطوة الأولى في قيام الإمبراطورية المصرية. ولم يلبث المصريون حتى قاموا بحملة أخرى استولوا فيها على ثغور فينيقية ، وفرضوا عليها حمايتهم لتكون قاعدة لهم فى أعمالهم الحربية . وفي نفس الوقت اهتم الملك « أحمس » ببلاد النوبة السفلي فأعادها إلى مصرُ وبسط نفوذه فيها حتى الشلال الثاني فها يرجح .

وقد أبدى الضباط والجنود المصريون فى هذه الحروب شجاعة وإقداما ، ومنهم « أحمس بن إبانا » ، وكان أبوه ملاحا ؛ وقد وصف فى نقوش مقبرته فى السكاب (٢) المرحلة الأخيرة لطرد الهسكسوس من مصر وحصار « أواريس » ، وساهم فى الاستيلاء عليها وعلى حصن «شاروحين » مساهمة فعالة ، كما ساهم « أحمس باان نخبت » فى الحملة الفينيقية . وكان لانتصار الجيوش المصرية فى طرد أعداء البلاد ومد نفوذ مصر خارج حدودها أثر بالغ فى إشاعة روح الحماس فى الشعب وثقته بنفسه .

ويبدو أن حدود مصر امتدت في عهد الملك « أمنحوتب الأول » إلى نهر الفرات في آسيا وإلى جنوب الشلال الثالث في بلاد النوبة العليا ؛ ومهما يكن من شيء فقد أقام

<sup>(</sup>١) بفتحص مومياه أتضح أنه مات وهو فى عنفوان الشباب بسبب جراح عميقة فى رأسه .

<sup>(</sup>۲) بازاء « هیراکونبولیس » شمال ادفو .

« تحوتمس الأول » نصبا له على شاطئ الفرات ، ومد أملاك مصر فى بلاد النوبة حق « نباتا » عند سفح جبل « بركال » بالقرب من الشلال الرابع (١) . وكان المصريون يكتفون من ولاة آسيا بدفع الجزية ، إلا أنهم كانوا يضطرون من وقت إلى آخر إلى القيام بالحملات التأديبية ليشعروهم بقوتهم ويلزموهم احترام تعهداتهم .

أما فى بلاد النوبة فقد خطوا فى تمصيرها خطوات واسعة ، فأخذت تنتشر فيها الحضارة المصرية مكان الثقافة البدائية ، ونصب عليها حاكم مصرى يحمل لقب « الابن الللكى فى كوش » ، (٢) وكانت سلطته تمتد من « الكاب » حتى « نباتا » .

وفى عهد «حاتشبسوت» عنيت مصر بتنظيم أحوالها الداخلية واستثمار المحاجر والمناجم، فنشطت الفنون والصناعات وازدهرت التجارة وكثرت البعثات التجارية وعلى رأسها بعثة كبيرة إلى بلاد « بنت » ، عادت منها محملة بالكثير من منتجاتها وسلعها ، ومنها الذهب والبخور وأشجار اللبان (٣) .

على أن ضعف « تحونمس الثانى » وقيام « حاتشبسوت » بالملك ، أضعف من نفوذ مصر فى آسيا ، مما ساعد على قيام تحالف قوى بين دويلانها تحت زعامة أمير «قادش» (٤) ومن ورائه ملك « ميثانى » . (٥) وقد جابهت مصر فى عهد « تحوتمس الثالث » ذلك الحلف وانتصرت على الحلفاء فى « مجدو (٢) » انتصارا عظيا ، غير أن أمير « قادش » استطاع أن يلوذ بالفرار . وتوالت حملات المصريين بقيادة « نحوتمس الثالث » سنة بعد سنة فى فلسطين وسوربا نحو عشرين سنة (٧) ، أبدى فيها جيش مصر و « تحوتمس الثالث » من المهارة والحنكة الحربية والسياسية ما أقام سلطان مصر فى آسيا على أساس ثابت مكين . فقد تم فى الحملة الأولى الاستيلاء على فلسطين و تحصين حدودها الشهالية ؟

<sup>(</sup>١) ظلت حدود مصر الجنوبية عنه « نباتا » حوالى ٠٠٠ عام .

<sup>(</sup>٢) غلب فى الدولة الحديثة اسم «كوش » على بلاد النوبة وقد ورد هذا الاسم لهاكذلك فى «المهد القدم». ولا يعرف على وجه أكيد السبب فى نسمية حاكم بلاد النوبة بذلك اللقب، ولعل أول من نصب علمهاكان ابن ملك ثم بقى لقمه لمن تولى بعده وان لم يكن من أولاد الملك ؟ على أية حال كان صاحب هذا اللقب بمثابة نائب الملك في كوش.

<sup>(</sup>٣) مثلث نفاصيل هذه البِعثة بدقةبالغةعلىجدران.معبد «حاتشبسوت» الجنازي فىالديرالبيحري.

<sup>(</sup>٤) كانت « قادش » منأقوى مدن سوريا وأحصنها ، وهي نقع على نهر العاس حيث نشرف على وادى على وادى على وادى على وادى النهر الحبير ، وهو الطربق من الساحل إلى قلبسوريا ، كما تشرف كذلك على وادى نهر العاص ، وهو الطريق إلى بلدان شمال سوريا .

<sup>(</sup>٥) مملحكة نشأت في أعالى الفرات وكانت تحرص على أن يمد نفوذها إلى سوريا .

<sup>(</sup>٦) قلعة حصينة فى الجزء الجنوبي من سهل ازريل .

<sup>(</sup>٧) بلغ عدد الحلات في عهد « تحو عس الثانث » ست عصرة حملة على الأقل .

وتم فى الحملة الخامسة الاستيلاء على الثغور الفينيقية لتكون قاعدة للحملة على «قادش»، ولتيسير المواصلات بين آسيا ومصر لأن الاتصال البحرى أسرع وأصلح من الاتصال البرى . وفى الحملة السادسة تم الاستيلاء على «قادش» العدو العتيد ؛ وفى الحملة السابعة أنشئت بضع قواعد بحرية على شاطئ فينيقية لتكون مستودعاً للجزى المفروضة على أملاك مصر فى آسيا ؛ وفى الحملة الثامنة وصلت الجيوش المصرية إلى نهر الفرات وعبرته إلى شاطئه الشرقى .

وهكذا لم يطوح « نحونمس الثالث » بجيوش مصر في مناطق غير مأمونة دون أن يتخذ لذلك من الخطوات ما يضمن الانتصار وحماية الجيش . وكان يقضى في أكثر الأحيان فترة من كل عام في آسيا لتنظيم ما استولى عليه من أقاليم ولإرهاب من تحدثه نفسه من الولاة بالخروج على طاعة مصر . وقد تم ذلك كله في تدبير وإحكام بما يثير الدهشة بفضل كفاية الجنود المصريين وجلدهم وما كان عليه قائدهم من نشاط ومهارة لا تبذها مهارة قائد آخر وخاصة في التاريخ القديم . وكان يؤتى بأولاد الولاة السوريين إلى مصر ليشبوا على عادات أهلها ، ويتطبعوا بطباعهم ، وتشرب قلوبهم حب مصر ، وتحكون صلتهم بها أقوى وأشد إذا صارت إليهم مراكز آبائهم ، على نحو ماكان يصنع الرومان وغيرهم من الأمم الحديثة . وقد أخلدت ولايات فلسطين وسوريا إلى الهدوء ، وبلخ من قوة الإمبراطورية المصرية إذ ذاك أن هابها الأشوريون والبابليون والخيتيون وأهل « قبرص » و « بنت » ، فأرسلوا لمصر الجسزى والهدايا . وهكذا كانت الإمبراطورية المصرية تمتد من الشلال الرابع جنو باحق نهر الفرات في الثمال الشرق ، وكانت سائر المالك القريبة أو البعيدة تحرص على أن تكسب ودها فتتقدم لها بالهدايا والعطايا الثمينة .

#### الجيش:

كانت أقاليم مصر في كثير من الأحيان تتعرض لاعتداءات البدو النازلين في شرقها أو غربها طمعا في خيراتها وما أفاءته الحضارة عليها من نعم . فكان لا بد إذن لكل إقليم من أن يعتمد على قوة أبنائه ، يستنفرهم فيلبون لإرهاب المعتدين وتأديبهم . ولم يكن البدو في أغلب الأحيان يصمدون لقتال جدى ، وإنما كانوا يلوذون بالفرار في فيافي الصحراء . وكانت الأقاليم تلجأ كذلك حين القيام بالمشروعات العامة ، مثل حفر الترع وإقامة الجسور ، إلى تجميع الشبان لها فيقومون بها ثم يعودون إلى أعمالهم بعد أن يتموها .

ولم يكن للحكومة المركزية في الدولة القديمة جيش ثابت يتخصص لأعمال الدفاع والحرب(١)، وإنماكانت تستمين برحال الأقاليم حين الحاجة ثم تسرحهم إذا انهى الغرض النبي جندوا من أجله . ومن أهم ماكانوا يجندون له حراسة البعثات ، التي كانت ترسل لاستثمار المناحم والمحاجر ، وحماية البعثات التجارية ، على أنهم كانوا يستخدمون إلى جانب ذلك في الأعمال العامة كنقل الأحجار وغيرها .

وفى عهد « بيبى الأول » تعرضت حدود مصر الشمالية الشرقية لاعتداء البدو الساميين ، فجمع « أونى » الجند من جميع أقالبم الصعيد والدلنا ، وضم إليهم عددا من النوبيين والليبين ، وبذلك تكون له جيش عظيم استطاع أن يقضى به على العدو إثر عدة حملات .

وفى العصر الإقطاعى أدت الاضطرابات الداخلية واعتداءات الأقاليم بعضها على بعض الى اعتاد أمماء الأقاليم على فرق محلية ثابتة من الجند لدعم النظام والأمن فى الأقاليم والدفاع عنها إذا تعرضت لاعتداءات خارجية . وكانت هذه الفرق تتألف من شبان الأقاليم ومن الجنود المرتزقة من النوبيين والبدو الساميين والليبيين . وفى متحف الفاهرة نموذجان لسريتين من الجند (شكل ٦٨) ، تتألف كل منهما من عشرة صفوف منتظمة ، بكل صف أربعة جنود ، وسلاح إحدى السريتين الحراب الطويلة والتروس الحشبية



( شکل ۲۸ ) سریتان من الجند ، فی المتحف الصری

<sup>(</sup>١) ظهر لقب « فائد الجيش » فى الأسرة الأولى على الأقل ، ولسكن ظهورهذا اللقب لايدل حتما على قيام جيش ثابت .

المغشاة بالفراء ، وسلاح الأخرى القسى والنبال . وقد أشاد أحد حكام أسيوط فخورا بشكر من كان يدركه الليل فى الطريق وثنائه عليه ، لأنه كان كمن فى بيته ، إذ كانت مطوة جنده تحميه . وكان العصر الإقطاعى عصر تفاخر بالقوة والشجاعة(١)، بما ينبى أن المصريين استجابوا إذ ذاك إلى مطالب الوقت وماكانت تقتضيه الظروف السائدة .

وفى الأسرة الثانية عشرة كان أمير الإقليم أو ابنه يرأس فرقة محلية لمصاحبة الملك فى حروبه فى بلاد النوبة ، أو لجلب الذهب من مناجم وادى الملاقى . على أنه إلى جانب ذلك كان الملكية فرقة خاصة نابتة تسمى « أتباع الحاكم » ، قوامها نخبة مختارة من الضباط ، وقد اعتمد عليها ملوك ذلك العهد فى تدعيم سلطانهم وفى حروبهم ، وكان الجند جميعا من المشاة ، وعدتهم للقتال البعيد القسى والسهام وأحيانا المقلاع ، وللقتال القريب الحراب وفؤوس القتال والحاجر القصيرة والتروس (٢).

وفي الدولة الحديثة حرر الجيش المصرى البلاد من الهكسوس، وتعقيهم في آسيا، ومد حدود مصرحتى بهر الفرات، وكانت له بذلك جولات صادقة مع الأعداء، فقضى على ما دبروا من محالف، وأقام سلطان مصر فيا فتحه من بلدان على أساس وطيد، كا مد حدود مصر الجنوبية حتى الشلال الرابع، وبذلك كله ضمن لها مركز السيادة بين سائر شعوب العالم القديم، فتساقت الأم لسكسب صداقتها وتدفقت عليها الجزى والهدايا. ودعا ذلك إلى قيام حيش ثابت، اشتد إقبال المصريين على الانحراط فيه، وقد تذوقوا طم النصر، وسرت فهم روح حربية مجيدة، وغدا الضباط يتحدثون عن الحروب على أنها من متع الحياة. وهكذا لي المصريون داعى الكفاح في حينه، وحرروا بلادهم من ربقة الأعداء، وساروا بالقتال إلى أبعد غاياته. ولا يمكن أن يكون ذلك وليد الفجاءة، وإنما المصريون يؤثرون السلام، فإذا أذن مؤذن القتال أدوا فريضة الحرب كأحسن ما تؤديها أمة أخرى.

ومنذ بداية الأسرة الثامنة عشرة نشأت إلىجانب فرقالمشاة فرقة المركبات الحربية ، وكان يعتمد علما في مفاجأة الأعداء وإلقاء الرعب والاضطراب في صفوفهم ،

<sup>(</sup>١) وصف أحد أسراء الأقاليم نفسه بأنه كان قويا بالفوس وذا بأس بالسيف ؟ ونعت قائد نفسه بأنه ذو بأس يوم القتال .

<sup>(</sup>٢) من الصور ما يمثل الملك يهوى بدبوس القتال على رأس عدوه ، وهى صورة روزية لآتمثل حدثًا واقعيًا في عصر الأسرات عند ما كان عصر القتال بالهراوات قد انتهى منذ أواخر عصر ماقبل الأسرات على الأقل .

وقد ساعدت كثيراً في كسب الحروب (١). وكان أفرادها من الضباط المتعامين من أبناء الأشراف وكبار الموظفين (٢). وكان لكل مركبة رجلان ، أحدها يقود المركبة والآخر يحارب بالقوس والمزراق (شكل ٦٩) . وكانت توضع على الخيل في بعض الأحيان دروع محشوة . ويبدو أن الدولة كانت تزود ضباط هذه الفرقة بالخيل ، بينا كانوا

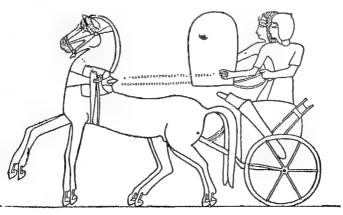

( شكل ٦٩ ) مركبة حربية

يشترون المركبة من مالهم الحاص . وقد تهيأت لهم مكانة عظيمة في الدولة حتى عدوا محلون في كثير من شئون الدولة مكان طبقة الموظفين وحكام الأقاليم . وكانوا يكافأون على بسالتهم بالهمدايا من الأسلحة والحلى ، والأراضي المعفاة من الضرائب ، وبالعبيد ، أو بشارات الشرف وخاصة شارة النبابة (شكل ٧٠) ، كناية عن إلحاح الحارب في متابعة عدوه ، أو يمنحون الوظائف المدنية . وكانت للاصطبلات الملكية إدارات كبيرة عليها الرؤساء والكتبة للعناية بالحيل وتموين الجند . ثم كان أن فقدت فرقة المركبات أهيتها بعد عهد الرعامسة .

على أن أغلب الجيش إنما كان من الرماة ، وقد ظلت أسلحتهم كماكانت من قبل . وكان لهم دور كبير فى الانتصار فى الموقعة البحرية فى عهد رمسيس الثالث ، فقد أصلوا شعوب البحر المغيرين على مصاب النيل وابلا من النبال قبل أن تلتحم بهم السفن المصرية .

<sup>(</sup>١) أصبحت للمركبة أهمية كبيرة فى السلم والحرب على حد سواء، ولفيمتها وأهميتها إذ ذاك كان الملوك فى رسائلهم بعد أن يتبادلوا السؤال عن أسرة كل يسألون عن خيله ومركباته.

<sup>(</sup>٢) ومنهم من كان فى عهد الرعامسة من الأمراء ، فن أبناء رمسيس الثانى والثالث من كان يحمل لقب « السائق الأول لجلالته » و « المصرف على الحيل» .

وكان الملك هو الرئيس الأعلى للجيش ، وكان فى أكثر الأحيان يقود بنفسه الجيش القهر الأعداء كلا بدرت منهم بادرة تمرد أو عصيان (١). وقد وصف «تحوتمس الأول» نفسه بأنه « الباحث عن القتال » ؛ وخاطر « تحوتمس الثالث » بنفسه عند ما اخترق في طليمة جيشه طريقاً ضيقاً في جبل السكرمل رغما عن مشورة قادة جيشه ، لسكى لا يظن الأعداء أن به خوفا من لقائهم ؛ وكان «رمسيس الثاني» وحرسه الحاص في الطليعة لقتال ملك الحيتيين وحلفائه ، فأحاط به أعداؤه بالقرب من «قادش» ، ولم ينقذه من هزيمة محققة سوى جرأته وشجاعته .

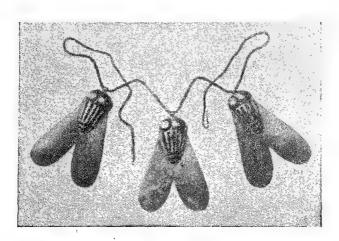

( شكل ٧٠ ) شارة الذبابة

وكان يلى الملك على الجيش ولى عهده (٢) ، وكان يلقب بقائد الجند العظيم وحامل المروحة على يمين الملك .

وكان الجيش يقسم إلى فيالق ، وكان عددها في عهد « رمسيس الثانى » أربعة سميت بأسماء الآلهة الأربعة العظيمة : « أمون » و « رع » ، و « بتاح » ، و « ست » . وكان كل فيلق يشتمل على عدد من السرايا لكل منها اسم خاص . وكان لكل قسم من الجيش

<sup>(</sup>١) كان الملك في الدولة الحديثة يمثل في حجم كبير وحده في مركبته الحربية وهو يرشق الأعداء بوابل من سهامه ، على أن هذه الصورة هي صورة رمزية أكثر منها واقعية .

<sup>(</sup>٣) في عهد المهارنة كان يقوم على الجيش نيابة عن الملك الفائد « حورمحب » ، وكان من غير أفراد الأسرة المالكة وقد انتهى إليه بعد ذلك العرش ؛ وحدث ما يماثل ذلك مع « رمسيس الأسرة الماسرة ١٩ ) ومع « حريجور » ( في الأسرة الحادية والمصرين ) .

علم معرف به ، وهو عبارة عن شكل من معدن عُين ، يثبت في فأمّم طويل ،

ويمثل أسدا ، أو متصارعين ، أو سفينة ، أو رأس صقر ؟ وكان حملة الأعلام من الضباط الممتازين . وكان علم « فيلق أمون » يحمل في عربة خاصة ، وعشل رأس كبش يعلوه قرص الشمس (شكل ٧١) .

وكانت ملابس الجند عادة بسيطة تتألف من نفبة قصيرة تساعد على الحسركة السريعة (شكل ٧٧) . وحين الحرب كان الجندى يتخذ أحياناً درعا من جلد أو برنز ، وكانت دار السلاح تتبع بيت المال ، وقد اتسمت في الدولة الحديثة كثيرا وكثر صناعها ، وكانت تزود الجيش بالسلاح وكانت تزود الجيش بالسلاح واللباس والنعال .

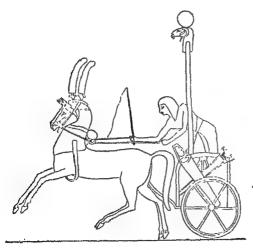

( شكل ٧١ ) علم « فيلق أمون »



(شكل ۷۲) مشاة من عهد « رمسيس الثانى » وعدتهم الحراب والحناجر والتروس

عشرة ازدادت أعدادهم كثيرا ، وكان بعضهم من أسرى الحرب ، وكانو يرسلون إلى الحصون فى فلسطين وســـوريا وبلاد النوبة ؛ وكان منهم النوبيون والليبيون والشردانيون (١) ، ذوو السيوف الطويلة المدببة ، والتروس المستدبرة والخوذات ذات القرنين ، ولما هزم « رمسيس الثالث » الليبيين هزيمة منكرة ، وآثروا الاندماج فى

<sup>(</sup>١) الشردافيون هم سكان جزيرة سردينيا في البحر الأبيض المتوسط .

الشعب بالطرق السلمية ، زادت الفرق المساعدة منهم ، وأصبح حرس الملك الخاص يتكون منهم (١) ، مما أضر بالروح الوطنية فى البلاد وألقى بمستقبلها فى أيديهم ، وقد استطاع « شاشانق الأول » ، رئيس الفرق المساعدة من الليبيين ، تأسيس الأسرة الثانية والعشر بن ؟ ومنذ ذلك الوقت أصبح الجند يؤلفون طبقة وراثية ، وكان أغلبهم أجانب ، وليبيين خاصة ، وبذلك سلب من الشعب حق الدفاع عن نفسه .

وكان يعنى منذ الدولة القسديمة على الأقل بقيد الجند وتموينهم ومنع المراك بينهم ، وألا ينهب أحدهم شيئا من المارة أو المدن . وقد برع المصربون في إعداد الجيوش السكبيرة وتنظيمها ، ورسم خطط القتال وكفالة المجاح لها ، وليس أدل على ذلك من الاستيلاء في عهد «تحوتمس الثالث» على الموانى الفينيقية لنكون قاعدة الأعمال الحربية ومكان نجهيز فرق الجيش وتموينها على الدوام . وتما هو جدير بالتسجيل إلى جانب ذلك كله حسن معاملة المصريين لأعدائهم وأسراهم ، على نقيض ما عرف عن الأشوريين وغيرهم من وحشية وقسوة .

#### الحصون :

كانت الظروف السياسية فما قبل الأسرات تدعو المصريين إلى تحصين مدنهم بأسوار قوية من اللبن ذات أبراج أو شرفات . ولكن لما توحدت البلاد وتركزت السلطة في يد حكومة قوية ، لم تعد المدن محاجة إلى تحصين ، وإن ظلت القصور الملكية والمعابد تسور مجدران سميكة (٢).

وكانت مصر تعنى على الدوام بتحصين منافذها ومظان الخطر عند حدودها ، وخاصة الحدود الشمالية الشرقية ، التي كانت تسمى « الباب الشرقي »، والحدود الشمالية الغربية ، وكانت تسمى « الباب الغربي » ، والحدود الجنوبية ، وكانت تسمى « الباب الجنوبي » . وكان يقوم على شرق الدلتا في الدولة القديمة حصن كان يسمى « بوابة امحوتب » ، ويظن أن « امحوتب » قد شيده في عهد « زوسر » . وفي أعقاب الدولة القديمة تعرضت الدلتا لنوغل البدو الأسيوبين فيها ، ولكن « خيتي الثاني » ، مؤسس الأسرة الماشرة ، طردهم منها وحصن الحدود الشرقية وأسكن طوائف من الرجال في شرق الدلتا يقومون بفلاحة الأرض وحماية الحدود معا .

<sup>(</sup>١) سبق أن اتخذ « أخنانون » حرسه الخاص من الأجانب الأسيويين والنوبيين والليبين كما اتخذ « رمسيس ااثاني » حرسه من شعوب البحر .

<sup>(</sup>٢) في عهود الضعف والإضطرابات الداخلية في الأسرات ٢١ - ٢٥ غدث المدن تحصن من جديد.

وقد عنى « أمنمحات الأول » بتحصين البحيرات المرة ، وعى مدخل « وادى طوميلات » المؤدى إلى قلب الدلنا ، فأنشأ حصنا كان يسمى « جدار الحاكم المشيدلرد الأسيويين» . وفي الدولة الحديثة كانت تصل هذه البحيرات في يبدو قناة عليها قسطرة ، يقوم على جانبها حصنان (١) ؟ وكانت الآبار في الطريق المؤدى إلى فلسطين محصنة بحصون صغيرة . وكان الحراس من الجند والضباط لا يسمحون لأحد بالمرور إلا إذا ذكر اسمه والغرض من رحلته ، وأبرز ما بحمله من رسائل ، وكانوا يعرضون ذلك كله على العاصمة أولا بأول .

وكان المصريون منذ الدولة القدعة على الأفل يجيدون اقتحام المدن المحصنة ؟ فني إحدى المقابر في « دشاشة (٢) » صورة تمثل المصريين وهم يحاربون الأسيوبين رجلا لرجل في الحلاء ؟ ولا يكاد الأسيويون يوقنون بانتصار المصريين حتى يولوا الأدبار ويمتصموا داخل قلعتهم ؟ فيسرع المصريون إلى حصارها ، فمنهم من ينقب جدرانها بالمناسف ، ومنهم من يعتلى أسوارها بمرقاة (٣). وينصت الأسيويون مذعورين إلى أصوات نقب الأسوار ، ويهرع بعضهم إلى زعيمهم بتلك الأخبار ، فيشد شعره يأسا وقنوطا ، على حين تنقل النساء الجرحى وتعمل في إسعافهم . ولا يكاد المصريون يحرزون النصر حتى يسوقوا عددا كبيرا من الأسرى بين رجال ونساء وأطفال . ومن عصر الدولة الوسطى صورة تمثل حصنا يرسل عليه المهاجمون وابلا من السهام ، بينا ينقب بعضهم جداره عنسفة طويلة تحت ظلة واقبة .

وفى الدولة الحديثة كان المصريون يقتحمون الحصون القوية فى فلسطين وسوريا فى شجاعة ومهارة ، ولم يقو حصن على الصمود أمامهم طويلا. وكان الأمراء يساهمون بشجاعة فى مهاجمة الحصون واعتلاء جدرانها . ولما تم لمصر امتلاك فلسطين وسوريا ، اتخدت فيها الحصون القوية ، وأقامت فيها الحاميات ، وكانوا من المصربين فى بدابة الأمر ، وللكن أخذ يحل مكانهم الجنود المرتزقة من النوبيين والشردانيين والأسيوبين أنفسهم تحت قيادة ضباط مصريين ، وكان يقوم بتموينهم أمراء المدن .

ولم يغفل المصريون فى الدولة الحديثة على الأقلحماية مصاب النيل ، فكانوا يغلقونها إلا عن السفن الملكية . وكانت الحدود الغربية مومنع رقابة شديدة كنذلك .

<sup>(</sup>١) عند حص « شارو » ( سلى ) بالفرب من الفنطرة الحالية .

<sup>(</sup>٢) وتقم غربي محر بوسف بإزاء « ببا » تقريبا .

<sup>(</sup>٣) في منظر مماثل في إحدى مقابر صقارة استحدم المهاجون مرقاة تتحرك على عبلتين .

وفي بلاد النوبة اهتم المصريون وخاصة في عهد الأسرة الثانية عشرة بإقامة سلسلة

( شکل ۷۳ ) حصن « سمنسة »

من الحصون القوية عتد من « إلفنتين » حتى الشلال الثاني ؟ وقد روعي في الحصون الجنوسة أن تكون محيث يستطيع حماتها التماون معاإذا تعرضو اللخطر (١). ومن أهم هذه الحصون : حصن « سمنة » (شكل٧٣) على الجانب الغربي من الشلال الثاني ، وقد شد في بقعة من الجرانيت لم يترك من حولهما موضع غير محصن عكم أن تستقر فيه قدم العدو،

فقدأ حيط من جو انبه الثلاثة البعيدة عن النهر يخندق. وكان ذا جدر ان سميكة من اللبن ، يتفاوت سمكها بين الخسة والثمانية أمتار ، ويبلغ ارتفاعها نحواً من العشرة أمتار؛ وكان في داخله معبد صغير . وكانت الحصون تزود بأبراج عالية وشرفات يمكن المدافمين أن يحتموا من ورائها وهم يصبون علىالمهاجمين وابل سهامهم .

#### الأسطول:

الأسرات على الأقل . وفي أواخر الدولة القديمة نقل « أونى » قوة كبيرة من الجنود ۖ في البحر إلى إحدى موانى جنوب فلسطين ، وبذلك تمكن من مباغتة العدو وقطع سبيل الهرب عليه . وفي المهد الإقطاعي نشأت موقعة نهرية بين حاكم «طيبة » وحاكم « أسيوط » ، الذي كان يناصر ملك « أهناسيا » ، مما يدل على أنه كان لسكل منهما أسطول نهرى .

وفي بداية الأسرة الثامنة عشرة حارب المصريون الهكسوس في البر وفي النيل ، حيث أبدى بعض الضباط البحريين مهارة فائقة في القتال وعلى رأسهم « أحمس بن إبانا(٢)» . وفي عهد « حاتشبسوث » قام أسطول مؤلف من خمس سفن كبيرة إلى ساحل بلاد « بنت » محمل بعض منتجات مصر وقد عاد محملا بعجائب تلك البلاد . وفي عهد

<sup>(</sup>۱) شیدت فی منطقة « سمنه » و «كمنه » سبعة حصون .

<sup>(</sup>٢) أنظر صفحة ١٨٩ .

« تحوتمس الثالث » استولى المصريون على الموانى الفينيقية وعلى كثير من السفن واستعانوا بأسطول كبير في التغلب على مصاعب النقل بين مصر وسوريا . وكان « تحوتمس الثالث» في بعض الحملات يطوف بأسطوله على موانى سوريا مدلا بقوة مصر الحربية ، أو ينزل بحيشه في إحدى هذه الموانى لمتابعة غزواته . وفي عهد « رمسيس الثالث » أحرزت السفن الحربية المصرية عند مصاب النيل انتصارا باهرا على سفن شعوب البحر ، الذين أرادوا دخول مصر من الشمال ، وبذلك نجت مصر من شر مستطير .

### أمنحو تب الثالث

كان عهده عهد سلام طويل ، فقد حكم نحو ستة وثلاثين عاما ، نعم فيها بما أكسبته لمصر غزوات أسلافه ، وخاصة « تحويمس الثالث » ، من حركز وشأن في العالم القديم . وقد تزوج في أوائل حكمه من « تى » ، وأصدر لذلك جعالين كبيرة ، (شكل ٤٧) (١) نقش عليها اسمه واسمها ثم اسمى أبويها « يويا » و « ثويا » ، وكانا من عامة الشعب ، وقد كشف عن مقبرتهما في طيبة ، ووجدت حافلة بالرياش والأناث الفاخر . وكانت للملكة « تى » شخصيتها القوية وشأنها الكبير في الحياة الرسمية ، وكثيرا ما كانت تظهر إلى جانب زوجها الملك في المناسبات المختلفة ، وكان اسمها يقرن إلى اسمه على المستندات والمكاتبات الرسمية ، وكان ذلك بداية ظهور الملكات بشكل واضح قوى (٢) .

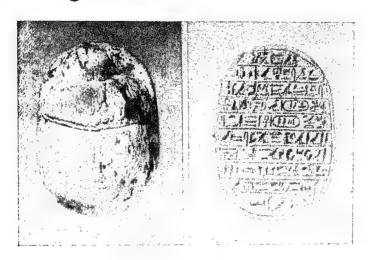

( شكل ٧٤ ) أحد جعلان زواج « امنحو تب الثالث »

 <sup>(</sup>١) هذه الجمالين هي جمالين تذكارية أشبه بالنقرد أو الطوابع التذكارية في الوقت الحاضر.
 (٢) كان ظهور « حاتميسوټ » سابقة قوية ، على أنها ظهرت كماك .

وفى السنة الخامسة من حكمه أخمد « أمنحو تب الثالث » ثورة فى بلاد النوبة ، وكانت آخر الحملات الهامة فى هذه البلاد ، اذ اصطبغ الجزء النمالى منها حتى الشلال الثانى بصبغة مصربة قوبة ، ومنه انتشرت الحضارة المصرية حتى الشلال الرابع . وقد أقيمت فى معظم البلدان المعابد المصرية حيث تعبد الآلهة المصرية ، وتعلم الصناع النوبيون الصناعات والفنون المصرية .

وفى آسيا وشرق البحر الأبيض المتوسطكان لأمنحوتب الثالث مركز السيادة بين ملوك النعرق القديم ، وكان كل منهم يحرص على أن ينال صداقته، وهو ماتكشف عنه رسائل «تل العارنة» ، التي كشف عنها في دار محفوظات ابنه الملك « أمنحوتب الرابع » ( أخناتون ) ، مكتوبة على الصلصال باللغة البابلية ، وقد تبادلها « أمنحوتب الثالث » و « أمنحوتب الرابع » ( أخناتون ) مع ملوك بابل وأشور وميثاني وخيتا ، ومع أمراء فلسطين وسوريا وقبرص . ولهذه الرسائل أهمية بالغة ، إذ تكشف عن العلاقات الدبلوماسية بين أم الشرق في ذلك الوقت .

وتدعمت صلات الصداقة بين مصر وجيرانها بزواج «أمنحوتب الثالث » من ابنة «كاداشمان انليل »، ملك بابل ، ثم من «جيلوغيبا » ابنة «شوتارنا» ملك ميثانى ، وقد أرسلها أبوها إلى مصر ومعها ٣١٧ جارية ؛ وسجل «أمنحوتب » أخبار ذلك الزواج كذلك على مجموعة من الجمالين ؛ على أن الملكة «تى » ظلت مع ذلك صاحبة المكانة الأولى بين زوجات الملك . ثم تزوج بعد ذلك من «تادوغيبا » ابنة «توشراتا»، الذى خلف أباه على عرش ميثانى . ومع ذلك لما طمع «كاداشمان انليل » فى الزواج من أميرة مصرية رفض طلبه « لأنه لم يسبق أن أعطيت أميرة مصرية لأى شخص » ؛ وقد أجاب بأن « امنحوتب » هو الملك وأنه يستطيع أن يفعل ما يشاء ، وأنه مع ذلك يرضى أن تجهز له أية سيدة ، ترسل له على أنها ابنة ملك .

وكان لما تمتلى به خزائن مصر من معدن الذهب ما لفت إليها أنظار ماوك الشرق لحاجنهم إليه فى تهيئة المعابد وصنع نماثيل الآلهة وتحلية القصور وتكشف بعض رسائل « تل العارنة » عن كثرة طلب هؤلاء الملوك له ، فقد ذكر « نوشراتا » فى أحد رسائله أن « الذهب فى مصر كالتراب فى كثرته » ، وكان يوالى طلب كميات كثيرة منه ، و رجو أن يصله منها ما لا يمكن حصره على حد قوله .

وكان يتولى حكم بعض ولايات مصر فى فلسطين وسوريا الأمراء الذين تعلموا فى مصر فكانوا لها أتباعاً مخلصين يقومون بالأمر باسمها ، وينفذون سياستها ، ويبلغون الملك أخبار ولاياتهم . وما يدبره بعض العصاة من الخروج على طاعته حتى إنه كان يعهد

إلى بعضهم بمحاربة الثوار . على أن « أمنحوتب الثالث » ترك الأمور تجرى فى أعننها فى سوريا دون أن يقوم إليها على رأس جيشه مما ساعد على از دياد قوة الحيتيين حتى أصبحوا أعظم خطر على مصر .

وكان «أمنحوتب» في السنوات العشر الأولى من حكمه مغرما بالصيد ، وكان يسجل أخبار صيده على جعالين خاصة ؟ وقد سجل على بعضها أنه اصطاد ١٠٢ أسد في هذه الفترة . وعلم مرة أن قطيعا من الثيران البرية اتخذ سبيلة إلى صحراء منف ، فقام لتوه وسافر ليلاحق بلغ مكانها ، حيث صاد منها عددا كبيرا . وشيد لنفسه وللملكة «تى » قصرا عظيما في «طيبة » الغربية ، وحفر بالقرب منه بحيرة كبيرة طولها . ٧٠٠ ذراع وعرضها ٥٠٠ ذراع ، تم حفرها في خمسة عشر بوما . وقد افتتحها في حفل مشهود ركب فيه زورقا أطلق عليه «أتون يتألق » (تحن أتون ) ، وسجل أخبار ذلك على بعض الجمالين .

وقد أغرم « أمنحو تب الثالث » ببناء المعابد الفخمة ، فشيد معبد الأقصر ، وسجل على بعض جدرانه قصة ولادته من « أمون رع » وتتويج الآلهة له على نحو مافعات «حاتشبسوت » على بعض جدران معبد الدير البحرى . وزاد في معبد السكرنك ، وشيد له بوابة ضخمة ، ووصل بينه وبين معبد الأقصر بحديقة كبيرة شيد بها طريقا أقام على جانبيه صفين من عاثيل المكباش . وفي الجنوب الغربي من المعبد بني معبدا للإلهة « موت » ، زوجة « أمون » ، وحفر بالقرب منه بحيرة مقدسة ، ووصله بالمكرنك بطريق على جانبيه تماثيل المكباش . وبذلك أصبحت معابد « طيبة » يتصل بالمكرنك بطريق على جانبيه تماثيل المكباش . وبذلك أصبحت معابد « طيبة » يتصل أحدها بالآخر . وفي الأعياد والاحتفالات كان تمثال الإلهة يوضع في زورق غم تتنقل به في مجرتها المقدسة .

وعلى الضفة الغربية للنيل شيد «أمنحوتب» معبده الجنازى وقد ذكر عنه أن جدرانه كانت موشاة بالذهب ، وأرضيته بالفضة ، وأبوابه بخليط الذهب والفضة (الألكتروم) . وقد أقام أمامه تمثالين له هائلين (۱) ، كل منهما من قطعة واحدة من الحجر الرملي يبلغ ارتفاعها أكثر من ۲۰ مترا وزنتها أكثر من ۷۰۰ طن .

<sup>(</sup>۱) وهما «تمثالا ممنون»، وكانت تند عن التمثال الشهالى كل صباح أصوات غريبة، وقد ذهب الظن فى العصر الرومانى إلى أنه تمثال « بمنون » بن « إيوس » إلهة الفجر ، وأنه يحيي أمه كل صباح بأصوات حزينة ، فتتساقط دموعها ندى على جسمه . وكان لذلك يزوره الزوار من الرومان ، ينقشون عليه أسماءهم ويشهدون بأنهم سمعوا صوته الماكى .

وفى كثير من مدن مصر وبلاد النوبة والسودان أقام « أمنحوتب » المعابد ، ومنها معبد صغير جميل شيده للإله « خنوم » فى « إلفنتين » ( شكل ٧٧ ) ، ومعبد فى « صولب(۱) » ليعبد فيه مع الإله « أمون » .

وقد ساعد فى بناء هذه المعابد وجود طبقة ممتازة من الفنانين الموهو بين وعلى رأسهم «أمنحو تب بن حابو» (شكل ٢٠١)، الذى استطاع بكفاءته أن يرتق من وظيفة كاتب بسيط إلى وظيفة رئيس الأعمال العامة . وليس من شك فى أنه أشرف على تشييد كثير من المعابد والآثار ، وإن كان لا سبيل إلى تجديد ما أشرف عليه منها . ومما يدل على ما كان له من شأن أنه سمح له دون غيره بإقامة معبد جنازى له فى «طيبة » الغربية بدلا من المقصورات التى اعتاد الأشراف حفرها فى الصخر فوق مقابرهم . وقد ازدادت شهرته مع الأيام حتى أله فى عهد البطالمة على نحو ما أله « إسحو تب » .

## الأزمة الفكرية والدينية

تجمع للمصريين في الأسرة الثامنة عشرة تراث ضخم مضطرب من العقائد والعادات الدينية والجنازية ، لا تبين خطوطه ، ولا يخلومن تناقض كثير . فقد اتحدت حقاً مع الإله « رع » معظم المعبودات الرئيسية ، كما تدل على ذلك أسماؤها ، غير أنها ظلت مع ذلك تتميز فيا بينها بذات أسمائها وبأعيادها وكهنتها . وكانت طقوس العبادة تؤدى في مؤخرة المعابد، حيث يحيط تمثال الإله غموض ، وتكتنفه أستار من وراء أستار . ومن الآلهة العظيمة ما احتفظ بخصائصه كالإله « بتاح » ، إله منف ، إذ ظل كهنته يعتبرونه الإله القديم ، الذي بسط السماء ، ودحى الأرض ، وصور الإنسان ، وخلق الآلهة . ومن المقائد الدينية ماكان ينطوى على تفكير وحسن رأى ، كما يبدو في بعض ترانيم « رع » أو « بتاح » أو « أمون رع » ، على أن منها ما كان يؤول تأويلات شاذة فيها خرق وتناقض كثير .

وكانت العقائد الجنازية خليطاً من الأفكار والحيالات ، فكان يعتقد أن الميت فى قبره يأكل ويشرب ، وأنه يحيا حياة خالدة فى مملكة الغرب ، وأنه بين حاشية الشمس فى نفس الوقت . وكان يغالى فى تحنيط الجبثة وما يؤدى لها من طقوس ، وفيا بودع معها من مختلف الأثاث . وكثر ماكان يزود به الميت من تعاويذ وفصول تكتب على أوراق

<sup>(</sup>١) في بلاد النوبة بين الشلالين الثاني والثالث .

البردى مما يسمى الآن بكتاب الموتى (١) ؛ وكثرت الماعم ، واختلفت أصنافها ، وزاد عدد التماثيل الجنازية ، حتى إنه كان يودع منها مع الميت المئات فى بعض الأحيان . وبذلك كله قامت صناعة كبيرة كان همها ينحصر فى تزويد المونى بما يحتاجون إليه ، عدا العدد الغفير من المحنطين ، والبنائين ، والفنانين الذين كانوا يعملون فى بناء المقابر ونقش حدرانها .

وازداد في نفس الوقت شأن الآلهة المختافة بما كانت تلقاه من كل ملك يتولى العرش من هبات وعطايا . على أن نصيب «أمون » من ذلك كان أوفى نصيب ، فقد كان الإله الرئيسي في «طيبة » ، التي تزعمت طرد الهكسوس من مصر . وكان يعتقد أنه هو الذي يقود الجيوش المصرية إلى ميادين النصر ، وأنه صاحب الفضل في كل ما تحرزه البلاد من انتصارات . وإذ أصبح ينظر إليه كأنه منقذ البلاد ، وواهب النصر ، والميت المالك ، وملك الآلهة ، فقد أخذت الهبات تترى عليه من الغنائم والأسرى والجزى، وتوقف عليه الأراضي الواسعة ، وغدت خزائنه ملأى بالدخائر، وله عدد كبير من الوظفين يشرفون على إدارة أملاكه ومصانعه ، وكان يعمل فيها أعداد غفيرة من الأسرى .

وأدى ذلك كله إلى أن أصبح لكهنة «أمون » قوة كبيرة لها أثرها في سياسة الدولة . وكان من رؤساء كهنة «أمون » من شغل منصب الوزارة فجمع في يديه السلطان الديني والسلطان الزمني معا ، وبذلك كان الشخص الثاني بعد الملك (٢) . وكان الملك هو الذي يعين الكاهن الأعلى لأمون ، ولكن ذلك الحق كان مقيدا من الناحية الشكلية على الأقل ، فني حفلة التنصيب كان الماك يذكر أمام تمتال الإله «أمون » الشكلية على الأقل ، فني حفلة التنصيب كان الماك يذكر أمام تمتال الإله «أمون » بعمم من يرشحه لذلك المنصب ، وكان تمثال الإله يقره بحركة تصدر منه ، يقوم بها بطبيعة الحال الكهنة الذبن بحملون تمثاله ، وكانت تلك الحركة تفسر بأنها وحي الإله ، وأن الإله اختار كاهنه . ولا بد أن كهنة «أمون » عرفوا كيف يستفيدون من ذلك الوحي سلطانا على الملكية ، بل لقد تدخلوا به في شؤون العرش نفسه وفيمن يتولاه . الوحي سلطانا على الملكية ، بل لقد تدخلوا به في شؤون العرش نفسه وفيمن يتولاه . فقد كان الملك « تحوتمس الثالث » في صباه كاهنا صغيرا في معبد «أمون » ، وفي أحد الأعياد الدينية كان كهنة «أمون » يحملون تمثال الإله ، ولكن الإله تنكب طريقه الأعياد الدينية كان كهنة «أمون » يحملون تمثال الإله ، ولكن الإله تنكب طريقه

<sup>(</sup>١) أنظر صفحة ١٧٤

<sup>(</sup>٢) كان منهم « طابوسنب » في عهد « ماتشيسوت » .

المعتاد ، إلى المسكان الذي كان يقف فيه « تحوتمس » ، وفسر السكهنة ذلك بأن وحى الإله إنما هو أن يتولى « تحوتمس » العرش .

على أن «أمون» لم يكس فى الأصل من الآلهة الرئيسية فى البلاد ، ولكنه وجد سبيله إلى « طيبة » فى الأسرة الحادية عنبرة ، ثم رفع من شأنه ملوك الأسرة الثانية عشرة بما أنشأوه له فيها من منشآت ، وما أغدقوه عليه من عطايا . وهو بذلك ناشىء دخيل بين الآلهة العظيمة . وفوق هذا لم يأت « أمون » بجديد فى العقائد الدينية ، وإنما أسسغ عليه كهته ما كان يتصل بالإله « رع » من عقائد وتصورات ، إذ تصوره أناشيده كالهالشمس تماماو تنسب إليه ما كان ينسب إلى « رع » من صفات ووقائع وأحداث (١) . لذلك كان من الطبيعى ألا ينظر كهنة الآلهة الأخرى ، وحاصة كهنة « رع » و « بتاح » ، إلى الإله « أمو س » نظرة الرضاء ، أو يغضون عما ناله كهنته من مركز وثراء ، وما أصبح لهم فى الدولة من مركز وشأن .

وفى نفس الوقت اشتد اتصال المصريين بغيرهم من الشعوب ، وأصحت مصر مركز العالم المتمدن ، وازداد الأجانب فها ، وكتر نزاوج المصريين منهم ، واتسعت آفاق تفكيرهم ، وانتشر الرخاء فيما بينهم ، ورقت كثيرا أحاسيسهم ومشاعرهم ، وتغيرت عاداتهم وتقاليدهم عما كانت عليه في العصور السابقة . ومع دلك فقد كان رجال الدين وعامة الشعب لا بزالون يتمسكون بذلك الخليط من العقائد والعادات ، التي إن ارتضاها عامة المصريين ، فلم يكن خاصة المفكر بن يرضون بها ، أو يطيقونها . ولا بد أنهم أحسوا الحاجة إلى دبن واضح صريح ، يعلى من شأن الحقيقة والواقع ، ويتحرر من ربقة النقاليد اليالية ، ويشمل سلطانه الكون الفسيح ، ونرضى به الشعوب على اختلافها .

أما إله الشمس فقد كان في عقيدة المصريين معبودا قديما منذ الأزل ؟ وكانت عبادته الدين الرسمى في فترة مجيدة من باريخ مصر ؟ وكان تشبه أغلب الآلهة به ، واتخاذها اسمه . وادعاؤها بأنها من صوره مما زاد من شأبه . فإذاكان مركزه قد اغتصب وصفاته قد انتحلت لغيره ، فإن من الواجب أن يعاد إليه حقه . وهو فوق هذا كله إله واضح ، لا تقوم عبادته على الغموض والأسرار ، وبأبي الظلام والخداع ، ونرضى بعبادته سأتر .

<sup>(</sup>١) جاء فى أنشودة الله «أمون رع»: « إنك وأنت تعبر الدماء نتطلع إليك الوجوه جميعها ، ولسكنك عدما ترحل تختنى عن وجوههم ... إنك إذا غربت فى الجبل الغربي فانهم ينامون كالأموات ... خالق مانا تجه الأرص ... السيد الأوحد الذي يبلغ أطراف البلاد كل يوم ... الذي تهمهم البلاد بشكره عندما يصرق كل صباح » .

الشعوب ، لأنها ترى مظهره وقوته ، وتامس أثره وسلطانه . لذلك فهو أحرى الآلهة جميعا بالعبادة ، وهو أحق المعبودات ليكون إلها عاما للامبراطورية في كافة أنحائها .

على أن إله الشمس آنخذ اسما جديدا وهو « أتون » ، ولم يكن هذا الاسم مجهولا من قبل ، ولكن لم تكن له قداسة أوصفة دينية ، إذ كان المصريون يقصدون به قرص الشمس ، التي لم يكونوا يتعبدون لها ، وإن كانوا يرون أنها مقر الإله . ولكن « تحوتمس الرابع » قال عن نفسه إنه « حارب ومن أمامه أتون » ، وإنه قاتل « ليكون الأجانب كالمصريين يعبدون أتون على الدوام » . وبهذا أصبح لأتون بذاته شخصية إلهية في عهد « تحوتمس الرابع » . ومن النقوش مايدل على أنه كان لهذا الإله الجديد في عهد «أمنحو تب الثالث» على الأقل معبد خاص في « طيبة » بالدات ، وربما كان ذلك المعبد من داخل أسوار معبد السكرنك أو بالقرب منها. ويلوح أن كهنة «أمون» لم يحدوا في ذلك في بداية الأمر مايضير عقائدهم ، فأمون رع نفسه هو صورة لإله الشمس ، واسمه عنوان قائم على مابينهما من صلات . لذلك لاغرابة أن كان منهم من جمع بين وظيفته ووظيفة أخرى في معبد «أتون» .ويبدو أن « أمنحو تب الثالث » قد شايع كذلك عبادة « أتون» وأيدها ، فقد سمى كما رأينا الزورق الذي كان يننزه فيه في البركة التي أنشأها لزوجته « أتون يتألق » . ولا يبعد أن الغرض من ذلك التأييد إنماكان لإضعاف سلطان « أمون رع » ، والنحرر بعض الشيء من نيره . ومهما يكن من شيء فقد نشأت عبادة « أتون » قبل تولى « أمنحوتب الرابع » العرش وذلك في « طيبة » نفسها معقل عبادة الإله « أمون رع » .

## ثورة « أخناتون » الدينية

تولى «أمنحوتب الرابع» العرس وكان لا يزال صغير السن، ونمشله صوره (شكل ۷) وتماثيله (شكل ۱۱۶) في شكل غير جميل، وذلك لأول مرة بين ماوك مصر، فرأسه كبير، تثقل على عنق نحيل، وله ذفن كبير، وصدر هزيل على بطن رحيب، وأخاذ غلاظ ؟ وتنم ملامح وجهه على رجل حالم يستغرقه التفكير الدينى والتأمل العميق. وقد أسرع كل من ملك الحيتين (شو باوليوما) وماك ميثاني (نوشراتا) بالكتابة إليه يؤكدان صداقنهما، ويتمنيان أن تستمر الصداقة بين مصر و بلادها كانت في عهد أيه. وقد جاء في كتاب ملك ميثاني:

« لما أخبرت بأن « نموريا » (١) لبي قضاءه بكيت ذلك اليوم ، وبقيت صامنا حق منتصف الليل ، ولم أجد لذة في طعام أو شراب ، لأني كنت حزينا . . . و عنيت لو أن أخي ، الذي كنت أحبه وكان يحبني ، كان حيا . . ولحن لما كتب إلى «نابخور بريا» (٢) الابن العظيم لنموريا من « تى » زوجته العظيمة : « لقد توليت الملك » ، قلت لم يمت « نموريا » . لقد جلس في مكانه «نابخور بريا» ، ابنه العظيم . إنه لن يغير من شيءكان» . وقد كرس « أمنحو تب الرابع » حياته لعقيدته الدينية والدعوة لها دون سائر مهام الملك ، ولم يشأ أن تلهيه الأحداث التي أخذت تنتاب أملاك مصر في سوريا عن تأدية الرسالة التي أخذ بها نفسه ، فانصرف إلى تحقيق أفكاره الدينية ، وشغل بأعلان معتقداته ، والترويج لها ، وهداية شعبه إلى الحقيقة والدبن الصحيح . ومع أن جذور عبادة « أتون » ترجع إلى ما قبل عهد « أمنحو تب الرابع » ، إلا أن هذا الملك عمل عبادة « أتون » ترجع إلى ما قبل عهد « أمنحو تب الرابع » ، إلا أن هذا الملك عمل لواءها ، وقرر مبادئها ، وصاغ أناشيدها ، وفرضها على البلاد بما يبرر إسنادها إليه . وفي نقوش عظاء رجال الدولة من عهده ما ينطق عن أنهم تلقوا تعاليم الدين الجديد منه مباشرة وقد كان برغهم فيه بالهدايا المختلفة ، مما يدل على تحمسه في نشره .

وقد بدأ « أمنحوتب الرابع » بإقامة معبد لإله الشمس « أتون » بالقرب من معبد « أمون » فى « طيبة » ، واتخذ لإله مورة الإله « حراختى » الذى كان يمثل بجسم إنسان ورأس صقر يعلوها قرص الشمس . على أنه لم يلبث أن اهتدى إلى رمز جديد لإلهه ، فغدا يمثله على هيئته الحقيقية أى على شكل قرص يرسل بأشعته إلى الأرض ، وتنتهى الأشعة بأيدى تقبض على رمز الحياة ( شكل ٧٥ ) ، وهذه الصورة الجديدة تمثل الإله فى صورة طبيعية بسيطة ، حتى إنه ليسهل على الأجناس المختلفة فى الإمبراطورية المصرية فهمها على حقيقتها دون عناء .

ويبدو أن الملك قد قرر فى بداية الأمر أن عبادة « أتون » لا تخرج عن كونها التفسير الصحيح للعقائد الدينية المتوارثة ، وأن دعوته لن تجد معارضة ، ولذلك تسامح فى بقاء الآلهة المختلفة إلى جانب الإله الجديد . غير أن تحمسه للعبادة الجديدة وما صاحبها من اتجاه جديد فى الفن على غير ما كانت تقضى به التقاليد المتوارثة لا بد أن أفزع كهنة الآلهة المختلفة . ولم يكن كهنة الإله « أمون » بصفة خاصة ليرضوا عن أن يشغل ذلك الإله الطارئ الملك عن إلههم ، وأن يضيع ماكسبوه من مركز وسلطان .

<sup>(</sup>١) «نموريا » هو الصيغة البابلية لاسم التتوجج للملك « أمنحتب الثالث » .

 <sup>(</sup>۲) « نابخوربریا » هو اسم التتو یج للملك « أمنحوتب الرابع » فی البابلیة .



( شسكل ٧٥ ) « أتون » يقدم له «أخناتون » القربان

وكان لا بد لأمنحوتب الرابع أن يقضى على هذه المارضة وأن يمحو العبادات المختلفة إذا أراد لإلهه القوة والسلطان ، وأن تتحقق الوحدانية التى كان يدعو إليها . لذلك لم يلبث أن أعلن على المعبودات القديمة وخاصة الإله «أمون » حربا عوانا ، فأرسل جنوده وأتباعه في كافة القطر و في بلاد النوبة يمحون أسماءها وصورها من على الآثار القائمة ، ويهشمون تماثيلها في المعابد ، ولم تنج مقابر «طيبة » من آثار ذلك المحو ، فحيت من

على جدران مقصوراتها أسماء الآلهة المختلفة ، كما محيت كذلك كلة الآلهة في صيغة الجع ، لتنافضها مع عقيدة الوحدانية ، وغير الملك اسمه من « أمنحوتب » إلى « أخانون » ، ومحى لفظ « أمون » من اسم أبيه .

وقد رأى في نفس الوقت أن يقطع السلة بينه وبين «طيبة » لما تثيره من ذكريات الإله «أمون » ، فاختار مقرا جديدا لعبادة «أبون » في مكان لم ندنسه عبادة أى إله من قبل ، وذلك في مصر الوسطى شرقي النيل في «تل العارنة» ، سماه «آخت أتون» . وأفو قرص الشمس ) ، وأمر ببناء مدينة فيه على وحه السرعة ، وهبها للإله «أتون» وانتقل إليها في بداية السنة السادسة من حكمه ، وقد أضاف إليها الأراضي الزراعية الواقعة غربي النيل ، ونحتت في الصخر على حدودها عدة نصب كبيرة ، نقشت علمها صورة الملك عربي النيل ، ونحت في المصخر على حدودها عدة نصب كبيرة ، نقشت علمها صورة الملك والمملكة و بعض بناتهما يتعبدون للإله «أنون » وهو يغمرهم بأشعته ، ويلي ذلك نصطويل أهدى به الملك «آخت أتون » إلى الإله «أنون » وتعهد فيه بأنه لن يغادر حدودها ، وأنه سيتخذها قاعدة يتولى فيها حكم البلاد . وقد أقام فيها معبدا كبيرا لا إله «أنون» كما أقام له المعابد في كثير من البلاد الأخرى وخاصة في «منف» و «عين شمس » و «أسيوط » و «أرمنت » وفي بلاد النوبة وفي سوريا . ويمتاز معبد «أنون » بأن الطقوس الدينية إنما كانت تؤدى للإله في مكان مكشوف في وضح معبد «أنون» بأن الطقوس الدينية إنما كانت تؤدى للإله في مكان مكشوف في وضح مهبا في مكان مظلم في نهاية المعبد بعيداً عن الأنظار .

فى تلك المدينة التى استحدثها « أخناتون » لعبادة الإله « أبون » أتيحت الفرصة للديانة الجديدة أن تستكمل خصائصها دون أن تعوقها التقاليد والآثار القديمة وما تثيره من ذكريات ، وطفق « أخناتون » يصوغ من الأناشيد ما يشيد فيه فى تحمس شديد بنم الإله الجديد على الكائنات المختلفة من إنسان وحيوان ونبات ، وبما يفيضه عليها جميما من حياة وقوة .

فأتون إنما هو إله رحمة ، تفيض آلاؤه على العالم بأسره ؛ وهو الذي يضفى على العالم بهاءه وجماله ، فيغمر الأرض الضياء ، ويفر الظلام ، ويبنهج القطران ، ويهب الناس من رقادهم مبتهلين شاكرين فضله عليهم ؛ وإليه يرجع از دهار الشجر والنبات ، وله تبسط الطير أجنحتها ابنهالا وشكرا ، وتثب حيوانات الصحراء فرحا وجزلا ، وتطفر الأسماك تحية لأشعته التي تصل إلى جوف الماء . ولمثل هذه الصور نظائر في مزامير داود وعند شعراء الطبيعة في العصر الحديث ، وبهذا يبدو أن قوام الدين الجديد إنما كان الإشادة

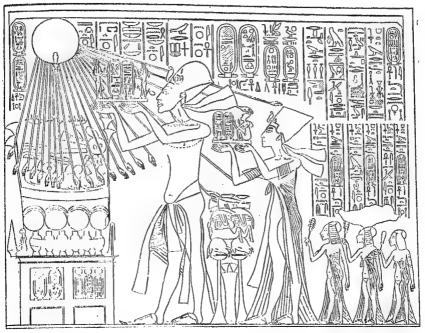

( شکل ۷٦ ) « أخناتون » و أسرته يتعبدون لأتون

بمباهج الطبيعة ، وطرح العبادة المحجوبة التى تكتنفها الأسرار ، واستجلاء قدرة الإله فى مظاهر الكون على اختلافها . وفوق هــذا فقد كان « أتون » إله العالم جميعا ، ولم يكن إله مصر فحسب ؟ وهو منفرد بألوهيته لا يشاركه إله آخر .

ومع أن عبادة « أتون » تمتمد في أصولها على العبادة القدعة للشمس إلا أنها تخلو من ذكر الممارك العديدة التي كان على إله الشمس أن يخوضها في مسراه ، كا تخلو من القوة الماحقة التي كانت الديانة القدعة تنسبها إليه . وإلى هذا تخلو مقابر « تل العارنة » من صور الشياطين المخيفة والمردة التي كانت تصور على جدران مقابر الملوك السابفين . على أنه لم يقدر لهذا الدين الجديد البقاء فقد كانت العبادات القديمة أشد رسوخا في البلاد من أن تعصف بها دعوة جديدة لم تتأصل جدورها ، تقوم بها أقلية من المفكرين وإن تزعمها ملك ، وكان رجال الدين وخاصة كهنة «أمون» قوة ، تمتمد على مشاعر العامة وتحسكهم بتقاليدهم ، ولذلك لم يكن من السهل التغلب عليها . وكان في انشغال « أخناتون » بدعوته ما أدى إلى ضياع أملاك مصر في آسيا ، وأفقدها ما كان لها من مركز سياسي ممتاز ، مما أغضب رجال الجيش وأثار نقمة المصريين على ذلك الإله الجديد ، الذي أضاع إمبراطورية شيدتها أجبال .

# المعابد والمسلات والمقابر

### معابد الآلمة :

كان لكثرة الأسرى وتدفق الجزى والهدايا على مصر فى الدولة الحديثة ماساعد على تشييد المعابد الكبيرة للآلهة وخاصة الإله «أمون رع». وكان كل ملك يعمل على أن يبذ أسلافه فيا يشيد تقربا للآلهة ، وطلبا لرضائهم ، وليمنحوه النصر على أعدائه ، والحياة الطويلة على الأرض ، ثم ليخلد أعماله فيا ينقش على جدرانها من نصوص ومناظر. فكثرت بذلك المعابد الضخمة فى أنحاء مصر وامتدت إلى أملاكها فى بلاد النوبة وفى فلسطين وسوريا .

وكانت أكثر المعابد تشيد على سطح الأرض ، على أن بعضها إنما كان يحفر في الصخر وخاصة في بلاد النوبة السفلي حيث يضيق الوادى إلى حد كبير(١) .

وقد شاع في الدولة الوسطى والنصف الأول من الأسرة الثامنة عشرة طراز «العبد المحاط بالأعمدة»، وهو معبد صغير يقوم على قاعدة مرتفعة، يؤدى إليها درجات من ناحيتين متقابلتين، وتحيط به أعمدة مربعة، يجمع أجزاءها السفلى معاجدار قصير بحيث يكون المعبد مكشوفا من جوانبه الأربعة إلا قليلا. وتتوسطه عادة قاعدة، كان يستقر عليها الزورق القدس. ومن أجل الأمثلة على ذلك معبد أنشأه «أمنحوتب الثالث» في « إلفنتين » (شكل ٧٧). وقد ظهر هذا الطراز من المعابد مرة أخرى في عهد البطالمة فيا يسمى « بيت الولادة »، وكان يخصص لإحدى الإلهات الوالدات ، كالإلهة ها يسمى « بيت الولادة »، وكان يخصص لإحدى الإلهات الوالدات ، كالإلهة ها يسمى « بيت الولادة »، وكان يخصص لإحدى الإلهات

ومنذ النصف الثانى من الأسرة الثامنة عشرة ساد طراز المعبد الطويل الذى تقع أجزاؤه على محور واحد؟ وهو يُتألف من فناء وبهو ذى أساطين ثم قدس الأقداس شكل (٧٨)، وقد يشكرر أحد هذه الأجزاء، فيكون للمعبد أكثر من فناء وبهو ومقصورة. ويقوم فى مقدمة المعبد صرح ضخم مرتفع ذو برجين، تحلى واجهتيهما

<sup>(</sup>۱) من أشهر المعابد الصخرية معبد شيده « رمسيس الثاني » فى أبو سنبل له وللآلهة «حراختى » و « أمون » و « بتاح » .



( شكل ٧٧ ) ممد « أمنحوتب النااث » في « إلفنتين »



( شكل ۷ ۷) معبد « خنسو » فى الېكىرنك

صوارى سامقة ، تخفق أعلامها في الفضاء (شكل ٧٩) ، وبين البرجين مدخل



( شكل ٧٩ ) صرح من رسم المصريين القدماء

يؤدى إلى الفناء ، وهو مكشوف وعلى جانب واحد منه أو أكثر رواق مسقوف . وفي مؤخرة الفناء طريق صاعد قصير يؤدى إلى بهو الأساطين ، وهو قاعة كبيرة يعتمد سقفها على عدد كبير من الأساطين الضخمة . وفي الأسرة التاسعة عاشرة كان يراعى أن يكون الصفان الأوسطان من الأساطين أعلى من صفوف الأساطين الجانبية ، بحيث يسمح الفرق بينهما بإقامة منافذ جانبية ، وخل منها الضوء على نحو ما في بهو يدخل منها الضوء على نحو ما في بهو

الأساطين العظيم في معبد المكرنك (شكل ٨٨). ويقع قدس الأقداس في مؤخرة المعبد، وهو مقصورة مستطيلة دائما ذات باب واحد عادة، إلا إذا أقيم فيها الزورق المقدس فكانت ترود بياب آخر فيا يقابل مدخلها الأصلى . وكان يودع فيها تمثال الإله أو روزه في ناووس مستقل أو من داخل الزورق المقدس . وإذا كان المعبد لأكثر من إله فقد كان يخصص لمكل إله مقصورة خاصة . وتحيط بقدس الأقداس عدة غرف كان يودع فيها ماكان يحتاجه أداء الطقوس الدينية من كساء وعطر وطعام وأدوات . وكان يراعى في أرض المعبد أن تأخذ في الصعود تدر بحيا حتى تكون أرض قدس الأقداس أعلى من أرض أى جزء آخر في المعبد ، في حين تنخفض سطوح المعبد تدريجيا كلا اقتربت من قدس الأقداس . وكان الضوء الساطع يغمر الفناء ، ولكنه يقل في بهو الأساطين ، بينها كان قدس الأقداس يقع في أظلم مكان في المعبد ، بما كان يضفي على مكان الإله رهبة وروعة . وليس من شك في أن تشييد أجزاء المعبد على محور واحد مستقيم إنماكان للتمبير عن الصعود إلى مقر الإله ، كماكان إلى جانب ذلك يساعد في نقل مستقيم إنماكان للتمبير عن الصعود إلى مقر الإله ، كماكان إلى جانب ذلك يساعد في نقل اللهن لها بوابة كبيرة من الحجر تواجه ميناء صغيرة على النيل أو على قناة صغيرة شجرى اللهن لها بوابة كبيرة من الحجر تواجه ميناء صغيرة على النيل أو على قناة صغيرة شجرى

وكان في داخل الأسوار المخازن ومسا الكهنة .

ومن أشهر معابد الآلهـة ذات المحور المستقيم معبد الأقصر (شكل ٨٠)، وقد بناه مكان معبد قديم الملك « أمنحوتب الثالث » لثالوث « طبية » المقدس . وكان يتألف في عهده من صفين من الأساطين الضخمة ، يؤدى الطريق بينهما إلى فناء تحيط به الأساطين من جوانب ثلاثة . ومن وراء الفناء بهو الأساطين (شكل ٨٧) ثم أبهاء أخرى صغيرة من ورائها مقصورة « أمون » ، وعلى الجانبين مقصورتا « موت » و « خنسو » ، وقد شيد مقصورتا « موت » و « خنسو » . وقد شيد به الأروقة المسقوفة ، ومن أمامه صرح عظيم به الأروقة المسقوفة ، ومن أمامه صرح عظيم تتقدمه مسلتان وستة عاثيل ضخمة (١) .

# (شكل ۸۰) معبد الأقصر

### 

إن أقدم المسلات المعروفة هي التي شيدت في مؤخرة معابد الشمس في « أبو صير » من عهد الأسرة الخامسة (شكل ٢١)، مما يعقد الصلة بينها وبين عبادة الشمس .

على أنه منذ الدولة الوسطى كانت تقام عادة مسلتان على جانبي مدخل المعبد بمناسبة أعياد

<sup>(</sup>۱) ينحرف هذا الفناء عن المحور الأصلى للمعبد ، ويغلب على الظن أن ذلك إنماكان لتحاشى هدم المقصورات الثلاثة الجميلة الق كانت تقوم فى الطريق من عهد « تحوتمس الثالث » .

اليوبيل الملكي (١) . وقد شاعت إقامة هذه المسلات في الأسرات الثانية عشرة والثامنة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة . وكانت كل مسلة تنحت من قطعة واحدة من الجرانيت أو من حجر صلد آخر ( شكل ٨١) . والمسلة مربعة من أسفلها غير أن جوانها تضيق تدريجيا حتى تنتهى بذروة على شكل الهرم ، كانت تصفح بالبرنز المذهب أو بخليط الندهب والفضة

لتنلألاً عليه أشعة الشمس ومنه تنعكس في أجواز الفضاء .

وتحال خطوطها ، وحسسن وجمال خطوطها ، وحسسن نسبها ، وارتفاعها في الفضاء (٢) , وكانت سطوحها تصقل بعناية كبيرة ، وينقش عليها في خط كبير جميل اسم الملك وألقابه . الحجر تتناسب معها في حجمها وخطوطها . وكانت جدران القاعدة تنقش أحيانا ببعض النصوص أو الصور ، وتتألف قاعدة كل من مسلق قاعدة كل من مسلق



(شكل ۸۱) مسلة عين شمس

أقامهما أمام معبد الأقصر ، من درجتين ، تحلى واجهتى الدرجة الثانية من شرق وغرب عائيل أربعة قردة تحيى الشمس عند شروقها وفي غروبها .

وقد كان قطع هذه المسلاة المديدة الطول ونقلها من محاجرها ثم إقامتها في أماكنها

<sup>(</sup>١) اليوبيل الملسكي ، أو « عيد السد » كما كان يسمى فى الاغة المصرية ، هو عيد كان يحتفل به لتجديد نشاط الملك وحيويته حسب ما كان يعتقد المصريون ، ليستطيع أن يحكم فترة طويلة دون أن تضعف قدرته على الحسكم .

<sup>(</sup>٢) يبلغ ارتفاع مسلة المطرية من عهد الملك « سنوسرت الأول » من الأسرة الثانية عشرة • ٢٥ مترا ، وزنها ٣٢٠ طنا ، • ٢٥ مترا ، وزنها ٣٢٠ طنا ، بينما يبلغ ارتفاع إحدى مسلات « تحوتمس الثالث » ٣٧ مترا تفريبا ، ومن النصوص ما يدل على أن من مسلات « تحوتمس الثالث » ما كان ارتفاعه ٧٥ مترا .

يقتضى بغبر شك مهارة فائقة . وقد أشادت « حاتشبسوت » فى نقوش قاعدة مسلتها القائمة فى السكرنك بأنه نم قطع مسلنها فى سبعة شهور ، ومن ثم نفلنا فى سفينة خاصة من أسوان إلى طيبة حيث أفيمتا فى بهو الأساطين فى معبد السكرنك ؛ وهدف كلها أعمال جليلة إذا قدرنا ما عاناه أباطرة الرومان فى نقل بعض المسلات المصرية إلى «روما» و « القسطيطينية » ، يحلون بها قصورهم وملاعبهم ، وما كابده كذلك العصر الحديث من مشاق فى نقل بعض مسلات أخرى وإقامها فى باريس ولندن ونيويورك .

### مقابر الملوك :

اهتم ماوك الدولة الحديثة كثيرا بحفر مقابرهم ، وقد تخلوا منذ أوائل الأسرة الثامنة عشرة عن بناء أى أثر يعلوها على سطح الأرض ، كما فصلوها عن المعابد الجنازية ، لكى لا يدل عليها شيء فوقها أو قريب منها ، حماية لها من أن تمتد إلبها يد العبث . وقد اختار المهندس «إنيني» لمقبرة الملك « تحوتمس الأول » مكانا بعيدا منعزلا ، فيما يسمى الآن « وادى الملوك » من وراء مرتفعات « طيبة » الغربية حيث حفرت جميع مقابر ملوك الدولة الحديثة (۱) ، وبذلك اجتمع فيه من الذخائر الثمينة ما لم يجتمع في أية بقعة أخرى على سطح الأرض . على أن هذه المقابر تعرضت أيضا للنهب والسلب ولم يبق من محتوياتها إلا النزر اليسير ، وهو على ضآلته يكفي للدلالة على ما كان يودع في المقابر .

وتتألف المقبرة الملكية من جزأين ، يتكون الجزء الأول من درج وأحدور ، وقد يتكرران ؟ ويتكون الجزء الثانى من ردهة وغرفة الدفن ومخزن أو أكثر ملحق بغرفة الدفن ، وكانت سعة المقبرة تزيد كثيرا مع الزمن ، حتى بلغت أكبر حد لها في عهد الرعامسة ؟ وهي بدهاليزها وغرفها الممتدة مسافات طويلة في جوف الأرض تدل على جهد بالغ وصبر وجلد .

ويحلى الجدران نصوص وصور مختلفة ؛ ومن النصوص ترنيمة الشمس (٢) ، وكناب ما في العالم السفلي (٦) ، وكتاب بقرة الساء (٤) ، وكناب الأبواب (٥) ، وبعض فصول

فيها برأس كبشٍ وهَى تمنح كل قسم الضوء والحياة بينما تحييها الآلهة والأرواح .

(٤) هو أسطورة دينية قديمة مفادها أن البصر ناروا على إله الشمس فبعث الإلهة « حتجور » لمعاقبتهم ، فما كادت تفنيهم حتى عمل على نجاتهم .

(٥) ويتعلق بأبواب العالم السفلي الأثنى عشر التي تحرسها ثمامين ضخمة تنفث النار .

<sup>(</sup>١) فيما عدا مقبرة « أخنانون » .

<sup>(</sup>٢) وهي أنشودة كان يدعى فيها إله الشمس عند دخوله في العالم السفلي بأسمائه الأربعة والسبدين. (٣) وهو يقسم العالم السفلي إلى إثنى عشر قسما حسب ساعات الايل ، و نصف رحلة الشمس

من كتاب الموتى ؛ وتصاحب هذه النصوص صور كثيرة تشرحها . وتحلى جوانب الأعمدة عادة صور كبيرة تمثل الملك تقوده الآلهة إلى قبره أو وهو يقدم للآلهة القرابين المختلفة .



معبد الدير البحرى ومقبرة الملك « نب حبت رع منتوحتب »

### المابد الجنازية:

أقام ماوك الدولة الحديثة معابدهم الجنازية على حافة الهضبة في غربى « طيبة » ؟ وكانت تقع في صف طويل يمتد من الشمال إلى الجنوب ، وقد تهدم معظمها . وأهمها معبد الدير البحرى ( شكل ٨٢) ، وهو يعد من أروع ما أقام المصريون من بناء ، ويقع في كنف جبل سامق ، وقد بنى على ثلاثة مسطحات عظيمة ، يعلو كل منها الآخر ويليه ، وينتهي كل منها برواقين بينهما طريق صاعد يؤدى إلى المسطح التالى . وهكذا استطاع المهندس «سنموت» ، الذي شيده ، أن يضعف كثيرا من حدة الارتفاع السامق للجبل بما زاد في نفس الوقت من إبراز المعبد في ذلك المحيط الطبيعي العظيم ، حتى إنه ليظن أنه ليس هناك طراز معارى آخر يتسق مع ذلك المحيط الجبلي أجمل من هذا الطراز . ويكفي لتقدير ذلك أن نتصور المعبد مقاما على مسطح واحد ، فأن من الطراز . ويكفي لتقدير ذلك أن نتصور المعبد مقاما على مسطح واحد ، فأن من شأن الجبل المتسامي خلفه أن يقضى على كل ما يمكن أن يكون له من تأثير مهما كانت صحامة مبانيه . وليس من شك في أن « سنموت » قد استفاد من طرار معبد

الملك « نب حبت رع منتوحتب » (١) الواقع فى جنوب معبد الدير البحرى مباشرة ؟ على أن هذا المعبد يتألف من مسطحين اثنين ، ويقوم فى وسط المسطح الثانى هرم على قاعدة مرتفعة ؟ أما معبد « حاتشبسوت » فيخلو من ذلك الهرم بما بزيد من الساقه مع ما يحيطه من مرتفعات .

أما المعابد الجنازية الأخرى فهى من طراز معابد الآلهة الطويلة ذات المحور الواحد، ومنها « معبدالرمسيوم » لرمسيس الثانى ، و « معبدمدينة هابو » لرمسيس الثالث ؛ وقد ألحق كل منهما بمعبده قصرا صغيرا من اللبن ، كان يقضى فيه هو ونساؤه فترة من وقت .

# مقابر الأشراف:

حفر الأشراف مقابرهم في سفح الهضبة الغربية من «طيبة» وهي تتألف عادة من فناء مكشوف ثم مدخل في الصخر يؤدى إلى ردهة ودهليز ومقصورة القربان ، وكلها محفورة في الصخر . وتحلي جدرانها الصور والمناظر المختلفة ، منها ما يمثل الطقوس الجنازية كحفلة الدفن وتقديم القربان للهيت ، ومنها ما يمثل مناظر من الحياة اليومية كفلاحة الأرض وتربية الماشية وصيد الحيوانات والطيور والأسماك (شكل ٣٨) ، والصناعات المختلفة ، والرقص ؛ ومنها ما يصور بعض الأحداث الهامة في حياة صاحب المقبرة كمقابلته للملك أو ترقيته إلى وظيفة أعلى . وكان يراعي تمثيل مناظر الحياة اليومية على جدران الردهة قريبا من المدخل ؛ أما المناظر الجنازية فكانت تمثل عادة على جدران الأجزاء الداخلية من المقبرة . وكانت غرفة الدفن يؤدى إليها بئر أو أحدور من الجانب الشالي للفناء الخارجي أو من مقصورة القربان . وكان يقدوم فوق الغرف المحفورة في الصخر هرم صغير من اللبن ، تهدم ولم يبق منه في بعض الحالات غير آثار ضعيفة تدل عليه . وهكذا آنخذ الأشراف الشكل الهرمي رمزا لمقابرهم في الوقت الذي تخلي الماوك عنه .

## الأساطين والأعمدة :

للأساطين والأعمدة أهمية كبيرة فى العيارة ، فهى تساعد على إقامة الأبهاء الفسيحة ، المسقوفة ، كما تخفف من حدة المساحات الواسعة ، وتضنى عليها فخامة وروعة إذا أحسن تشكيلها ، ونسقت أجزاؤها ، وأقيمت على أبعاد متناسبة ؛ وهى بهذا كله تدل على ما لأصحابها من ذوق وأحاسيس فنية .

١١) أحد ملوك الأسرة الحادية عصرة .

وقد كان للأساطين والأعمدة في العارة المصرية شأن كبير لامثيل له في عمارة أية أمة أخرى قبل الإغريق . وهي ترجع في أصلها إلى القوائم الخشبية والنباتية في الأكواخ والمبانى البسيطة ، التي كانت تقام من أعواد النبات ، ومنها وجدت سبيلها إلى العارة من الحجر .

وأقدم ماظهر من الأساطين في العارة الحجرية هو ما كشف عنه في مبانى «زوسر» في صقارة ، غير أنها لم تكن تستقل بنفسها ، وإعما كانت تعتمد على واجهة الجدار مباشرة ، أو تربطها به دعامة مبنية بينهما ، أو تربط كل أسطونين دعامة بينهما ، وذلك لقلة ثقة البناء إذ ذاك في إمكان استقلالها بنفسها ، وقد كان لا يزال حديث عهد بالبناء بالحجر ، ومن هذه الأساطين ماهو على شكل غصن البردى ، ذو ساق مثلثة القطع وتاج على هيئة زهرة بردى متفتحة ؟ ومنها ذو الساق المدورة ، ويظن أن تاجه كان على هيئة زهرة نبات الوجه القبلى ؟ ومنها كذلك ما عثل حزمة من الغاب (شكل ٢٤) ، أو ذو ساق مقناة .

والأساطين المصرية بصفة عامة هي إحدى بدائع العارة المصرية ، ومن أهمها الأساطين على شكل النخيل أو البردى ، وقد ظهرت مستقلة بنفسها منذ الأسرة الخامسة . وساق الأسطون النخيلي اسطواني تقريبا ، يصغر قطره قليلامن أسفل إلى أعلى ، وتاجه على هيئة معف النخل ينثني أعلاه في شكل طبيعي جميل (شكل ٨٣) . وقد كثرت الأساطين إالنخيلية في الدولة الوسطى ولكنها اختفت في الدولة الحديثة (١) ، ظهرت من جديد في المصر البطلي .

وظهرت فى الأسرة الحامسة الأساطين التى على هيئة مجموعة من أغصان البردى بتاج من بضع أزهار بردية مكممة (شكل ١٨٤). وكثرت هذه الأساطين فى الدولة الوسطى ، وزادت كثيرا فى الدولة الحديثة منذ عهد « أمنحوتب الثالث » (شكل ١٨٧). ومنذ عهدالرعامسة استداركل من الساق والتاج وغدا



(شکل ۸۳) أسطون نخیل

<sup>(</sup>١) من الأساظين في معابد بلاد النوبة من الدولة الحديثة ما ظل على هيئة النخيل .

كل منهما أشبه بأسطوانة . وشاع في الدولة الحديثة كذلك الأسطون على هيئة غصن واحد من البردى ؟ وكان عادة في حجم كبير وذا ساق مثلثة القطع وتاج على هشـة زهرة بردي مفتوحة ، ذات خطوط لينة جميلة ؟ ومن الأمثلة الحيلة لذلك صفا الأساطين اللذين أقاميهما «أمنحو تب الثالث» أمام معبد الأقصر. وفي عهد الرعامسة كان تراعي أن تكون أساطين الصفين الأوسطين في بهو الأساطين من هذا الطراز.



أسطونان يمثل كل منهما يجوعة من أغصان البردى ذات أزهار مكمة

ومن الأساطين ما كان على شكل حزمة من اللوتس (شكل ٨٥)؛ ومنها ماكانت تيجانها تنحت من جوانبها المختلفة على شكل وجه امرأة بأذنى بقرة . وهى الأساطين الحتحورية ، وكانت تقام فى معابد الإلهة « حتحور » أو الإلهات التي تشهت بها .

وفى الأسرة الرابعة استخدمت فى معبد الوادى للملك « خفرع » أعمدة حربعة مستقيمة الخطوط تعتمد على بلاط المعبد مباشرة ويستقر علمها العتب (شكل ٥٠). وقد استخدمت الأعمدة المربعة كذلك فى بعض مقابر الأفراد فى الدولة القديمة ، وكانت إما من قطعة واحدة من الحجر أو من كتل مكمبة إحداها فوق الأخرى . على أن استخدامها فى الدولة الحديثة إنما كان قليلا ، ومن أهم أمثلنها إذ ذاك عمو دان متسامقان من الجرانيت فى معبد السكرنك من عهد الملك « تحوتمس الشالث » ، تحلى واجهة أحدها ثلاثة أغسان من البردى ، وتحلى واجهة العمود الثانى ثلائة أغسان من نبات الوجه القبلى ( شكل ٨٦ ) .

ومن الأعمدة كذلك ما يقوم فى واجهته تمثال صخم، يمثل ملكافى شكل «أوزيريس»، لايبين من جسمه غير وجهه ، وفى يديه المذبة والصولجان، وعلى رأسه تاج «أوزيريس»، وقد شاعت هذه الأعمدة الأوزيرية فى عهد الرعامسة.

# العارة وخصائصها

إن أبرز ماتتصف به عمارة الدولة الحديثة بصفة عامة هو صحامتها وروعتها وسعتها ،

ومع ذلك فهي في الأسرة الثامنية عشرة تختلف كثيرا عنها في الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين. فمارة الأسرة الثامنة عشرة عتاز مدقتها واتساقهاو جمال نسهاو العنابة فهابالتفاصيل. ومن أجمل أمثلتها أساطين « تحوتمس الثالث » التي على شكل حزمة البردي في معبد الأقصر أو في يهو الأعماد في معبدالكرنك، فهي تمتاز رشاقتها ، وجمال خطوطها ، وحلاوة نسها ، وصدق عشلها لأغصان البردى . ومن الأمثلة الجملة كذلك العمودان السامقان في معبد الأقصر من عهد « تحوتمس الثالث » (شكل ٨٦) وها ، فضلا عن جمال نقوشهما ، من طراز حديد.

ومعبد الأقصر هوفخر



( شكل ۸۵ ) تاج أسطون على شكل حزمة من اللوتس ذات أزهار مكممة



( شكل ٨٦ ) عمودان محليهما نباتا الوجهين الفيلي والبحرى

العارة المصرية ، وفيه يتمثل المعبد المصرى أكثر ما يكون جمالا وانساقا ، وأساطينه على كبر حجمها رشكل ١٨٥) الأساطين فيه (شكل ١٨٥) بدقة من الحجر ، تروع يدقة من الحجر ، تروع وحساسيتها ، واتساقها ، وانسجامها في أحسن صورة وأمثل شكل .

وفى الأسرة التاسعة عشرة اهتم البناء بالضخامة فى حد ذاتها وما توحيه فى النفس من روعة دون احتفال بالتفاصيل . وتتجلى ضخامة البناء أقوى ما تكون فى بهو الأساطين العظيم فى الكرنك (شكل

فساحته تريد على ٥٠٠٠ متر مربع ، يقوم فيها ١٣٦ أسطونا في ٢ صفا . وتعاو أساطين الصفين الأوسطين غيرهامن الأساطين ، إذ يبلغ ارتفاع كل منها ٢ مترا ، وقطره له متر ومحيطه ١٠ أمتار ؟ وقد قدر أن ما يقرب من مائة رجل يستطيعون الوقوف فوق تاجه الذي على شكل زهرة بردى متفتحة . ويعاو السقف عن التاج أكثر من ٣ أمتار ، أي أن ارتفاع السقف عن سطح الأرض يزيد على ٢٤ مترا ؟ أما أساطين الجانيين في بلغ ارتفاع كل منها ١٣٠ مترا ، وتيجانها على شكل البردى المكم . وقد فقدت مقطع جميع هذه الأساطين أكثر ما كان يجمعها من صلة بالأصل المشتقة منه ، فلم يعد مقطع الساق مثلث السكل وفق أصله الطبيهي ، ولم تعد سيقان الأساطين الجانبية تمثل حزمة من أغصان البردي ، وإنما أصبحت أسطوانية الشكل ، كا غدا تاج كل منها كأنه عثل رهرة واحدة وليس جموعة من الزهرات المكمة . ولار تفاع هذه الأساطين في الهواء



( شكل ۸۷ ) بهو الأساطين في معبد الأقصر

وضخامتها وشدة ثقل ما تحمل من أعتاب ومن فوقها أحجار السقف فهى تقوم جنبا إلى جنب على مسافات قصيرة . وهكذا استغنى البناء عن كل تفصيل ، وضحى بكل مشابهة بالأصل الطبيعى فى سبيل الأثر الضخم الذى يتركه هذا البهو فى النفس .



( شكل ۸۸ ) بهو الأساطين فى معبد الكرنك

وفنا، « رمسيس الثانى » فى معبد الأقصر وإن لم يبلغ من و نحامة بهو الكرنك شيئا يذكر ، إلا أن الفرق جدكير بين أساطينه ذات الخطوط الجامدة وأساطين . « تحو تحس الثالث » التى تقوم فيه ، أو أساطين « أمنحو تب الثالث » من ورائه ، وهى كلها تتميز رشاقتها وحساسيتها .

وتمتبر مبانى « رمسيس الثالث » فى الأسرة العشرين ختام مبانى الدولة الحديثة ؟ وهو وإن كان قد نحيح فى استجاع قوة البلاد من جديد ، وبذلك دراً عنها أعظم الأخطار من قبل شعوب البحر التى حاولت غزو مصر من البر والبحر ، كما وقاها شر غارات الليبيين ، إلا أن العارة فى عهده لم تعد تتميز بغير ضخامتها وخلوها من أية روح فنية . ويتمتع معبده الجنازى فى مدينة حابو فى الوقت الحاضر بشهرة كبيرة لأنه لايزال سلما فى معظم أجزائه وتقوشه ، على أنه لا يجوز الاعناد عليه للحكم على العارة المصرية فى الدولة الحديثة بصفة عامة ، إذ هو لا يمثل إلا نهاية ذلك العصر . والفرق جد كبير بين أساطينه التى فقدت كل شبه بالأشكال الطبيعية المشتقة منها ، وخلت من كل جمال وذوق، وبين أساطين « تحويمس الثالث » أو « أمنحوتب الثالث » .

# النحت والتصوير

عاشت الدولة الحديثة نحوا من خمائة عام ، حفلت بالأحداث المختلفة ، واختلفت فيهاكثيرا مشاعر المصريين وتصوراتهم ، فكان لذلك آثار واضحة على فنونهم ، حق يكاد يكون لسكل فترة فيها صفات فنية خاصة ، وإن كان الفنان قد الترم فيها جميعا القواعد التي سار عليها الفن منذ بداية الأسرات .

ويدل ماحفظ من تماثيل ونقوش أواخر الأسرة السابعة عشرة وأوائل الأسرة الثامنة عشرة على أن الفنان المصرى بدأ يستعيد بسرعة قدرنه الفنية من جديد بعد الذي انتابها من ضعف في عهد الهمكسوس . ولم يلبث أن بلغ بكفاءنه في عهد «حاتشبسوت» و «تحوتمس الثالث» و «أمنحوتب الثاني» هسوى فيا رفيعا . وتشهد بذلك تماثيل هؤلاء الملوك ، فهي ، تمثلهم في صورة جملة بخطوط فيها قوة وليونة معا ؟ وتشع من ملامح الوجه ابتسامة هادئة تفيض عزة وزبلا ، على حين تبدو العينان وكأنهما تسبران بنظراتهما الآماد البعيدة . ومن أجمل تماثيل الملكة العينان وكأنهما تسبران من المرمر المصرى في متحف نيويورك (شكل ١٩٨) عملها



( شکل ۸۹ ): « حاتشبسوت » ، من تمثال لها فی نیو یورك

جالسة بملامح دقيقة وخطوط لينة حساسة. وفي متحف القاهرة تمثال صغير يمثلها على هيئة أبى الهول تحيط وجهها معرفة الأسد، وفي خطوط الوجه طراوة وليونة واستدارة. وفي تمثال « تحوتمس الثالث » الشهير في متحف القاهرة أ ( شكل ٥٠) والمصنوع من حجر الشست من الصفات الفنية ما يجعله قطعة فنية فريدة، وهو يمثل الملك بجسم نحيف وعضلات مشدودة، مخطو إلى الأمام في مرونة ويسر، وفي ثنايا وجهه ابتسامة خفيفة فيها سحر وجاذبية، ونبل وعظمة؛ وقد أضغي المثال عليه شبابا خالدا، حتى ليبدو وكانه صورة مثالية للرجل الرياضي في كل زمان.

وتمتاز نقوش «حاتشبسوت» في معبد الدير البحرى بأشكالها البسيطة الواضحة وماتشيعه في النفس من غبطة وبهجة. ومن هذه النقوش مايمثل قصة ولادة الملكة من الإله «أمون رع » نقشت في مهارة كبيرة وحسن ذوق ، كما أن منها مايصور البعثة التجارية إلى بلاد « بنت » بتفاصيل شيقة فريدة . وقد مثل الفنان الآلهة والملوك في صورة مثالية ،



( شكل ٩٠ ) « تحوتمس ااثالث » ، من تمثال له في المتحف المصري



( شکل ۹۱ ) أمير « بنت » وزوجته

على أنه دلل في نفس الوقت على قدرة مدهشة في تمثيل الصفات الحقيقية والحصائص الداتية ، فقد مثل « أميرة بنت » يتكتل جسمها لحما وشحا ، ويتثنى من ثقل ما محمل (شكل ٩٩) ، كما أجاد تمثيل سكان بلاد « بنت » ومساكم ونباتاتهم وحيواناتهم وأسماكهم في صدق ودقة حتى لتعتبر صوره وكأنها تسجيل على دقيق ، وفي عهد « نحو تمس الثالث » على دقيق ، وفي عهد « نحو تمس الثالث » أتقن الفنان كذلك تمثيل ما أهداه هذا

الملك العبد « أمون » من غنائم وما جلبه من سوريا من حيوانات ونباتات غريبة وذلك على جدران ما يسمى الآن « حديقة النبات » في معبد السكرنك .



وتتميز كذلك نقوش مقابر الأفراد من ذلك العهد وما يليه مباشرة ببساطة خطوطها ووضوح أشكالها ، وبعضها عثل مناظر من الحياة اليومية كصيد الطيور وصيد فرس النهر وجمع البردى . على أنه كان لانتشار الرخاء فى مصر أثره فى الصور وموضوعاتها ، فقد مثلت الأشخاص ترتدى الملابس النفيسة ، وعلى رءوسها الشعور المستعارة المعتنى بترجيلها ، كا مثلت المارب الماخرة (شكل ٧٢) ، يطرب المدعوين فيها الموسيقيون والمغنيات



( شكل ۹۳ ) مغنيات وراقصات فى المتحف البريطانى

والراقصات (شكلا ٩٣ ، ٩٤). وقد ظهر من المناظر أيضاً ما يمثل الوفود الأجنبية تحمل الجزى والهدايا ، وما يمثل صيد الحيوانات بالمركبات بجرها الخيول المطهمة ومن أمامها حيوانات الصيد تلوذ بالفرار. وقد حاول الفنان في بعض صور الأشخاص الثانويين



( شکل ۹٤ ) موسیقیات ، من مقبرة « نخت »

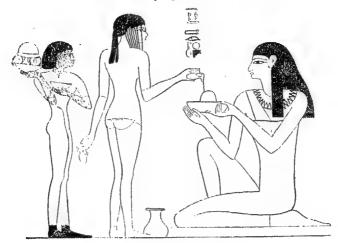

( شکل ۹۰ ) فناة من ثلاثة أرباع ظهرها ، من مقبرة « رخمارع »

التحرر من بعض القواعد التقليدية فى الرسم كتمثيل فناة من ثلاثة أرباع ظهرها ( شكل ٥٩ ) أو من ثلاثة أرباع جسمها مِن أمام ( شكل ٩٩ ) ، وكتمثيل القصر



( شكل ٩٦ ) فتاة من ثلاثة أرباع جسمها من أمام



( شکل ۹۷ ) رجال بحملون الحبوب إلى إحدى الصوامع

النظرى ؛ فقد مثل فى إحدى الصور رجلا يقف على خط الوقف ، ومن أمامه رجل آخر تركت إحدى قدميه خط الوقف ، فى حين يتقدمه رجل ثالث فى مجال الصورة ، ولذلك فصورته تمثله أصغر حجا (شكل ٩٧) .

وتماثيل الأفراد من ذلك العهد قليلة ، على أن ما بقى منها لا يزال ينبض بروح فن النحت فى الدولة الوسطى ، فنى ملامح الوجه تحفظ وجدية ، وفى حليهم ولباسهم وترجيل شمورهم اعتدال وتوسط .

وفي عهد ( أمنحو تب الثالث ) بلغ الترف غايته وعم أكثر طبقات الشعب ، وقد رقت مشاعر الفنان ورهفت أحاسيسه ، فلانت كثيرا خطوطه وغدت تنبئ عن فيض إحساسه وحدة شعوره بما تنبض به من مشاعر وخلجات ، وما يتمثل فيها من جمال رقيق هادئ . ويجمع بين الفنون الحتلفة من ذلك العهد أناقة في الخطوط ، وجمال في النسب ، وحساسية مرهفة ، وصدق وإخلاص للأشكال الطبيعية .

وأغلب تماثيل « أمنحوتب الثالث » إنما ممثله في هيئة رسمية تقليدية ، على أن منها مايمثله كوالد جليل تحيط به أفراد أسرته ، أكثر مما يمثله ابنا الآلهة على سطح الأرض . ومن تماثيله كذلك تمثال صغير في نيويورك تنقصه الرأس ، وهو يمثله بخطوط لينة حساسة تكشف عن أشكال الجسم من وراء ثوب طويل ذى ثنيات دقيقة ، حتى لقد وصف هذا التمثال بأنه يمثل الملك في قميص النوم (شكل ٩٨) ، ومهما



( شكل ٩٨ ) « أمنحوتب الثالث » فى قميص النوم

يكن من أمر فلقد تنحى المثال فيه عن تمثيل مليكه وفق ما كانت تقضى به التقاليد القديمة ، وآثر تمثيله على سجيته وطبيعته ، وكان ذلك حدثا جديدا فى التماثيل الملسكية . وفى متحف براين رأس تمثال صغير من الأبنوس للملسكة «تى» ، وهو بدقة ملامحه وليونة خطوطه وحساسيتها قطعة فنية جليلة ، توحى بما سيكون عليه الفن فى عهد العارنة (شكل ٩٩) .



( شكل ٩٩ ) رأس تمثال الملكة «أنى » من الأبنوس ، في براين



( شکل ۱۰۰ ) « ثای » من تمثال له فی المتحف المصری

ويدل كذلك ما حفظ من تماثيل الأفراد من ذلك العهد على ماكان ينعم به المجتمع المصرى سن رفاهية وترف ، كما ينطق عن الآنجاه الفني الجديد ، فالأجسام ريانة ، وتقاطيع الوجه دقيقة مفرطة في الجمال ، وفي ترجيل الشعر ، وتمثيل الحلي ، وثنيات الملابس الرقيقة دقة بالغة وأناقة مفرطة يدلان على عناية فاثقة بتمثيل التفاصيل ( شكل ١٠٠ ) على نقيض الفن في الدولة القديمة ذي الخطوط القوية الصارمة . ومن

التماثيل ما تعبر ملامح الوجه فيها عن المشاعر الداخلية والحالة النفسية لأصحابها ، ومن أحسن الأمثلة على ذلك تثالات لأمنحوت بن حابو في متحف القاهرة ، عثله أحدها (شكل ١٠١) في هيئة الموظف الحكيم الذى خبر الحياة وبلاها ، فضحر منها و ترم بها ، وانطبع من ذلك على وجهه ما لا مواربة فيه ؛ بينما يمثله التمثال الثانى وفى ملامح وجهه تفكير عميق .

وبرع المثالون كذلك في تمثيل الحيوان ، ومن ذلك عاثيل الإلهة « سخمت » بجسم امرأة ورأس لبسؤة (شكل ١٠٢) ؛ وقد نجحوا



(شکل ۱۰۱) « أمنحوت بن حابو » ، في المتحف المصرى

في التوفيق بينهما حتى إن الناظر لينسي أنها كائن خيالي من طبيعتين مختلفتين . وفي المتحف البريطاني تمثالان من معبد صولب في بلاد النوبة بمثلان أسدا في وضع طبيعي وقد رفع رأسه في يقظة وانتباه ، وأدارها قليسلا إلى الجانب في طلاقة ويسر (شكل ۱۰۳).

وفي الصور والنقوش من عهــد « أمنحوتب الثالث » ما يتفق وما في التماثيل



(شكل ۱۰۲) عثال الآلهة « سخنت » ، في نيويورك

من عهده من صفات ، فقد أصبحت الأشكال المصورة والمنقوشة أكثر ليونة ، وازدادت العناية بتمثيل الشعور المستعارة الفخمة والحلي المتنوعة والملابس ذات الثنيات الدقيقة . ومن أجل الأمثلة على ذلك نقوش مقبرة كل من « رعموزی » (شکل ۱۰۶) و « خع ام حات » ( شكل ١٠٥ ) في « طيبة » الغربية ، ففها تبدو الأشخاص في هدوء جليل ، وجمال مثالي ، وأشكال لينة نابضة بالحياة ، تشيع في الناظر شعور الراحة والهدوء . ومع ذلك فني مناظر البكاءعلى الميت حركة وحيوية وخاصة فى الدراعين ترسلهما صاحبتهما فى الفضاء أسى وحزنا ( شكل ٢٠٦ ) . وقد تبقت من قصر « أمنحوتب الثالث » في غربي « طيبة » قطع صغيرة من صور على الجص تمثل أحراش البردى تعلوها طيور مثلث بألوان جميلة هادئة . وفي صور ونقوش «تل العارنة » زاد الميل للمناظر الطبيعية وأقبل الفنانون على تصوير



( شكل ١٠٣ ) أسد من صواب ، في المتحف البريطاني

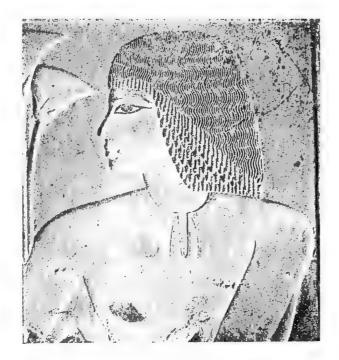

( شکل ۱۰۶ ) الوزیر « رعموزی » ، من مقبرته فی « طیبة»



(شكل ١٠٥) « خع إم حات » ومن ورائه موظفوه

الملك وأفراد أسرته فى حياتهم الحاصة والعامة ، وعنوا بتمثيل المشاعر الداخلية والحركة السريعة والأوضاع المعبرة ، كل ذلك فى خطوط بلغت غاية الحد من الطراوة والحساسية . فمن الصور المطبيعية تحلية سقوف بعض الغرف فى القصور الملكية بأكاليل الأزهار ؟ ومنها كذلك تحلية بلائة جدران فى إحدى القاعات بمنظر واحد جميل ، يمثل مجرى ماء يجرى كشريط فى أسفل ماء يجرى كشريط فى أسفل الجدران وينمو منه البردى



( شکل ۱۰۹ ) نساء بیکین المیت ، من مقبرة « رعموزی »

واللوتس ، تحوم حوله أنواع مختلفة من الطير في نشوة وابتهاج . وفي متحف القاهرة بقية من صورة طبيعية كانت تحلى أرضية إحدى القاعات في « تل العارنة » ، وهي تمثل بركتين زاخرتين بالنباتات والأسماك ومن حولهما خمائل البردي تحوم حولها الطيور وتقفز فيها العجول الصغيرة (شكل ١٠٧).

وقد عنى عظاء « تل المهارنة » كشيرا بتمثيل الملك ، وحده أو مع أفراد أسرته فى أغلب الأحيان ، على جدران مقابرهم أو على نصب صغيرة فى بيوتهم ، ومن صوره هذه ما يمثله وهو يمنح الهسدايا وهو يمنح الهسدايا وهو يمنح الهسدايا وهو يقدم القربان لإلهه ، أو وهو يقدم القربان لإلهه ،



( شكل ١٠٧ ) من أرضية قصر « أخناتون »

ومنها ما يمثله مع أفراد أسرته في جلسات خاصة ، وهم يأكلون (شكل ١٠٨) ،

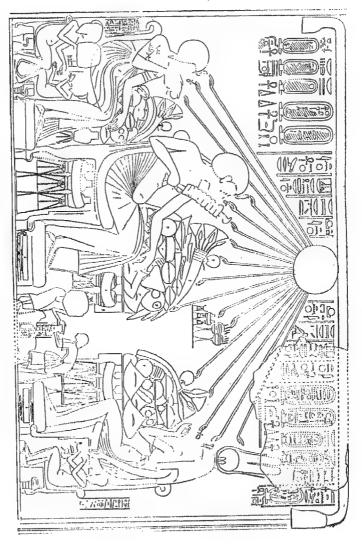

( شكل ١٠٨ ) ﴿ أَخْنَالُونِ ﴾ وأَفْرَادِ أَسْرَتُهُ عَلَى مُوائِدُ الطَّعَامِ



( شکمل ۱۰۹ ) « أخنانون » يقبل إحدى بناته

أو وهو يلاعب بناته أو يقبل إحداهن (شكل ١٠٥). وهو فى هذه الصور يبدو بجسمه السقيم على نقيض ما كان يراعى فى جميع صور السابقين واللاحقين من ملوك مصر. وقد مثلت أفراد الأسرة المالكة بصفات جمانية مشابهة لصفات « أخناتون » الجمانية ، كما أن من عظاء الأفراد من مثل على طرازه بعد أن كانت صورته تمثله ممتلى الجسم ، قوى البنيان ، متناسق الأعضاء (شكل ١٠٠).



س (شکل ۱۱۰) ا الوزیر « رحموزی » حسب الطراز القدم (۱) ، والطراز الفني الجدید (س)



( شكل ۱۱۱ ) « توت عنع أمون » ، تعطره زوجته ومن نقوش « تل العارنة » كذلك الصورة التي تحلىظهر عرش «توت عنخ أمون» ، وهي تمثله جالسا على طبيعته ومن أمامه زوجته تعطره ( شكل ۱۱۱ ) .



ومن صور ذلك العهد ما ينم عن مغالاة ، ومن ذلك المغالاة في تمثيل الحركة السريعة ، فالحرس الخاص يسرع بخطى واسعة في غير نظام ( شكل ١١٢) ، والجند يهرولون ( شكل ١١٣) ؛ والمركبة الملكية تنهب الأرض في سيرها ؛ ومن ذلك أيضا انحناء الرجال كثيرا على الأرض حتى لتتخذ أجسامهم أشكالا غير طبيعية . ويبدو أن

المغالاة في تمثيل الحركات والأوضاع إنما كانت لتوكيد التحرر من الحركة المتقيدة المتزمتة في الفن القديم، كما كانت كذلك مما اعتمد عليه الفنان في التعبير عن المشاعر ، فشدة انحناء المنحنين إنما قصد بها التعبير عن شدة خضوعهم للملك .

وكانت عائيل « أخناتون » في بداية عهده تمثله كذلك صفاته الجمانة السقيمة على أسو أشكل ، وهو ما تدل عليه عاثيله الكبيرة التي عثر علم افي الكرنك ، والمحفوظة الآنفي متحف القاهرة (شكل ١١٤). على أن ماكشف عنه من عائيل له في «تل العارنة» إنما عثله بصفات جثمانية أكثر اعتدالا وأقرب إلى الجسم السليم، مما مدل على أن المثال انتهى إلى أتخاذ صورة مثالية لمليكه عتاز بطراوة خطوطها ، وشدة حساسيتها ، ورخاوة ملامح الوجه فيها ، واعتدال صفاتها الجيمانية.



( شكل ١١٤ ) من تمال كبير العلك « أخناتون » ، في المتحف المصرى



( شکل ۱۱۰ ) « نفر تیتی » ، فی برلین

والتمشال النصفي للملكة «نفرتيق» ، زوجة «أخناتون» في متحف برلين (شكل ١١٥) ، هو قطعة نموذجية لفن «تل العارنة» ، وقد بلغ غاية الكمال من الناحيتين الفنية والصناعية ، وله جاذبية غير عادية ، لا لجدة ألوانه وجمال خطوطه فحسب ، وإنما لما يسرى كذلك في وجهه من حيوية نسوية ، ورقة مفرطة ، وحساسية دقيقة ، عبرعنها المثال بمهارة ورشاقة .

وتتميز رؤوس تماثيل بنات « أخناتون » بما لها من جماجم أنبوبية ممطوطة ، وهي

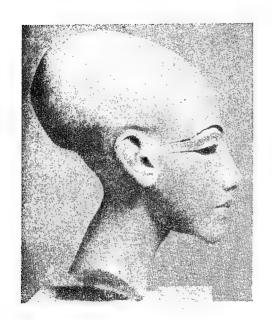

( شکل ۱۱۲) رأس إحدی بنات « أخناتون » ، فی براین



( شکل ۱۱۷ ) تمثال إحدى بنات « أخناتون »

بصفة عامة متشابهة الملامح ، لا تختلف فها بينها كثيرا، ولكنها جميعاً عتاز بما يتمثل فيها من طفولة حلوة بريئسة (شكل ١١٦) . وفي لندن جسم تمثال أميرة عتاز بطراوة خطوطه وحيويتها وصدق محاكاتها للطبيعة ، حتى إنه كان يظن في وقت ما أنه جزء من تمثال إغريقي (شكل ١١٧). وهكذاكان للفنون في عهد « أخناتون » من الصفات الميزة ما تختلف به عنها في العهود السابقة ، وإذا كان لها ما ينم عنها في عهد « أمنحو تب الثالث » ، فهي لم تبلغ غاياتها إلا في عهد اينه « أخنانون » . وليس من شك في أن « أُخَناتُون » قد دفع فنانيه إلى عثيله على النحو البادى في صوره وتماثيله ، بما يتفق وما كان يشيد به من حبه للحقيقة ، وأنه يعيش على الحق ، وكماكان الفن القديم ، بتحفظه وتقيده بالأوضاع والموضوعات النقليدية المتوارثة ، في خدمة العقائد القدعة المتزمتة ، كان لا مد للدعوة الدينية الجديدة من فن جديد محقق أغراضها ، ويتمشى



( شكل ١١٨ ) من تمثال « توت عنح أمون » ، في المتحف المصرى

مع مبادئها ، ويؤثر الصدق والصراحة ، ويشيد عظاهر الطبيعة . وإذا كانت العقائد الدينية القديمة وما صاحبها من تقاليد فنية قد ضيقت الخناق على المشاعر والوجدان ، فقد غالت كثيرا الدعوة الدينية الجديدة وما لازمها من أشجاه فني جديد في التحرر من تلك العقائد والتقاليد . وقد حمل « أخناتون » لواء الفن الجديد كما حمل لواء العبادة الجديدة ، بل لقد كان لشخصيته أثر قوى فيه ، فقد وصف « بك » ، رئيس مثاليه ، نفسه بأن جلالته هو الذي علمه .

و بعودة الملكية إلى «طيبة» استعادت العقائد القديمة سلطانها ، وصاحب ذلك الرجوع إلى تقاليد الفن القديم ، فعاد الفنان يستأنف الطراز الفني من عهد « أخناتون » «أمنحو تب الثالث » ؛ على أنه لم يستطع أن يتخلى تماما عما ساد في عهد « أخناتون » من انجاهات فنية جديدة . ويتجلى ذلك فيما حفظ من تماثيل « توت عنخ أمون » ( شكل ١١٨ ) ، وفي القناع الذي كان يغطى رأسه ( شكل ١١٩ ) . ومن تماثيل رمسيس الثاني ما لا يخلو كذلك من أثر فن العارنة ، كتمثاله الشهير المحفوظ

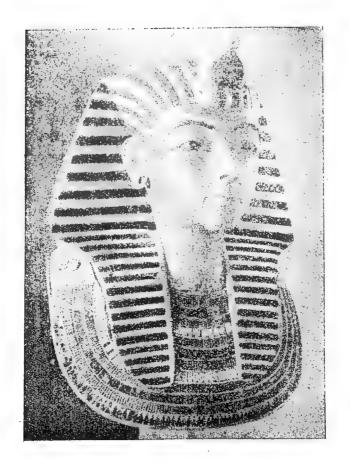

( شكل ١١٩ ) قناع « توت عنخ أمون » ، في المتحفالمصري



( شكل ۱۲۰ ) « رمسيس الثانى » فى تورين

فى متحف تورين (شكل ١٣٠) ؟ وله فى القاهرة تمثال صغير يمثله وهو يقدم القربان وكأنه يزخف على الأرض كناية عن شدة الخشوع (شكل ١٢١).

ومن التماثيل التي أقامها « رمسيس الثانى » ما يتفق فى ضخامته مع ضخامة العارة فى عهده ، ومن أهمها التماثيل المنحوتة فى الصخر فى واجهة معبد أبوسنبل ، وتمثاله الشهير فى الرمسيوم ، وهو من الجرانيت ، وكان طوله حوالى ٥٧٧٥ مترا ، وكان وزنه يزيد على ١٠٠٠ طن ، وفعا بتى منه ما يدل على جودة صقله . ومع ذلك لا ينبغى الاعتماد على هذه التماثيل للحكم على فن النحت فى عهده ، فقد كان الغرض منها أن تروع بضخامتها ، وأن تتستق مع المحيط المعارى الذى ترتبط به .

وقد احتفظ بعض تماثيل الأفراد بحمال فن النحت في عهد « أمنحوتب الثالث »



( شكل ۱۹۱۱ ) « رمسيس الناني » يقدم قربانا ، في المنحف المصرى



( شكل ۱۲۲ ) « حو رمحب » قبل توليته العرش ، ُفي نيو يورك

مضافاً إليه ماساد في عهد المهارنة من دقة تمثيل المشاعر الداخلية. ومن أجمل هذه التماثيل مضافاً إليه ماساد في عهد المهارنة من دقة تمثيل المشاعر الداخلية. ومن أجمل هذه التماثيل «حورمحب» قبل توليه العرش، وهو الآن في نيويورك (شكل ١٣٣)، ومنها تمثال «رمسيس نحت» من عهد الأسرة العشرين في متحف القاهرة (شكل ١٣٣)، ويطل من فوق رأسه قرد، رمن الإله «تحوت»، إله الحكمة والكتابة، يوحى إليه بالأفكار السديدة؛ وفي ملامح وجه التمثال حلاوة ورقة.

وفى صور ونقوش « توت عنخ أمون » ما يوسى كذلك بروح فن المهارنة ، ومن ذلك الصور التي تحلى أحد الصناديق الصغيرة ، والتي تمثل الملك يحارب الأسيويين والنوبيين ويصيد السباع وحيوانات الصحراء . وقد وفق الفنان إلى حد بعيد فى تمثيل معمعة القتال ووطيس الصيد على ضآلة المساحات التي صورت عليها هذه الصور . وصورة صيد الأسود ( شكل ١٣٤ ) تجيش بصفة خاصة بالحركة والحياة ؟ فمن السباع ما اندفع من شدة ما أصابه من سهام إلى الفضاء ثم أخذ يهوى إلى الأرض ؟ ومنها ما لايزال يتلقى النبال وهو مذعور ؟ ومنها ما يتسلل هارباً لينجو بنفسه . وتتجلى روح



( شکل ۱۲۳ ) « ر.سیس نخت » فی المتحف المصری

فن المهارنة كذلك فى صورة من عهد هذا الملك تمثل جنارة أحد رؤساء كهنة منف ، فقد استطاع الفنان فيها أن يمثل شدة الأسى والحزن فى حركات الأذرع وفيا تنطق عنه الوجوه ( شكل ١٢٥ ) .

وفى عهد الرعامسة كانت مناظر القتال تشغل مساحات كبيرة على جدران المعابد؟ ومنها ما عنى الفنان فيه بتمثيل بعض التفاصيل التى تضفى على الصورة كثيرا من الحياة ، وتزيد من قوتها ، كتمثيل راع يلوذ بالفرار فى فزع وهلم، وكتمثيل منطقة خربة ، مهدمة النازل ، مجتثة الشجر، لا أثرفها لإنسان ، يخيم عليها سكوت ووحشة كناية عن شدة ما عمله الجنود الصريون فيها من تدمير و تخريب ،

وفى بعض نقوش معبد مدينة حابو من عهد « رمسيس الثالث » ما يدل على أن من الفنانين المصريين من كان لايزال يحمل لواء الفن عاليا . ومن ذلك منظر الموقمة البحرية ، وفها بلغ الفنان حد الإدهاش في تمثيل اضطراب القتال بين المراكب المتشابكة ،



(شكل ١٧٤) « توت عنخ أمون » يصيد السباع

والرجال المتناحرة ، وفى تصوير الغرقى فى أوضاع مختلفة ، وفيها يبدو على وجوه الصرعى من تعبيرات الألم والأسى . ومن نقوش هذا المعبد كذلك صورة صيد الثيران البرية ، ويرى فيها أحد الثيران يندفع بقوة خلال أحجة ومن ورائه الملك على وشك القفز من مركبته مأخوذا بحاس الطراد .

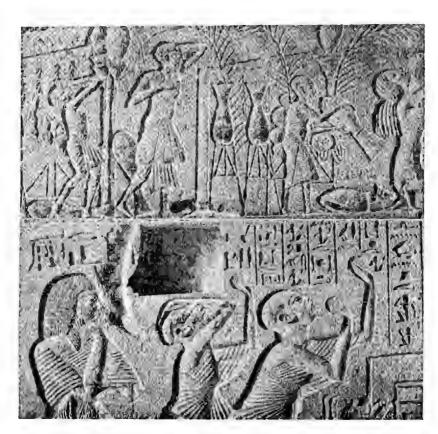

شكل(١٣٥) من جنازه أحد رؤساء كهنة منف ، في *بر*لي*ن* 

العيراق القديم

تاريخه وحضاراته

للدكتور عبد المنعم أبو بكر

(السرق القديم ): أسطورة مليئة بالأسرار . أخذ الناس بنسجون حولها أنواعا شي من الحرافات والتخيلات تراكمت وترسبت على مم السنين حتى أصبحت علما على بلدانه . وظل الشرق القديم غارقا في ظلام دامس لايمرف الداس عنه إلا ما كتبه عنه ذلك النفر من الإغريق الذين خرجوا من بلادهم يتجولون في ربوع الشرق القديم يدفعهم إلى ذلك حب الاستطلاع من ناحية ، والبحث عن الأصول الأولى للحضارة الإغريقية من ناحية أخرى . وكان ما كتبه هؤلاء (أمثال هيرودوت ودبودور الصقلى وسترابو) من معلومات مجلوء بالأخطاء بل والمغالطات التي تسببت تارة عن سوء الفهم وتارة أخرى عن جهل المصادر التي استق منها هؤلاء معلوماتهم . ولعل هيرودوت (أبو التاريخ) مو أحسن مثل يضرب لهذا النوع من المؤرخين فقد زار بلدان الشرق القديم حوالى عام ٣٤٠ ق.م ودون معلوماته التي حصل عليها ومشاهداته في موسوعة من تسعة أجزاء عام ٣٤٠ ق.م ودون معلوماته التي حصل عليها ومشاهداته في موسوعة من تسعة أجزاء ونقبل بحدر البقية الباقية . ونحن نعذر هيرودوت لأنه حاول أن يصف حضارات لا يعرف لغات أصحابها فضلا عن أن كتابة التاريخ في ذلك الوقت لم تكن تجنح نحو استقصاء الحقائق وإنما كانت فنا أدبيا خالصا هدف المؤرخ فيه أن يضيف إلى رواياته استقصاء الحقائق وإنما كانت فنا أدبيا خالصا هدف المؤرخ فيه أن يضيف إلى رواياته كل ما من شأنه أن يفتن الجهور وشير فيه حب الاستطلاع .

ولقد بقيت بلاد العراق القديم مثلها فى ذلك مثل بقية بلاد الشرق غارقة فى هذا الظلام الدامس حتى منتصف القرن التاسع عشر حين أخذ نفر من أدعياء البحث الأثرى يقومون بأعمال الحفر والتنقيب أمثال « بوتا » و « ليارد » و « رسام » كان من نتائج أعمالهم أن تدفقت التحف الأثرية فى المتحف البريطانى واللوفر وأصبحت فى متناول أيدى العلماء الذين انكبوا على دراستها .

وفى الربع الأخيرمن القرن التاسع عشر تحولت السكشوف الأثرية إلى الجزء الجنوبي من بلاد العراق وكانت هذه خطوة ناجحة أنتجت الكشف عن حضارة السوميريين.

وكان القرن العشرون هو قرن الدراسات الخاصة بعصور فجر التاريخ وانتهت الأبحاث المستمرة إلى تقسيم فترات فجر التاريخ العراقى إلى الحضارات الآتية :

۱ - حضارة حسونه ۲ - حضارة تل حلم ۳ - حضارة العبيد عصارة الوركاء ٥ - حضارة جمدة نصر

وهكذا أصبح فى استطاعة علماء الآثار والتاريخ الآن أن يكنبوا تاريخ العراق القديم وأن يتتبعوا حضارته منذ أول العصور حتى عصرنا الحالى دون أن تنقطع بين أيديهم هذه السلسلة الطويلة من التطور إلا ممات قليلة لا بد وأن يحاول الباحث ربطها فى القريب العاجل.

#### \* \* \*

امتازت مصر وبلاد العراق القديم بحضارتهما الغارقة في القدم إذ حبت الطبيعة كل منهما بيئة توفرت فيها مقومات سخية دفعت الإنسان إلى المقدم بخطى سريعة نحو المكال في مظاهر الحضارة. ومن المعروف أن حضارة الإنسان الأول الذي عاش في فترات العصر الحجرى القديم قد تشابهت في جميع المناطق التي سكنها إذ انحصرت مقومات حياته في اقتناص الحيوان والتقاط الثمار واضطرته ظروف هذه الحياة إلى استعال الظران لتشكيل بعض الآلات البدائية يدافع بها عن نفسه ويصيد بها الحيوانات الضارية ولقد تطابقت هذه الآلات الظرانية في شكاها وطريقة صنعها في جميع المناطق التي سكنها ذلك الإنسان الأول سواء في أوروبا أو في غرب آسيا أو شمال إفريقيا.

حدث هذا إبان العصر الجليدى في العروض النمالية ، والعصر المطير في العروض الوسطى إلا أنه حدث أن الأمطار ، التي طالما سقطت بكثرة في مناطق حوض البحر المتوسط وخاصة على شمال إفريقيا قد توقفت عن الهطول وكان ذلك حوالي عام المتوسط وخاصة على شمال إفريقيا قد توقفها كان سببا في انتشار الجفاف في مناطق الشرق القديم ولذلك اندفعت قطعان الحيوان إلى السهول والوديان حيث توفرت المياه ومن ثم انتشرت النباتات واندفع في أعقابها الإنسان وتجمع حول مجارى المياه .

وأخد الإنسان الأول يحاول الاستفادة من بيئنه الجديدة وبعداً عدة قرون تعلم الزراعة فاهتدى الإنسان إلى بدر الحب وحراسة الزرع حتى موسم الحصاد وأخدت حياته مظهراً جديداً فأصبحت زراعية إنتاجية بعد أن كانت إتعتمد على مجرد القنص والالتقاط، واستقر الناس في أوطان صغيرة وتألفت جماعات من الناس ارتبطت حياتهم بالأرض ارتباطا وثيقا يدافمون عنها ويحاولون نوسيع رقعتها وهكذا حلت الوحدة الإقليمية الثابتة محل الوحدة القبلية المتنقلية وهذا يعتبر في حياة الإنسان عثابة عصر جديد تعارف العلماء على تسميته «بالعصر الحجرى الحديث »أ. الذي يمتاز بالاستقرار وبأن كل جماعة أخذت تتأثر تأثراً واضحاً بالبيئة التي تعيش فيها ومن

ثم بدأت تظهر فروق واضحة المعالم بين الحضارات المختلفة لشعوب الشرق القديم . ويجدر بنا قبل البدء بالحديث عن تاريخ العراق القديم وحضاراته أن نأتى بوصف مجمل لجغرافية هذه البلاد: \_\_

على الرغم من أن بلاد العراق تعرف باسم بلاد النهرين فإنها في الوقع تدقيم من حيث الطبيعة الجغرافية إلى قسمين محنلفين: الجنوبي والشهالي. والقسم الجنوبي حديث التكوين نسبيا فقد كان جزءا من الخليج الفارسي إبان العصر الجايدي. ثم أخذت الرواسب التي كانت مياه نهري الدجالة والفرات تجملها معها من جبال أرمينيا تداكم بمرور السنين وترتفع حتى حسرت المياه عن هذا الجزء الجنوبي الذي كان يمتد شمالا حتى مدينة بابل حيث عثر في أعماق أرضها على أصداف بحرية مما يثبت أنها كانت في يوم من الأيام قاعا لبحر خضم. وهكذا تسكونت مساحة من الأرض المسطحة الخالية من الأحجار والصالحة للزراعة انسعت حتى بلغت في امتدادها شمالا وجنوبا ما يقرب من . . ٥ ك م وعرضها حوالي ١٥٠ ك م . تحدها من الشرق السفوح الغربية المهران والذي يكون القسم الشمالي من بلاد العراق .

أما القسم الشمالي فيتكون من وديان تحف بنهرى الدجلة والفرات وفروعهما التي يفصلها بعضها عن بعض مرتفعات جبلية . ويحف بهذه المنطقة سلسلة جبال الطورال التي تبدأ في الشمال الغربي عند بلاد الأناضول ثم تمتد شرقا وتنحني جنوبا حتى تصل إلى الخليج الفارسي .

لقدكانت جبال الطورال كما لا تزال بمثابة الحد الفاصل بين شعوبالشال والجنوب فني شمالها وشرقيها من بلاد الأناضول وأرمينيا ثم القوقاز نجد شعوبا شمالية هم الآت الترك والأرمن والروس . أما جنوبي هذه السلسلة الجبلية فتسكن شعوب سامية تنتشر في سوريا وبلاد النهرين وصحراء بلاد العرب الشاسعة .

وليس معنى هذا أن سلسلة جبال الطورال هذه كانت بمثابة جدار عال منع اختلاط الجنسين منعا باتا ، بل على العكس فهناك ما يثبت أنه كثيراً ما عبرت شعوب الشمال هذه الجبال متجهة نحو الجنوب فنزل بعضها أرض سوريا وبلاد النهرين واستقرت فيها كما أنه كثيراً ما زحفت قبائل سامية نحو الشمال . بل نستطيع أن نقول بأن تاريخ هذه المنطقة الشاسمة ليس إلا عرضاً شاملا لمحاولات شتى يسمى فيها تارة أهل الجنوب الساميين للتغلب على أهل الجبال الشماليين وتارة أخرى يحاول أهل الشمال التغلغل

فى المناطق السامية الجنوبية لكى يتملكوها ، لقد حدثهذا وتكرر منذ أول العصور التارنخية حتى آخر العصر الفارسي .

وفيا يتعلق بالشعوب السامية التى انتشرت جنوبى جبال طوروس فقد أجمع العلماء على أن نشأتها ترجع إلى منطقة شبه جزيرة العرب حيث قست الطبيعة فحرمتها من الأنهار. وحيث لاتسقط فيها الأمطار إلا مدة أسابيع قليلة أثناء الشتاء . ولهذا فإن أكثر مساحتها أرض صحراوية لايمكن سكناها ونخص بالذكر تلك الصحراوات الممتدة في شمال المنطقة وفي شرقها وجنوبها حتى تكاد تصل إلى المحيط الهندى . ولسكن شبه الجزيرة العربية تحوى بعض المناطق الحصبة التى تسمح بيئنها بتجمعات بشرية مثل بلاد بجد في الوسط وبلاد الحجاز في الشهال الغربي وبلاد المهن في الجنوب .

ومناخ بلاد العراق يشبه إلى حد كبير المناخ فى مناطق البحرالمتوسط أى أن أمطاره لاتسقط إلا فى الشتاء ثم تقل أو تنعدم فيما تبقى من فصول السنة ولهذا تحتاج الحقول إلى الرى لينضج المحصول ...

# حضارات فجر التاريخ في بلاد العراق

لقد قلت مخلفات إنسان العصر الحجرى القديم فى معظم مناطق غرب آسيا وما عثر عليه منها انحصر فى بعض الأماكن الجبلية العالية فى آسيا الصغرى وفلسطين وبلاد إيران ولكن هذه المخلفات بلغت حداً من القلة بحيث ضاعت فائدتها التي تجنيها منها إذا ما حاولنا أن نتعرف منها على ناحية من نواحى التطور البشرى فى حضارته التي ظهرت لما بوضوح فى العصور التالية.

# العصر الحجرى الحديث

#### حضارة تل حسونة :

لقد تغيرت الأحوال في هذا العصر وكثرت الأدلة على وجود إنسان عاش في مناطق العراق الشمالية . ولقد وجهت حكومة العراق عنايتها عام ١٩٤٤ إلى تل صغير في قرية «حسونة» التي تقع على بعد بضمة كيلومترات إلى الجنوب من مدينة الموصل الحالية .

وهناك عثر المنقبون على مخلفات أقدم الجماعات البشرية التي استوطنت بلاد العراق القديم . وكانت هذه المخلفات مدفونة على عمق سبعة أمتار من سطح التل وأسفرت

### اللوحة الأولى :



عاذج من فخار صوصه الذى تتميز برسومات هندسية فوق أرضية بيضاء ولقد المترجت بهذه المرسومات بعض أسكال للتعيوانات كما يبدو في الآنية الفخارية إلى اليسار . في جزئها الأوسط نجد حيوانا أشبه بالعنزة الجبلية ذات القرون المرتفعة وفوقه نجد صوراً عمل كلابا للصيد ، أما حول المنق فنجد صفاً يحوى طيوراً مائية ذات سيقان وأعناق طويلة . ونعتقد أن هذا الفخار بأسلوبه الزخرفي قد المتد نحو الغرب وأثر على الأسلوب الزخرفي الخاص بالأواني الفخارية التي صنعها السوميريون ، كما أن هناك تشابها بينه وبين الأسلوب الزخرفي الذي تميز به فخار حضارة نفادة التنانية في مصر .

دراستها على أنها من صنع جماعة من البشر الرحل لابد وأنهم نزلوا من الجبال المجاورة إلى أعلى الدجلة واستقروا هناك حيث تركوا آثاراً لرماد تناثر حوله بعض من آلاتهم الحجرية وأدوات صنعت من العظم وكذلك أنواع من الأوانى الفخارية البدائية التي تعد الخاذج الأولى لصناعة الفخار .

ولاحظ المنقبون في نفس التل وجود مخلفات في مستوى أعلى من المستوى السالف الذكر ترجع إلى عصر أحدث ونخص جماعات أخرى اعتادوا حياة الاستقرار ، إذ شيدوا لأنفسهم مساكن بدائية من الطمي غير المشكل واستعملوا نوعا من الفخار تزينه زخارف مرسومة ؟ هذا عدا بعض الآلات الظرانية التي ساعدتهم على قطع سنابل حبوبهم . حضارة تل حلف :

عثر على محلفات هذه الحضارة في قرية بهذا الاسم تقع بالقرب من منبع نهر الخابور أحد روافد نهر الفرات . وتدل هذه الآثار على أن إنسانها كان قد تقدم في أساليب حيانه التي تقوم على الزراعة كما استطاع أن يصنع أوانى فخارية متقبة ذات ألوان متعددة لامعة . أكثر من هذا عرف إنسان هذه الحضارة أن يصهر النحاس وأن يصنع منه أدوات مختلفة . ومما يجدر ذكره هنا أن إنسان هذه الحضارة قد رسم على فخاره صور اللثور المقدس كما صنع تماثيل صنعيرة من الطمى المحروق تمثل سيدات أعضاؤها ممتلئة ولونت هذه التماثيل بنفس الألوان والأسلوب الذي استعمل في الفخار ، ويدل هذا على أول محاولة بشرية لربط العبادة الحاصة بالثور المقدس مع « الأم الإلهية » وهي العبادة الحارة السين وهي تعتبر في نفس الوقت بمثابة القرينة على تأسيس حضارة أخذت في كريت بآلاف السنين وهي تعتبر في نفس الوقت بمثابة القرينة على تأسيس حضارة أخذت تنظور معتمدة على الإمكانيات التي تستمدها من الاستقرار الزراعي والارتباط بالبيئة . حضارة تل العبيد :

و عن لا ندرى ماذا كان يحدث في الجنوب أى في المنطقة التي يصب فيها نهرا الدجلة والفرات عند الخليج الفارسي وهي التي تكونت فيها فيها بعد الدلتا التي كانت مسرحا لأهم حضارات العراق القديم . وأقدم مراحل هذه الحضارة هي تلك التي يطلق عليها اسم حضارة « تل العبيد » حيث عثر على نوع من الفخار يميل لونه إلى الاخضرار وتزينه رسوم هندسية الطابع لونت باللون الأسود ، ويلاحظ أن إنسان هذا المصر كان يبني أكواخه من البوص على المساحات من الأرض التي كانت قد انحسرت عنها الياه وأن المنطقة كلها كانت تعج بالمستنقعات ، وعثر من بين الخلفات البشرية هناك على عائيل صغيرة من الفحار لإنسان طويل القامة ذي رأس تحد إلى الأمام محيث تشبه

### اللوحة الثانية :



أعمدة نصفية زخرفت بواسطة مخاريط تغور فى العمود المشيد من الطمى بحيث يظهر النهاية المستديرة من كل مخروط ، وبحرس البناؤون على ترتيبها فى صفوف حسب الوانها السوداء والحمراء والرمادية بحيث يتكون من تجمعات الألوان المختلفة خطوط متعرجة ومثلثات ، يرجع هذا الأسلوب فى البناء إلى عصر ما قبل الحضارة السوميرية وعثر عليه فى الوركاء .

رأس الضفدع ، كما أن بعض أجزاء الجسم كانت تلون بما يجعلنا نرجح أنها مثلث وشما بارزاً . قامت هذه الحضارة في المناطق الجنوبية التي لم تـكن قد جفت بعد بل كانت لا تزال رواسب النهرين من الغرين الآتي من الشمال تساعد هذا الإنسان الأول في الفوز بمساحات أكبر من الأرض الصالحة للزراعة وقد حدث ذلك حوالي القرن الستين قبل الميلاد .

#### حضارة الوركاء:

تلت الحضارة السابقة مرحلة أخرى أحدث يطلق عليها حضارة الوركاء وهي ولاشك تعتبر دفعة نحو الأمام في تطور حضارة هذه المنطقة الجنوبية من بلاد العراق القديم. إذ أن أصحابها عرفوا تشييد الأبنية من اللبن المجفف كما كانوا على قدر من المدنية سمح لهم بزخرفة أبنيتهم هذه بنوع من الفسيفساء يتكون من صفوف من مخروطات فحارية اختلفت ألوانها بين الأبيض والأحمر والأسود وكانت هذه المخروطات تثبت داخل الجدران بحيث لايبدو منهاغير نهاياتها التي تكون الصفوف السالفة الذكر بألوانها الثلاثة . ولقد حفظت لنا الأرض هنـاك بقايا معبد يعرف باسم « العبد الأحمر » نظرا لاطلاء الأحمر الذي كسي به وهو يرجع إلى نهابة عصر هذه الحضارة . ومن أهم ما وصل إليه إنسان هذا العصر هو الكتابة ولعلها كانت المحاولة الأولى عند أهل الأرض في هذا الصدد ، وكانت كتابة فطرية مصورة ينقش صورها الكاتب بواسطة قلم معدنى مدبب الطرف على سطح لوحة من الطمى لا زالت سطوحها ندية غير جافة ، كما استعمل إنسان هذا العصر أيضا أسطوانات حجرية صغيرة علمها رسوم غائرة ويجرى بها على سطح اللوحات الطميية المبللة فتطبع علمها الصور بشكل بارز ؛ وكانت هذه الصور تمثل حيوانات مصفوفة أو متماثلة حول محور واحد ، ويبدو واضحا أن الفنان وصل إلى درجة كبيرة في إظهار أجسام هــذه الحيوانات بدقة وحيوية على الرغم من استغلاله لذيولها وأعناقها وتحويلها إلى زخارف . ولم تقتصر هذه الرسوم على صور لحيوانات فحسب بل حوت أيضا صورا بشرية . غير هذا تتمبز حضارة الوركاء بنوع من الفخار الصقول اللامع الخالي من الرسوم .

#### حضارة جمدة نصر:

ولعل آخر مراحل تطور حضارة إنسان العصر الحجرى الحديث فى بلاد العراق القديم كانت مانطلق عليه اسم حضارة « جمدة نصر » نسبة إلى القرية السماة بهذا الاسم بالقرب من «كيش» وتمكن إنسان هذه الحضارة من أن يبلغ حدا من المدنية استطاع

# اللوحة الثالثة :

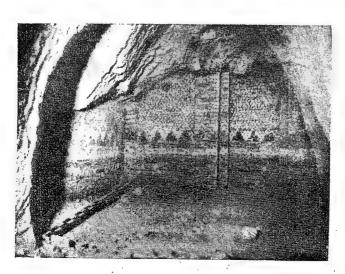

الأسلوب الزخرفي بالمخاريط الملونة مستعملا في الوركاء في زخرفة الجدران المسطحة .

معه أن يخرج لنا أوانى حجرية وصلت إلينا إحداها سليمة تبلغ فى ارتفاعها ما يقرب من المتر وصنعت من حجر الألبستر وقد شكلها صانعها على هيئة اسطوانة مسلوبة سلباً بسيطاً وزين سطوحها الخارجية بمناظر وزعها على أربعة صفوف يعلو الواحد منها الآخر، منها ما يمثل تقديم القرابين من الكباش وسنابل القمح وسعف النخل . كما كشف معول الحفار عن محفة جميلة هى عبارة عن لوحة نقش فوقها نحت بارز يمثل صيادين يرميان ثلاثة أسود بحربة وسهام . كما ظهرت فى هذه الحضارة أوان خارية كبيرة متقنة الحرق وزخرفت بعناصر هندسية تتألف من رسوم ذات لونين . أما الكتابة فقد ارتقت وسهلت وأصبح من الميسور التعبير بها عن شتى أنواع النشاط البشرى ، وتقدم فن النحت على الأختام الاسطوانية ، ومما يلاحظ أن رسوم بعض الحيوانات المحفورة عليها حوت على الأختام الاسطوانية ، ومما يلاحظ أن رسوم بعض الحيوانات المحفورة عليها حوت تأثير فعال .

بما سبق نرى بوضوح أن بلاد مابين النهرين كانت مهد حضارات قديمة وأن إنسانها الأول، متفرقاً في مجموعات بشرية انتشرت بين الشهال والجنوب، قد استطاع أن يحيا حياة قامت على أسس حضرية متقدمة منذ أول عصور فجرالتاريخ، وأن هذه الأسس أخذت تتطور تطورا رتيبا في سلسلة متعددة الحلقات حصرناها في الخمس حضارات السالفة الذكر. ويجب علينا ألا نعتقد بأن هذا التطور كان يحدث على مسرح واحد ، بل تعددت مسارحه واختلفت أسبابه ، ولكن من الصحب علينا أن تُحدد ونتبع النطور الحضري بشكل تفصيلي بالنسبة إلى مجموعة بمينها من البشر طوال عصدور متتابعة من التاريخ سكنت مكاناً واحداً وذلك لسبب بسيط وهو أن المخلفات البشرية التي تركوها لناً في أمكنة معيشتهم غالباً ما اندثرت واختفت على مر السنين ولأنهم أيضاً لم يكونوا قد وصلوا في مدنيتهم إلى الحد الذي استطاعوا معه استعمال أدوات في حياتهم اليومية تغالب الدهر أو أنهم استعملوا الكتابة على نطاق واسع . ومن أجل هذا كله يضطر المؤرخونأن يلجأوا فىتأريخهم لإنسان عصور فجر التاريخ أن يتلمسوا التطورات الحضرية فى كل مكان تظهر فيه ويضعوا تقسمات معينة لإظهار كمنه هذا التطور وذلك على أساس أن الآنية الخالية من الزخرف لابد وأنها سبةت تلك الى تحوى زخارف وأن الزخارف ذات الطابع الهندسي تسبق تلك التي عمثل حيوانات أو أشخاص بشرية وأن الأكواخ المبنية من البوص لا بد وأنها تسبق تلك التي بنيت من الطمي وأن هذه تسبق الأبنية التي استعمل في تشييدها اللبن وهلم جرا . ومن الواجب علينا أيضا ألا نمتقد أن تطور الحضارة حــدث واتخذ نفس الأسلوب في كل مكان تجمع فيه الإنسان

# اللوحة الرابعة:



إناء من حجر الألابستر ارتفاعه ٩٠ سم عثر عليه فى الوركاء ويرجع إلى عصرماقبل السوميرية وعليه ثلاثة صقوف من المناظر : الأعلى منها يمثل تقدمة دينية لإلهة والأوسط يمثل حاملي الفرابين والأسفل يمثل أغناما وسنابل قمع وأشجار نخيل .

بل الواقع أن البيئة لعبت دورا رئيسياً في التأثير على الإنسان الذي يعيش بين أحضانها كما أنها طبعت-حضارته بطابع خاص يتفق ومقتضيات الحياة فيها . فمثلا مصر ـــ وهى هذه الواحة الممتدة في شريط ضيق يتمثل في الوادي الذي لا يزبد عرضه عن ٢٤ كيلومترا من الشرق إلى الغرب وفي كثير من أجزائه يضيق عن ذلك كثيرًا ـــ اعتمدت الاعتماد كله على نيلها الفياض الذي يعتبر نعمة وبركة بهب الحياة والنماء لأهلها ونباتها ومن هنا اعترف الناس بأنها « هبة النيل » ولكن النيل في الوقت ذاته يعتبر النقمة الكبرى لمصر إذا ما فاضت مياهه على شاطئيه فهي عندئذ تهلك الحرث والنسل وتفني ما على الأرض من إنسان وحيوان ومن هنا ظهرت عوامل البيئة بشكل واضح فى إجبار الناس الذين عاشوا على ضفاف النيل إلى التعاون والانحاد منذ أول الناريخ فلقد أتحدوا لتنظيم شئون الرى وتكاتفوا ليحموا قراهم من خطر الفيضان ولذاكانت مصر هي الأمة الأولى بين أم السرق القديم التي نعمت منذ أول عصورها بأنحاد كامل محكمها ويسيطر على شئونها ويدفعها نحو التقدم والرقى رجل واحد. غير هذا فهناك عامل مهم في تمتع مصر بوحدة كاملة جمعت بين شمالها وجنوبها وهذا العامل هو أن وادى النيل يمثل لما وطنآ غنياً تعاونت ظروف موقعه الجغرافي على حمايته منجهانه الأربع ؛ فالبحر المتوسط يحميه من الشمال، والصحراء الليبية من الغرب، وصحراء العرب من الشرق، والشلالات التي تعترض مجرى النيل من الجنوب ، هذه العوائق الطبيعية ، جعلت الجماعات البشهرية التي تسكن النيل بعيدين طوال أحقاب طويلة في تاريخهم (وخاصة في عصورهم الأولى) عن الهزات العنيفة التي تصاحب الهجرات أو الغزوات المتتابعة .

أما بلاد ما بين النهرين فقد اختلفت البيئة وتباينت العوامل الجغرافية فيها إذ أن في امتداد سهول هذه المنطقة امتدادا واسعا وفي وجود عدة سلاسل من الجبال الشاهقة عتد من الشمال إلى الجنوب حول وديان هذه البلاد ، ولأنها محاطة بشموب مختلفة في الشمال والجنوب قاموا بهجرات واسعة مدمرة ، ولأن البلاد تعيش على ظاهرتين طبيعيتين أولاها تتمثل في نهرين عظيمين وثانيتهما الأمطار التي تتساقط في معظم أرجاء المنطقة، في أكثر من موسم واحد من مواسم السنة . كل هذه العوامل جعلت بلاد ما بين النهرين لا تعرف الاتحاد والتماسك السياسي طوال فترات متعاقبة من تاريخها الأول وجعلتها أيضا تمتاز بنظام يقوم على إنشاء دويلات صغيرة يتكون كل منها من مدينة واحدة تتركز فيهاكل عناصر الحسكم والدين ومظاهر الحضارة الأخرى وتحييط بهذه المدينة الأراضي المنزرعة . وكانت كل مدينة تسعى جاهدة لأن تحمي سكانها أولا

### اللوحة الخامسة:



وجه حجرى عثل سيدة ويرجم إلى عصر ما قبل الحضارة السوميرية وعثر عليه في الوركاء ولا بد أن هذا الوجه الحجرى (ارتفاعه ٣٠ و٣٠ سم )كان مثبتا في عثال خشى بالحجم الطبيعى . وكان الحاجبان والعينان والعينان مطعمة بأحجار (الحاجبان باللازورد والعينان بالصدف وحجرالأو بسيديان) . أما الشعر فلا بد أنه كان ممثلا بتجاعيده فوق صفائح من الذهب مثبتة فوق الرأس وذلك نظرا للتجويف الفاصل وسط الرأس وللحدود البارزة فوق الحبين ، ويعتبر هذا الوجه من أجمل القطع الفنية التي وصلت إلينا من حضارة العراق المبكرة ، يدل على ذلك التناسق بين ملامح الوجه ودقة إمرازها في انسجام عجيب .

وأن نقيم بينهم وبين جيرانهم من سكان المدن الأخرى حدا منيعا هدفه الابقاء على عوامل الاستقرار بين جنبات الأسوار التي تحيط بالمدينة ، ونتج عن ذلك أن جهود ساكنيها كانت تتجمع وتتركز حول المعبد وقصر الحاكم دون إيجاد إمكانيات جديده تدفع بهم إلى آفاق أخرى تصقلهم وتشحذ من همهم وترقى بحضارتهم . والكن كثيرا ماكان يطمع حاكم مدينة بعينها في أراضي مدينة أخرى مجاورة وينتهز ظروف تساعده لسكي يهاجم جيرانه ويقتحم أسوار مدينتهم ويضم المدينتين إلى بعضها البعض بما في ذلك الحقول والماشية ، وهنا فقط كان يحدث الاختلاط ويتم الامتزاج بين الناس فيتعرفون على حضارات بعضهم البعض ويأخذوا منها ويعطوا . . . .

وإن التاريخ ليذكر عصورا ثلاثة يطلق عليها بالنسبة إلى الشعب العراقى القديم الأسماء الآتية :

- ١ عصر السوميريين .
  - ٢ عصر البابليين .
- ٣ عصر الأشوريين .

وسوف أعالج في الفصول الآتية تاريخ وحضارة كل عصر على حدة :

# السوميريون

لقد سبق لنا أن أوضحنا تطور الحضارة المراقية القديمة في عصور فجر التاريخ وقلنا إن دلتا نهرى الدجلة والفرات تكونت في عصور لاحقة وأن الإنسان الأول عاش في بعض مناطقها التي كانت قد تم انحسار المياه عنها وأصبحت تكون بيئة صالحة لحياة الإنسان ، وفي أوائل القرن الثلاثين قبل الميلاد ازدهرت حضارة هذا الجزء الجنوبي بعد أن ظهر السوميريون فيها وكونوا عددا من دويلات المدن تمكنت من أن تخلد لنفسها أثرا واضحا في التاريخ ، وإلى هؤلاء القوم ننسب الكثير من المظاهر الحضرية المتقدمة التي أخذت تظهر وتزدهر منذ ذلك الحين .

ولقد أخذ المؤرخون يحاولون التعرف على جنس السوميريين ويتساءلون : هل هم من أهل البلاد الأصليين أم وفدوا عليها من الخارج ؟ أراد البعض منهم أن ينسبهم إلى الجنس السامى الذى كان ينتشر فى أكثر بقاع بلاد ما بين النهرين وسوريا آتين من موطنهم الأصلى فى شبه جزيرة العرب . إلا أن الأبحاث التى أجراها علماء الإنسان دلتهم على أن هناك فروقا واضحة بين جماجم الساميين وتلك الخاصة بأهل سومير ، وعلى ذلك

### اللوحة السادسة :



رسم بارز من الرسوم التي تنتج عن استعال « الأختام الأسطوانية.» ذات الرسوم الغائرة. وهذا الرسم يمثل حفلا دينيا أمام واجهة المعبد . وهو يرجع إلى عصر ماقبل الحضارة السوميرية .



رسم بارز يمثل حيوانات خرافية لها جسم الأسد وعنق الثعبان . ويحرس الفنان على أن يجعل عنق حيوانين يتقابلان بشكل زخرف كما أن ذيليهما يتقابلان بحيث يكونان نصف دائرة يتوسطهما شكل نسر طائر ، وامتازت الحضارة العراقية بهذا الأسلوب الفنى الزخرفي طوال العصور ، كما أن هسذا الأسلوب ظهر في الحضارة المصرية في عصر ما قبل الأسرات وفي الأسرة الأولى واختنى من مصر بعد ذلك ،

أخذ علماء الآثار يتجهون اتجاها آخر يقوم على المقارنة بين المخافات التي تركها لنا هؤلاء القوم وبين ما ظهر عند الشعوب الأخرى المجاورة والمعاصرة .

عثر الأثريون في « صوصة » عاصمة إقليم « عيلام » الواقع إلى الشرق من بلاد العراق القديم على أنواع من الفخار حوت زخارف ملونة ( قارن لوحة ١ ) تشبه إلى حد كبير تلك التي وجدوها مرسومة على أواني حضارة السوميريين . غير هذا فقد قام. « مارشال » بعدة تنقيبات في مناطق شمال عرب بلاد الهند وعثر في منطقتين إحداها « هاريا » والأخرى هي « مهندجو ـــ دارو » على نفس الأنواع من الفخار والطريقة المستعملة في زخرفته . ثم وجد « مارشال » أن أهل هاتبن الحضارتين استعملوا أيضا طريقة للكتابة التصويرية تشبه من نواح عدة تلك التي استعملها السوميريون . ومن أهم الأشياء التي لفتت نظر العلماء هي العثور على قطع كثيرة من العقيق بين أطلال المنازل في منطقتي « هاريا » و « مهندحو ــ دارو » كما عثر المنقبون على بعض القطع من الحجر الثمين نفسه في حفائرهم في بلاد « سوم » ومنطفنهم لم تسكن تحوى سوى أرض منبسطة ومستنقعات ممندة ، أي أن العقيق كان مستوردا من الخارج . ومن هنا يود العلماء أن يستنتجوا حدوث علاقات وثيقة بين المنطقتين عن طريق بلاد « عيلام » السالفة الذكر وأن السوميريين وفدوا إلى المنطقة الجنوبية من بلاد العراق آتين من بلاد الهند خاصة ولأن جماجهم تشبه إلى حــدكبير تلك التيكان أصحامها يسكنون بلاد أفغانسنان وبلوخستان في العصور الأولى من التاريخ مع وجود فروق واضحة بين أهل سومير وبين أهل عيلام.

ومن الغريب حقا أن السوميريين قد سجاوا في كتاباتهم التي خلفوها لنا بعضا من القصص وذكروا من بين ما ذكروا أنهم ينتمون إلى فوم هاجروا من بلادهم ومسلوا إلى وطنهم الجديد عن طريق البحر ، حدث هدا في رأيهم في وقت مبكر كان الناس فيه يسيرون على أيديهم وأقدامهم مثاهم في ذلك متل الحيوانات .

من هذا يتضح لما أن السوميريين قوم هاجروا إلى دلنا الله جلة والفرات من موطن لايزال العلماء يحاولون التعرف عليه وإن كان معظمهم برجمونهم إلى اقلبم شمالي غرب الهند، وإذا كترت النظريات حول أصل السوميربين فإن الجيع يقرون أن هؤلاء الناس أسسوا حضارة زاهرة متقدمة في هذا الركن من العالم المتحضر القديم وأن أسس هذه الحضارة بقيت على مر السنين بمثابة النبع الذي استقت منه كل حضارات بلاد العراق في الأجيال اللاحقة.

ونحن فى حديثنا عن السوميريين لانستطيع مطلقا أن متحدث عن شعب مناسك الأطراف يكون أمة متحدة استطاعت أن تبرز فى التاريخ بحضارة متسقة نقدمها فى اطار معين كاكان الحال فى مصر القديمة ، ولكن كما سبق أن قلنا سنتحدث عن مراكر حضارية تتمثل فها سميناه « دويلات المدن » وكان لكل مدينة منها أسرة ملكية تحكمها كاكانت الحروب تقوم بينها ، كل منها تسعى لتسود جارتها وتتولى حكمها وتقضى على الأسرة الحاكمة فيها ، وهكذا دواليك حتى تمكن فى آخر الأمر بعض المغيرين من الجنس السامى أن يقضوا على هذه الوحدات المتفرقة والممثلة فى دويلات المدن ويكونوا دولة واحدة مترامية الأطراف كما سيأتى ذكره فها بعد .

كانت فى مقدمة تلك المدن السوميرية «لكش» و« أوروك » و« أور » و « وكش » و « لارسا » و « إريدو » ولكل منها سلالنها اللكية التي حكمتها ولكل منها محاولاتها فى السيطرة على جاراتها كما أن لكل منها نشاطها فى المضار الحضرى إلا أنها كلها مجتمعة تمت إلى أصل حضرى واحد وسكانها جميعا ينتمون إلى نفس الجنس ويتبعون أساوبا واحدا فى حياتهم ومعتقداتهم وتخيلاتهم عن العالم الثانى كما أنهم جميعا اتبعوا نفس الطراز فى عمائرهم وكتبوا بنفس الحط وتكلموا نفس اللغة .

ويعتمد المؤرخون في كتابة تاريخ السوميريين على مصدرين: أوثقهما هو العمل العلمي النهي قام به رجال الآثار من تنقيبات واسعة النطاق في أطلال المدن القديمة مثل «أور » و «كيش » و «أوروك » وغيرها من المدن التي لعبت دورها المهم السياسي والحضري أثناء تلك الفترة — وثانيهما ( ويجب علينا الاعتماد عليه بحذر ) يتكون من بعض النصوص التي كتبها البابليون من أهل العلم والمعرفة حوالي عام ٢٠٠٠ ق.م يثبتون فيه تاريخ أمتهم منذ أول الخليقة ذاكرين حداول الملوك الذين حكموا البلاد في ذلك الوقت العتيق ، ويضاف إلى ذلك بعض الوثائق الخاصة بتسجيل الأحداث الناريخية التي حدثت كنتيجة لتمبؤات الكهان ، تم بعض الأساطير المتوارثة وفي آخر الأمر بعض السجلات الرسمية والوثائق الملكية .

ولعل جداول الملوك هي أهم هذه الوثائق إذ أنها تقدم لما قوائم كاملة بالأسماء مرتبة حسب الأسرات والمدن التي حكموها ولكن للأسف الكبير عملت الأساطير والروايات المتوارثة على خلط أسماء الحكام الأصليين بالآلهة وأبطال الأساطير كما عينت لحكمهم فترات بولغ في عدد سنيها بشكل لا يتفق مطلقا مع معدل حياة الإنسان عامة. تقول هذه الوثائق: إن شعب السومير سكن هذه المناطق منذ أول الخليقة ولم يكن الناس قد عرفوا بعد إقامة الحكومات وذلك لأن بدائيتهم حتمت هذا ولا غرابة فهم كانوا

كالحيوامات لا يسيرون إلا على أقدامهم وأيديهم . ولقد نزل نظام الحكم من السهاء وقام عانية آلهة بالحكم في ثمانية آلهة بالحكم في ثمانية آلهة بالحكم في ثمانية آلهة بالحكم في ثمانية الطوفان الذي عم العالم كله وأهلك الحرث والنسل .

وهذه هى المرة الأولى التى تحدثت وثائق قديمة شعبية عن الطوفان بجانب السكتب السهاوية وكان فى هذا دافع قوى لبعض العلماء أن يحاولوا استقصاء الأمر بطريقة علمية وتفرغ لهذه الدراسة حاكم اسمه «هيليون» قام بمقارنة كل النصوص البابلية التى ذكرت الطوفان وفحصها فحصا دقيقاً على ضوء ما ورد عن هذا الحادث فى السكتب السهاوية وهو يؤكد أن هذه الوثائق كلها ب مع وجود بعض الاختلافات من حيث وصف الطوفان ونتائجه ومسبباته برجع إلى أصل واحد تناقلته الأجيال وتحدثت به أفواه الناس إلى أن تعلموا السكتابة فسجاوه فى أكثر من وثيقة وانتهى «هيليون» إلى تحديد تاريخ حدوث الطوفان فى القرن الأربعين قبل الميلاد .

ومن الطريف حقا أن تسجل الأبحاث العلمية التي جرت في أكثر من مكان في بلاد العراق ظواهر تكاد تثبت حدوث فيضان كاسح حوالى منتصف القرن الأربعين قبل الميلاد وذلك أن المنقبين عثروا على طبقة طميية سمكها نصف متر اختلطت فيها كميات كبيرة من القواقع والأسماك التي تعيش في المياه العذبة وذلك على عمق يزيد على الثمانية أمتار أسفل التل الذي حوى أطلال مدينة «كيش» الغارقة في القدم.

كا أن « وولى » عثر أسفل أطلال مدينة « أور » القديمة على طبقة طميية سمكها متران ونصف ثم عثر أسفلها على طبقة أخرى تحوى مخلفات بشرية يمكن إرجاعها تاريخيا إلى عصر حضارة « العبيد » . غير هذا سجل العلماء أيضا في مكان آخر يبعد عن مدينة « أور » بحوالى نصف كيلومتر وجود طبقة من نفس الطمى يبلغ سمكها ٥٧ر٣ متر . وهكذا تتعاون الأبحاث الأثرية في إثبات ما ورد على أفواه الناس وسجلته بعض الوثائق القديمة .

وإذا كانت الوثائق البابلية السالفة الذكر قد تحدثت عن العصور السابقة على الطوفان بتلك المبالغة فإنها أخنت تسرد علينا أخبار الأسرات الحاكمة بعد الطوفان بشكل أكثر اعتدالا فذكرت أسماء ٢٣ ملكا للأسرة الأولى لمدينة «كيش» ثم أتبعتها بأسماء ١٢ ملكا للأسرة الأولى لمدينة «أوروك» ويود العلماء أن يعينوا عام ٣٠٠٠ ق م لحذه الأسرة الأخيرة ونحن جميعا نترقب نتائج أعمال الحفر والتنقيب في أطلال هاتين الهذه الأسرة المنات تكشف لنا النقاب عن الأحداث الق كانت تجرى إبان هذه الفترة .

تأنى بعد ذلك الأسرة الأولى لمدينة «أور» وقد كشفت أعمال الحفر والتنقيب التى قامت بها بعثة المتحف البريطانى فى أطلال هذه المدينة القناع عن حضارتها ومدى تقدمها وأن هذه المدينة استطاعت تحت حكم أول ملوكها «مس – أنى – بدا» أن تفوز بسيطرة كاملة على جيرانها ، وأن أربعة من أولاده وأحفاده كونوا معه هذه الأسرة التى حكمت حوالى أوائل القرن الثلاثين قبل الميلاد .

ولعل « لجش » كانت من أكبر منافسي « أور » . ولقد دلت نتائج الحفر فيها على أنها بلغت حداً من التقدم يجعلها تقف على قدم المساواة مع زميلتها « أور » . وتاريخ دويلة « لجش » يبدأ بملكها القوى « أور — نينا » الذى شهر بأعماله السلمية فتذكره الوثائق على أساس أنه اهتم بترميم الأسوار وإعادة بناء المعابد والعائر العامة الأخرى ويقيم التماثيل للآلهة وأخذ يشق القنوات لتنظيم عمليات الرى ومن الطريف حقا أن نراه باستمرار ممثلا فوق آثاره حاملا سلة بها أدوات مختلفة مما يستعمله أهل هسذا العصر في التعمير والإنشاء ، ونراه وقد أحاط به أفراد أسرته وحاشيته ، وكان حكمه عمل أزهى عصور مدينة « لجش » .

وأتى بعده ابنه « إيانتوم » وكان رجل حرب وذاعت شهرته العسكرية وقامت الحبروب بينه وبين مدينة « أوما » المجاورة وكان النصر له ، ويبدو أن المعركة كانت عنيفة إذ ذكرت الوثائق الرسمية أن عدد القتلى الذين تركوا فوق ميدان المعركة بلغ . ٢٠٣٠ . ولقد تراجع جنود « أوما » وطاردهم « إباننوم » بجيشه ووصل إلى أسوار المدينة واقتحمها وبدأت المذبحة من جديد وساد الدمار المدينة واضطرت « أوما » أن استسلم استسلاما تاما ، ويقول النص الرسمي إن جثث جند «أوما» تركت طعاما للطيور الكاسرة على حين جمعت جثث جند « لجش » واحتفل بدفنها في عشرين موضعا في السهل احتفالا جنزيا كبيرا ، وفرضت الجزية على « أوما » وعدلت الحدود لصالح « لجش » . ولعل هذه الحملة هي الأولى التي سجلت رسميا في تاريخ البشر . ولقد عثر المنقبون على جزء من لوحة من عصر هذا الملك رسم عليها فريق من جيش « لجش » حمل الجند فيها دروعا مربعة الشكل واصطفوا متجاورين بحيث تكون هذه الدروع حائطا متينا يحتمي وراءه الجند . ولقد دفع هدذا الانتصار الباهر « إيانتوم » إلى استثناف القتال مع عدد من الدويلات السوميرية فانتصر على « أور » و « أوروك » و « كيش » و « أوبيس » و هكذا توج ملكا على « سومير » ولكن هذا الانتصار في الأم وولا إذ سرعان ما قامت « أوما » بثورة وخرجت تطلب الثار وانتهي الأم

بالقضاء على « إيانتوم » الذي لم يخلف ولداً وتولى الحريم بعده أحوه ثم آخرين إلى أن استطاع رجل مصلح اسمه « أور – كاجينا » من أن يسيطر على « لجش » ثم على المدن « السوميرية » كالها ، هوشرع بعد ذلك في تنظيم أحوال البلاد ووجه همه إلى الحد من ازدياد سلطة السكهنة الذين كانوا قد سيطروا على كل شيء في المدن واستباحوا أموال الشعب فخفض من قيمة الأتاوة التي كانوا يتقاضونها في سبيل أداء طقوسهم الدينية في المعابد ، كما منعهم من اقتسام دخل المعابد مع كبار الموظفين واستغلال أوقافها ثم سن اللوائح لحماية أفراد الشعب الذين كانت أحوالهم قد ساءت كشرا كما أعاد بناء معابد « لجش » الهامة .

وظن « أور — كاجينا » أن الأمر قد استتب له وأن السلم قد ساد البلاد ولكن مدينة « أوما » كانت له بالمرصاد واستأنفت القتال تحت قيادة رجل اسمه « لوجال — زاجيزى » فاجتاحوا « لجش » سافسكين المدماء محطمين كل ما وقع تحت أيديهم فتحطمت « لجش » . ومن الطريف حقا أن يعثر المنقبون في أطلال هذه المدينة على لوحة كتبها أحد كهنة معبد المدينة صب اللعنة فها على رجال « أوما » الذين فتكوا بالناس وها جموا « لجش » وخربوها وعبثوا بمقدساتها كما يصب اللعنات على «لوجال — زاجيزى » ملك « أوما » .

ولم يكن هذا الرجل فنوعا ولم يكتف بإذلال « لجش » بل حارب حتى وصل إلى الخليج الفارسي في الجنوب واستمر في إغاراته نحو الشمال حتى وصل إلى سوريا وكان محاربا شديد المراس وآثاره تدل على أنه كان يلتمس من الآلهة « أن تمحه في كرم جندا مثل عشب الحقل في كثرته » وألا تغير حظه السعيد .

حدثت في هذه الآونة أن تجمعت كثير من القبائل السامية ( التي كانت تهاجر من بلاد العرب ساعية وراء الاستقرار في مناطق أكثر خصوبة ) وهاجمت مدينة سوميريه في الشمال اسمها « أوبيس » واستقروا فيها وأخذوا يعدون العدة لمد سلطانهم نحو الجنوب واستولوا فعلا على مدينة «كيش » الواقعة إلى الجنوب من « أوبيس » وعلى مقربة منها ، ثم استمر زحفهم نحو الجنوب ظاهرين في التاريخ تحت اسم « الأكديين » وذلك نسبة إلى مدينة « اكد » التي أنشأها ماكهم المشهور « سرجون » حوالى القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد .

مما سبق نستطيع أن نكون فكرة عما كان يجرى فى بلاد « سومير » من نضال مرير بين دويلاتها ومن حروب مستمرة تهدف إلى توسيع رقعة الدويلة واكن إذا

# اللوحة السابعة :



عثر فى الوركاء على معهد يرجع إلى أواخر العصر الحجرى الحديث هناك يعرف «بالمعهد الأبيض» وقد بنى فوق مرتفع من الأرض أقيم خصيصاً على هيئة تل وذلك ليطل على المساحات الواسعة المحيطة به ويهدو فى الصورة الدرج الذى يرتفع من سطح الأرض إلى أعلى التل .

كنا غير قادرين أن نكتب تاريخا مفصلا متسلسلا لها فنحن على استطاعة من أن نقف على دقائق حضارة أهل « سومير » ونتتبع تقدمهم ونصف مظاهر مدنيتهم .

#### اللدينة:

كانت المدينة تكون فى المجتمع السوميرى – بالإضافة إلى الأراضى المنزرعة التى تمتد حولها – خلية كاملة تحوى كل ما تحويه الدولة بالمنى الذى نتمارف عليه . يتوسط هذه المدينة معبدها الذى تتركز فيه الحياة الدينية الخاصة بعبادة إله المدينة المسيطر على كل ما فيها ولذلك يمتبر المعبد المركز الحيوى لسكل مظاهر الحضارة فى المدينة تتجمع فيه ومن حوله كل أوجه النشاط . فغير العبادة بداخله نجد خارج أسواره حوانيت البيع والشراء ودور الكتابة .

كان الإله يعتبر سيد المدينة الحقيق وعليه أن يختار وكيلا ( ايشاكو ) أى حاكما تمهد إليه رعاية شئون سكان المدينة وعلى هذا كان الحاكم يقوم بتصريف الأمور المدنية كماكان يؤدى فى نفس الوقت الأعمال السكهنوتية فهوأيضاً الكاهن الأكبر لإله المدينة.

كان العبد وما يتبعه من إدارات مختلفة يحاط بسور يحجز منازل السكان عنه . وكانت هذه المنازل تبنى من اللبن ويتسكون كل منها من فناء خارجى يقع باستمرار إلى الناحية الشهالية ثم هناك المدخل الذى يقع إلى الجنوب من الفناء ويؤدى إلى حجرة كبيرة تتفرع منها بقية حجرات المنزل . وهكذا كانت تتجمع مثات من هذه المنازل حول سور المعبد كما كان المدينة نفسها سور ضخم يحيط بها مزود ببضع بوابات ضخمة متينة تؤدى إلى الخارج حيث المزارع الممتدة وحيث الماشية ترعى كلاها طوال النهار .

لم تنغير مواقع هذه المدن طوال التاريخ القديم وإذا حدث أن هو جمت إحدى هذه المدن وخربها العدو أو تقادم المهد على منازلها المشيدة من اللبن وتهدمت كان أصحابها يعيدون بنائها فى نفس مكانها بعد أن يفرشوا أنقاضها ليجعلوا منها أساسا لها وهكذا نجد أن مثل هذه المدن نرتفع من جيل إلى آخر حق تصبح فى آخر المطاف مبنية على تل عالى يتكون من طبقات كل منها يمثل حقبة من تاريخ هذه المدينة . وهنا يجد الأثرى كنزا لا يفنى من المخلفات البشرية المختلفة التى يستقرئ منها ليس فقط تاريخ المدينة بل يطلع على مدى ما وصلت إليه حضارة سكانها فى مختلف العصور . وكان كل منزل يحوى عدداً كبيراً من اللوحات الطينية المجففة التى استعملوها للسكتابة عليها ولمتسجيل محتويات المخزن التابع للمنزل من مهمات مختلفة ومواد عديدة والبعض منها ولتسجيل محتويات المخزن التابع للمنزل من مهمات مختلفة ومواد عديدة والبعض منها

## اللوحة الثامنة :



بحوعة من التماثيل الحجرية ترجم إلى العصر المبكر من تاريخ العراق القديم ، عثرعليها في هيكل بتل « أسمر » وتمثل الاله « أبو » رب الزراعة ( وهو أكبر التماثيل ويتميز بذقن طويلة متدلية ) ويحيط به عدد من السكهان .

استعمل لتسجيل خطاباتهم والوصفات الطبية والمصوص الدينية وغير ذلك . وبقيت هذه اللوحات الطينية مطمورة بين أطلال كل منزل فى كل عصر من عصور المدينة ويعثر عليها المنقبون مع ما يعثرون عليه من أدوات استعملها الإنسان فى حياته اليومية وتصبح المعين الأول للعلماء فى أبحاتهم عن حياه الفوم وحضارتهم . أما أطلال المعابد والقصور الملكية فكانت هى الأخرى تحوى وثائق أكثر أهمية تتعلق بالطةوس الدينية وبأخبار الغزوات والأعمال الإنشائية المخملفة التي كان أوراء المدينة على من السنين يقومون بها .

#### المقائد:

كان الإله هو المسيطر الحقيقي على المدينة كما سبق أن قلنا . ولقد كشفت النصوص التي عثر عليها بين أطلال معبد «العبيد» عن كهنة إلهة المدينة وهي الإلهة «نين - هرساج» وألقابها « أم الآلهة والبشر والتي ترعى أمراء المستقبل » وكانت تمثل على هيئة بقرة لم تلبث أن اختارت لها زوجا هو « نانار » إله « أور » الذي مثل على هيئة الثور القوى والذي يرمز به إلى القمر .

أما إله « لجش » فكان يدعى « نين – جيرسو » ويصور على هيئة نسر كبير له رأس أسد ويقبض على حيوانين . ولقد استمر هذا الأسلوب فى تصوير الآلهة على هيئة حيوان يتكون من أكثر من عنصر منتشرا فى الفن السوميرى وانتقل منه إلى الفن البابلى .

ولقد اعتقد السوميريون في حياة ما بعد الموت وكان الحاكم يدفن في تابوت يوضع في قبو بني من الحجر أو الآجر ويحاط بعدد كبير من رجالاته وخدمه . أما الأفراد فسكانوا يلفون في حصير ويدفنه ن في حفرات مستطيلة تحفر في الأرض وكانت الجثة إما توضع فوق قاعدة خشبية أو في تابوت خشبي وظهرت في « أؤر » توابيت فأرية ذات شكل بيضاوى وكانت الجثة نوضع على جانبها وليس على ظهرها كاكانت ساقاها تنثني إلى أعلى نحو الرأس أما اليدان فيكاننا ترتفعان نحو الفم وبينها آنية صغيرة . وحرص أهل «سومير » على تزويد الميت بحاجياته الشخصية وهذه إما تاف مع الجثة في الحصير أو توضع بجانبه داخل التابوت . كاكانوا يضعون خارج المابوت قاررا صغيرا مملوءا بأواني غارية خلفة الأحجام وتحوى أنواعا شتى من القرابين وذلك لأن أهل «سومير » أعتقدوا أن الميت سوف يضطر في رحله إلى العالم السفلي إلى استخدام قارب حزود بأنواع الما كل والمشارب .

### اللوحة التاسعة :



عودج طبق الاصل لفيثارة صنع بدقة من البقايا التي عثر عليها في إحدى مقابر أسرة « اور » الاولى . وهو يدل على مدى تقدم الفنان السوميرى في الصناعات الدقيقة .



رأس بقرة مثبت فى قاعدة قيثارة عثر عليها أيضا فى إحدى المقابر الملسكية من أسرة ع أور » الأولى . ولفد استعمل الفنان اللازورد للذقن المتدلية وللشعر الذى توسط القرئين ولأطراف القرئين . ويبدو بوضوح مبلغ الدقة والمهارة التي مثل بها الفنان أجزاء الرسم مع الانسجام في نسب هذه الأجزاء .

ومن أهم الكشوف التي قام بها المنقبون في أطلال « أور » كان العثور على مقابر ملوك هذه المدينة وظهر جليا أن الناس في ذلك الوقت كانوا يدفنون مع ملوكهم عدداً كبيراً من حاشيتهم يقتلون في نفس اليوم وتوضع جثهم في المقسبرة للقيام على خدمة حاكمهم ، وتدل محتويات هذه المقابر على مدى تقدم حضارة السوميريين حوالي عام ٣٠٠٠ ق . م .

ولمل أهم هذه المقابر مقبرتان في حالة حفظ جيدة: الأولى الملك ، والثانية لزوجته ، واسم الملك « مش — كلام — دك » والزوجة « شوب — آد » ، ولقد امتلأت كل مقبرة بأخر الحلى وأدق الأدوات المصنوعة من الذهب الخالص مما يدل على رقى هده المسناعة مع العلم أن بلاد السومير لم تحو ذهبا بل كانت تستورده من الخارج ، هذا واتقد تكدست فى كل من المقبرتين جثث أفراد الحاشية الذين لابد وأنهم قتلوا عمداً لينالوا غور الانضام إلى عاهلهم وزوجته فى الدنيا الثانية ، ومن الغريب أنه اتبع نظام دقيق فى ترتيب وضع كل جثة بحيث يقرب صاحبها أو يبعد عن جثة الملك طبقا للوظيفة التى كان يشغلها فى حياته الأولى . ونجد أنواعا شتى من أصحاب الوظائف المختلفة : فمن حرس ملكى تزين كل منهم بخوذته النحاسية وتسلح بحربته الطويلة ، إلى سيدات البلاط وقد اصطحبت كل منهن حلها الفخمة ، إلى مغنيات احتفظت كل منهن بآلتها الموسيقية بجانها ، الى عدد من سائقي العربات استلقوا بجانب عرباتهم التي تجرها الثيران والحير .

ولحن يبدو أن هذه العادة التي تحتم تزويد المقبرة بأعداد من شخصيات الدولة لمساعدة الحاكم في نفس الوظائف التي كانوا يقومون بها في الدنيا الأولى ، هذه العادة قد اختفت بسرعة وذلك لأن العلماء عثروا على مقابر ترجع إلى عهد أحدث من المقبرتين السالفتي الذكر ولحنها لم تحو ضحايا بشرية فكانت المقبرة عبارة عن بئر غير عميق ينتهى بحجرة دفن واسعة تحوى التابوت الحشبي حيث توضع الجثة الملكية ومعها قلنسوة من الذهب ومصباح ذهبي وآنيتان نقش عليهما اسم صاحب المقبرة وخنجر صنع مقبضه من الذهب وحزام من الفضة وغيرذلك من حلى صنع بعضها من الفضة والآخر من الذهب الخالص ثم عثر المفبون خارج التابوت على آلات حربية مختلفة مثل الحراب والخناجر هذا عدا بضع أوان وأدوات منزلية .

إن اخنفاء عادة قتل أفراد الحاشية والخدم ودفنهم مع سيدهم فى المقابر التى ترجع إلى عهد أحدث من تلك التى سبق الحديث عنها يدل على أن المقابر القديمة كانت لقوم اتبعوا بعض النظم والعادات الغريبة عن أهل العراق القديم سواء من السومير أو من

### اللوحة العاشرة :

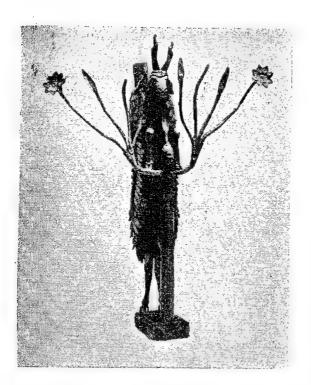

تمثال رائع يمثل كبشا يعتمد بقدميه الأماميتين على فرعى شجرة ويقف على قاعدة من الحشب مربعة ومطعمة باللازورد. ويبدو أن هذا النمثال كان يكون قاعدة المائدة قرابين كانت ترتكز فوق القائم الحشي الذى يظهر خلف رأس الكبش . عثر على هذه القطعة الجميلة فى إحدى مقابر أسرة «أور» الأولى .

الساميين ومن أجل ذلك يفترض العلماء أن هذه العادة انتشرت على أيدى بعض الغزاة النين وفدوا إلى بلاد سومير واستقروا فيها لفترة قصيرة ثم أجلوا عنها ولعل الشعب الوحيد الذي كان يتبع عادة دفن أفراد من الحاشية والحدم مع جثة الملك كان شعب السكيتين في غرب بلاد الأناضول خاصة ولأن هيرودوت نفسه ذكر هذا عنهم في منتصف القرن الحامس قبل الميلاد ، وعلى هذا نود أن نعتقد بأن غزوة من هناك وصلت إلى بلاد السومير حوالى عام ، ، ، ٤ ق ، م واستقر أصحابها وأدخلو عاداتهم في البلاد ثم لم يلبثوا أن هزموا وطردوا واختفت هذه العادة ولم تظهر في المقابر التي ترجع إلى أوائل القرن الثلاثين قبل الميلاد .

#### علاقة « سومير » بالبلاد المتاخمة :

لقد عثر المنقبون في بلاد « سومير » على أنواع شي من الأحجار والمعادن لم تكن البلاد نفسها تحويها . فمن المعروف أن أهل هذه الحضارة سكنوا دلتا الدجلة والفرات التي تكونت من ترسيبات الغرين على مر السنين ولم توفر كبيئة لسكانها غير البوص وأشجار النخيل والطمى . فإذا استعمل السوميريون أنواعا شي من الأحجار مثل الحجر الجيرى والألابستر والمرمر والديوريت والعقيق ، ثم إذا حذقوا صناعة صهر الذهب والفضة والمحاس فمعني هذا أن كل هذه الأحجار والمعادن كانوا يستوردونها من خارج البلاد ، وطبعا دل هذا أيضا على وجود علاقات تجارية واسعة النطاق امتدت حتى وصلت إلى بلاد الهند شرقا وآسيا الصغرى شمالا وسوريا غربا ثم مصر جنوبا ، ولعل من المهم لنا أن نوضح في إجمال الأدلة التي تثبت وجود علاقات متينة بين مصر وبلاد « سومير » في مثل هذه العصور القدعة :

لقد ظهرت في مصر ابتداء من أواخر العصر الحجرى الحديث حق نهاية الأسرة الثانية بعض المظاهر الحضرية الق تثبت وجود علاقات واسمة بينها وبين شعب السومير بل هناك من الباحثين من يقرر أن مصر كانت متأثرة إلى درجة كبيرة بمناصر من الفن السوميرى كا يبدو ذلك من الأمثلة الآتية :

(أولا) امتازت حضارة نقادة الثانية فى مصر (وهى إحدى حضارات العصر الحجرى الحديث المتأخر) بظهور أوان فخارية من نوع جديد ؛ إذ زخرفت سطوحه الخارجية برسوم حمراء من بينها المثلث المتكرر والممتد حول عنق الآنية وكذلك الخطوط المتعرجة والطيور المائية ذات السيقان الطويلة فى وحدات متكررة . هذه العناصر

الزخرفية ظهرت بشكل مماثل فوق الأوانى الفخارية من نفس العصر فى صوصة (عيلام) وفى حضارة السومير .

(ثانيا) استعمل المصريون في أواخر العصر الحجرى الحديث وكذلك في عصر ما قبل الأسرات سدادات من الطمى مخروطية الشكل وذلك لتغطية فوهات الأواني الحبيرة التي اعتادوا تخزين الحبوب والزيوت فيها واعتاد المصريون أن يمهروا هذه المسدادات بغلافات بارزة ندل تارة على نوع المخزون في الآنية وتارة (في عصر ما قبل الأسرات والأسرتين الأولي والثانية) تدل على اسم صاحب الآنية أو عصر الملك الحاكم. وكانت هذه العلامات يتم ابرازها فوق سطح المخروط الطميي بواسطة خاتم أسطواني وكانت هذه الاختام الاسطوانية عرفها الشكل حفرت عليه هذه العلاملات بشكل غائر . هذه الأختام الاسطوانية عرفها السوميريون قبل المصريين واستعملوها بكثرة حتى أصبحت من أهم مميزات حضارتهم السوميريون قبل المصريين واستعملوها بكثرة حتى أصبحت من أهم مميزات حضارتهم المناطهرت في مصر إبان هذه الفترة ثم اختفت .

(ثالثا) عثر في مصر على سكين كبير (سكين جبل العركى) حفر على مقبضه العاجى رسوم تستلفت النظر. فيشاهد على أحد وجهى المقبض صورة معركة بين المصريين وشعب آخر أجنبي يمتاز أفراده بأنهم ملتحين ويلبسون ملابس على النمط السوميرى أما الصورة المرسومة على الوجه الآخر فهى تمثل رجلا واقفا بين أسدين يستند كل منهما بقدميه عليه . وهنا نجد أن ملامح الرجل وطريقة تصفيف شعره وزيه كلها أشياء يمتاز بها الفن السوميرى .

(رابعا) عثر فى مصر على تمثال صغير من الجرانيت الأسود لأسد قابع فاغر فاه وهو يرجع إلى عصر ما قبل الأسرات. وظاهرا تماما أن صناعة هذا التمثال والأسلوب المتبع فيه غير مصرية بل وإنه متأثر إلى حد كبير بالفن السوميرى الذى حرض على تمثيل الأسود فاغرة فاها ، عيونها جاحظة وشعر المعرفة مرتفع يحيط بالرأس والرقبة مع تمثيل الله بدقة تميل إلى المبالغة بينها الأسلوب الفنى المتبع فى مصر يحتم تمثيل الأسد مقفل الفم مع استعمال خطوط لينة لتمثل خصائص الوجه والرأس والجسم دون أى مبالغة .

(خامسا) وأخيرا نستطيع أن نشير إلى ألواح السكحل المصنوعة من حجر الاردواز والتي شاع استعالها منذ العصر الحجرى الحديث وابتازت عاذجها التي ظهرت في عصر ما قبل الأسرات والأسرة الأولى برسوم بارزة عمل حيوانات مختلفة من بينها حيوانات تتسكون من عناصر متعددة فنجد بعضها يتسكون من رأس ثور وعنق ثعبان وجسم أسد. هذه الظاهرة الفنية التي تهدف إلى تمثيل حيوانات خرافية تعتبر من أهم عميزات الفن السوميرى بينها لم تظهر في الفن المصرى في أي عصر آخر غير العصر الذي يحن بصدده.

هذه المظاهر التي شرحناها في سبق تقطع بوجود علاقات واسعة بين مصر وبلاد سومير في تلك العصور السحيقة وليس من الممكن أن نعتقد بأن المصادفة وحدها هي التي أملت هذه الألوان المختلفة من المشابهة ولعل هذا ما جعل بعض العلماء يفترضون قيام اتصالات وثيقة بين البلدين عن طريق بلاد العرب أو عن طريق مواني البحر المتوسط وحجتهم في ذلك أن البلاد الواقعة في أواسط آسيا الصغرى وفي سوريا اشتركت مع مصر وبلاد «سومير» في عصور فجر التاريخ في تقدم حضاراتها إلى درجة أن التعاون والتبادل قد حدث بينها جميعا ولا بد أن «سومير» كانت بمثابة محطة تتلاق فيها القوافل التي تسير بين بلاد شواطي البحر المتوسط والبلاد الواقعة شرقي «سومير».

ومما يقوى هذه النظرية ظاهرة تستلفت النظر وهي أن «سومير» لم تعرف النحاس معدن يستخرج من أراضها ولكن رغم ذلك عثر فيها على قطع كثيرة صنعت من هذا المعدن تدل صناعتها على تفوق كبير وهي تشبه في نفس الوقت في طريقة صنعها وفي أسلوبها العام الأدوات النحاسية التي عثر علمها في مصر وسوريا من نفس العصر . ويفسر العلماء هذه الظاهرة بأنه لا بد وأن كانت هناك منطقة غنية بالنحاس وأتقنت صناعته ثم تبادلت هذه السلعة مع بلاد الثمرق القديم . ومن المعروف أن غرب آسيا الصغرى (المنطقة المعروفة باسم كبادوشيا) عرفت صناعة النجاس وبرعت فيه منذ أقدم المصور وقامت بتصدير أدواته إلى جميع بلاد الثمرق مثل سوريا ومصر وسومير . إذن كان الاتصال موجوداً والعلاقات كانت قائمة واتصل الناس في مصر بأولئك الذين عاشوا في «سومير» موجوداً والعلاقات كانت قائمة واتصل الناس في مصر بأولئك الذين عاشوا في «سومير»

### الكتابة :

ليس من شك في أن الكتابة هي أهم ما قام العقل « السوميرى » باختراعه ولقد اصطلحنا على تسمينها بالكنابة « الأسفينية » وذلك لأن المكاتب كان يرسم علاماته فوق سطح لوحات طينية لاتزال طرية مستعملا في ذلك قلما يشبه «الأسفين» مثلثاً ومنشورى الشكل يمسك به مائلا وهو يضغظ على سطح اللوحة بخفة . وكان الركن يترك خطا رفيعاً بينها تترك القاعدة علامة أكثر عمقاً واتساعا . وتقرأ الكتابة السوميرية من اليمين إلى اليسار وكانت تشكون في أول الأمم من صور تعبر كل منها عما ترمن إليه ثم بعد ذلك تطورت نحو السهولة في الاستمال باختصار الخطوط التي تشكون منها الصورة . والخطوة التالية لذلك كانت استمال العلامة ليس للتدليل عما تمثله بل كروف نطق ومثل ذلك « السهم » استعمل أولا لاتدليل على أداة القتال ثم استعمل نطقها « تى » للتدليل

#### اللوحة الحادية عشرة:



أربعة صفوف تمثل مناظر هزلية مختلفة أبرزها الفنان بواسطة النطعيم على الحشب وهذا يرجع إلى عصر الأسرة الأولى من «أور» و وللاحظ أن المنظر الآول يمثل رجلا يحتضن ثورين لها وجهان بصريان . أما المنظر الثانى فعبارة عن ذئب قد حمل مائدة عليها أنواع مختلفة من اللحوم ويلاحظ الحنجرالذي ثبته إلى جسمه بواسطة حزام . ويتبع الذئب أسديقين بيسراه على آنية صفيرة وبيمناه آنية ضخمة لابد أنها تحوى خرآ . ثم المنظر الثالث يمثل حمارا يعزف على الفيثارة وأمامه دب ضخم يرقص على النفم بينها هناك حيوان صغير يهز آلة موسيقية صغيرة بإحدى يديه ويدق على آلة أخرى موضوعة فوق ركبتيه . ثم المنظر الأخير والرابع يمثل رجلا له جسم وذنب عقرب ومن ورائه غزال يقبض على آنيتين صغيرتين .

على « الحياة » وهى كلة تنطق فى لغتهم « نى » أيضاً . وللتفرقة بين المعنيين أردفوا علامة السهم « تى » بمخصص هو قطعة من الخشب للندليل على أن الكاتب يقصد « السهم » المصنوع من الخشب وليس « الحياة » . وتمتاز الكتابة السوميرية بأنها عرفت الحروف المتحركة وهدا نما يسهل على القارئ نطق الكليات .

ولما كانت أداة الكنابة عندهم كما أسلفنا عبارة عن أقلام منشورية الشكل ذات طرف مثلث لذلك لم يستطيعوا رسم الخطوط المستديرة ودفعهم هذا إلى جعل كل خطوط علاماتهم مستقيمة إما رأسية أو أنقية أو منحرفة ويؤكد علماء اللغة أن الكتاب في ذلك المعمر كانوا يبدأون برسم الخطوط الأفقية المكونة للعلامة ثم يكملونها برسم الخطوط الرأسية والمنحرفة فيها وأنهم كانوا لا يبدأون علامة جديدة إلا بعد الانتهاء من العلامة التي تسبقها في النص وهلم جرا .

وليس من شك فى أن الكتابة السوميرية تطورت من قرن إلى قرن بل انها لم تكن متشابهة عاما فى كل المدن فى عصر من العصور إذ أن كل مدرسة احتفظت بنوع من التقاليد فى تصوير العلامات ونجد ذلك واضحا عند مقارنة الحطوط التى يكتبها أحد المتخرجين من مدارس «أوما» بالخطوط التى عثر عليها فى مدينة « لجش » المجاورة . فالاختلاف بينهما واضح .

#### الجيش:

كان الجيش السوميرى يتسكون من فرقتين: المشاة وفرقة العربات الحربية وهذه الأخيرة بقيت غيرمعروفة عند المصريين القدماء المعاصرين لهم حقالقرن السابع عشر قبل الميلاد أى حقى غزا الهكسوس البلاد ودخلوها ومعهم هذا النوع من التشكيلات الحربية.

وكانت العربة الحربية ، كما يبدو ذلك واضحا من الآثار التي عثر عليها في مقابر ملوك مدينة «أور » ، تجرى على أربع عجلات كل منها عبارة عن اسطوانة مستديرة غير مفرغة . وكان يجرها حيوانان وتطورت هذه العربة فها بعد فأصبحت تجرى على عجلتين فقط. وكانت كل عربة تتسع لرجلين أحدها يتولى القيادة ويقوم الثانى بالقتال.

وجنود فرقة المشاة كانوا يحمون رءوسهم بخوذة معدنية ويلبسون نقبة تغطى أجسامهم ابتداء من الوسط ثم يستعملون فوقها رداء طويلا يشبه المعطف يبدو أنه كان من جلود الحيوان . أما آلاتهم الحربية فسكانت الحربة والخنجر الطويل والسهام وعصاة الرماية (البوميرانج) . والجندية عند السوميريين كانت مهنة يتعيش منها أصحابها وكان

عليهم فى وقت السلم أن يقوموا على حفط الأمن فى المدينة . وكانت قوة الفرق السوميرية وشجاعتهم تفوق كشيراً ما تمتعت به جنود الأم المتاخمة من قوة وشجاعة ولذلك نجد أن ملوك المدن السوميرية استطاعوا منذ الألف الثالث قبل الميلاد أن يقوموا بفتوحات ناجحة وأن ينقلوا معهم أسس حضارتهم المزدهرة وينسروها فى كل المناطق المجاورة .

## دولة سرجون الأكدى

إذا ألقينا نظرة على خريطة بلاد ما بين النهرين (العراق) وبدأنا عند الخليج الفارسي حيث يصب المجرى المشترك لنهرى الدجلة والفرات تم تتبعناه نحو الشمال حتى ينفصل الحجريان وسرنا مع نهر الفرات وجدنا مناطق المدن السوميرية المختلفة التي كشفت أعمال الحفر والتنقيب القناع عن حضارتها المزدهرة وهذه المدن هي «اريدو» و «أور» و «الوركاء» و «لارسا» و «لجش » و «نيبور» وإذا تتبعنا محرى الفرات نحو الشمال لوجدنا مدينة «بابل» التي استمتعت في يوم من الأيام بشهرة واسعة كعاصمة للبلاد . إلى الشرق من بابل القديمة مباشرة نجد مدينة «كش» مقر أقدم ثقافة عرفت في هذا الإقليم وإلى جوارها نجد مدينة «أكد» التي ننسب اليها دولة «الأكديين» .

فى أوائل القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد كانت مدينة «كش» مسرحا لأحداث كبيرة إذ هاجمها شعب سامى قوى وصل إليها من الناطق التى تحدها شمالا وأخذ يستقر فيها ويعمل على توسيع رقعة سلطانه ونجح فى ذلك نجاحا مستفيضا على يد أحد رجاله المدعو «سرجون».

لم يكن «سرجون » هذا من أبناء الملوك فلم يعرف التاريخ له أبا ولم تكن أمه إلا من أحط طبقات الشعب . أما هو فكان فى طفولته من بين الحدم فى قصر ملك المدينة ولعله تميز من بينهم بأن أصبح ساقيا لملك «كش » المدعو «أور — البابا » (وهو الحاكم الثالث من أسرتها الرابعة) إلا أن «سرجون »كان ذكيا طموحا شديد المراس عرف كيف يرتقي حتى وصل إلى المركز الذى جعله يستحوذ على السلطة وأن يصبح صاحب النفوذ الأول فى المدينة وما لبث بعد ذلك أن قضى على سيده وأن يعلن نفسه ملكا على «كش » ثم أسس لنفسه مدينة تجاورها أسماها «أكد» أصبحت فها بعد المركز الذى وثبت منه جيوشه نحوكل مكان لتشيد له أكبر امبراطورية عرفتها بعد المركز الذى وثبت منه جيوشه نحوكل مكان لتشيد له أكبر امبراطورية عرفتها بعد ما يبن النهرين فى ذلك العصر كما أنها جعلت منه بطل أسطورة عاشت وتناقلها بعد ما يبن النهرين فى ذلك العصر كما أنها جعلت منه بطل أسطورة عاشت وتناقلها

### اللوحة الثانية :



لوحة عثر عليها في « أور » مثلت عليها في صفوف ثلاثة مناظر معركة استعملت فيها العربات الحربية ولقد تمسكن الفنان من أن يبرز هذه المناظر باستمال قطع من الصدف مغروزة في اللوحة من القار .



الوجه الآخر من اللوحة السالفة الذكر وعليها ثلاثة صفوف تمثل مناظر لا بد أنها تتعلق بالاحتفالات التي أقيمت بعد النصر في المعركة السالفة التي ظهرت على الوجه الأولى . ويظهر بوضوح إلى أقصى اليسار من الصف الأول الملك جالسا وأمامه كبار رجال الدولة جالسين أيضا على كراسي ثم إلى أقصى اليمين نرى رجلا يعزف على قيثارة ومن ورائه تقف امرأة لابد أنها المنشد ألحاانا . أما الصفان الآخران فتظهر فيهما الغنائم المختلفة .

الأجيال لمثات السنين بعد موته ومن الطريف حقا أن نسمع « سرجون » نفسه يتحدث عن نفسه في احدى التسجيلات التي خلفها فيقول :

«حملت بى أمى الوضيعة الشأن وأخرجتنى إلى العالم سراً شموضعتنى فى قارب من الغاب وأغلقت على بابه بالقار ثم أنجانى عامل تمكنت بواسطته أن أصبح سافيا لملك «كش» الذى أعجب بى وقربنى إليه وما لبثت أن أصبحت السيد فى القصر وزاد نفوذى وقوى سلطانى ، ورأيت من واجبى أن أتسلم مقاليد الأمور فتخلصت من ملك «كش» وجلست على العرش وأصبحت الملك صاحب السلطان العالمي».

وليس من شك أن « الأكديين الساميين » كانوا قد أتوا إلى بلاد ما بين النهرين من الشمال والشمال الغربي كا سبق أن قلنا ، وكانت علاقنهم في بادئ الأور مع بلاد السومير علاقة النابع بسيده ولكنهم ما لبثوا أن أصبحوا الآن منافسين خطرين لهم ، خاصة بعد أن تولى زعامتهم «سرجون الأكدى» في وقت كانت الحرب قائمة فيه في الجنوب بين مدينة «أوما » تحت قيادة ملكها القوى «لوجال زاجيزى» وبين مدينة «لجش» وانتهت كا سبق أن ذكرنا بانتصار ملك «أوما» وتكوينه دولة مترامية الأطراف.

وهكذا وقف «لوجال زاجيزى» يترقب الخطر الذي يحيق به ، ولكن «سرجون» لم يوجه اهتمامه إلى الجنوب وإنما انجه بنشاطه الحربي نحو الشمال حيث يكمن الخطر الأول على كيانه وهو خطر القبائل المحبة للقتال الشديدة المراس التي تسكن الجبال الثمالية الشرقية ( جبال زاجروس ) أى قبائل « الجوتيين » . وتقدم «سرجون» نحو الشمال مارا في مملكة « مارى » وغزا مدينة « أشور » واستولى على سهل « سوبارتو » العظيم حيث « أربل » « وكركوك » ثم انجه نحو قبائل « الجوتيين » في مناطقهم الجبلية وهزمهم وأمن جانهم .

بعد أن انهى « سرجون » من اخضاع الشهال وجه جهوده نحو الجنوب وسار نحوه متتبعا شاطئ نهر الدجلة وهاجم « لوجال زاجيزى » وما كاد ينتصر عليه حق أخذت مجموعة المدن السوميرية تخنع له وتسارع الواحدة منها بعد الأخرى وتقدم له فروض الطاعة لاسيا وأنه عاملهم معاملة طيبة إذ احترم آلهتهم وأعاد بناء معابدها التى دمرتها الحروب كما قدم القرابين للمعبودات المختلفة .

ولقد عثر في « تل المهارنة » بمصر على وثيقة كتبت من عهد لاحق لعهد » سرجون » تذكر أن جيوشه عبرت جبال « الطوروس» إلى بلاد الأناضول وسيطرت

على جزء كبير منها ويؤكد هذا ماورد على بعض الوثائق التى عثر عليها فى أطلال « بوغازكوى » العاصمة العتيقة لدولة الحيثيين . بل هناك بعض القرائن التى تدل على أنه وصل إلى جزيرة قبرص .

وهكذا أخذ هذا الرجل يحضع البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وأسس أول امبراطورية واسمة الأطراف فى بلاد العراق القديم وظل يحكمها قرابة ٥٥ عاما وحيكت حوله الأساطير فهيأت للا حيال اللاحقة له أن تجمل منه إلها كبيرا . ولكن هذا الرجل المغوار الذى لم يذق طوال حياته طعم الهزيمة والذى كان ينتقل من نصر إلى نصر مات ونار الثورة ضده كانت متأججة فى جميع أنحاء امبراطوريته .

\* \* \*

تولى الحسم من بعد « سرجون » ابنه « ريموش » الذي اضطر إلى أن يكافح ليستعيد السلم في أرجاء دولته الواسعة ، وأرغم على أن يبدأ حكمه بغزوات متلاحقة وجهها إلى كثير من أطراف مملكته لكي يكبح جماح الثورات ، ولكنه ذهب ضحية مؤامرة حدثت ضده في العام التاسع من حكمه وخلفه في الحيم أخوه « مانيشتوسو » الذي استمر في كفاحه محاولا الإبقاء على الدولة المترامية الأطراف التي شيدها أبوه « سرجون » . ولقد حرص هذا الرجل على ألا تعتمد سياسته على الغزو والفتوحات فحسب ، بل تقوم أيضا على تحسين الأحوال الاقتصادية والعناية بشئون السياسية الداخلية . واستمر في تنفيذ خطته هذه مدة ١٥ عاما وهي فترة حكمه وخلفه من بعده ابنه واستمر في تنفيذ خطته هذه مدة ١٥ عاما وهي فترة حكمه وخلفه من بعده ابنه « نرامسين » الذي خلد اسمه في التاريخ بأعمال جليلة جعلته محق حفيدا «لسرجون» .

حكم « نرامسين » مدة تقرب من ٤٠ عاما تمكن أثناءها من إعادة الاستقرار في أطراف الإمبراطورية الواسعة التي آلت إليه مفككة تتأجيج في جوانها الثورات ، ولمل شهرته الواسعة لم ترجع لأعماله العسكرية الواسعة النطاق فحسب ؟ بل ترجع أيضا إلى جهوده التي بذلها لدفع مظاهر حضارة أمته نحو الرقى ، فعرف عنه أنه كان يشحع الفنون على اختلافها كماكان حريصا على تعمير دور العبادة وتشييد الجديد منها . يشحع الفنون على اختلافها لنا لوحة كبيرة نقش عليها نصا تحدث فيه عن أعماله الحربية . هذه اللوحة حفرت في جبل عال في منطقة « ديار بكر » شمالي العراق : ومن أهم الفقرات التي وردت عليها : إن هدا الملك هزم « بلاد ماجان » ومن أهم الفقرات التي وردت عليها : إن هدا الملك هزم « بلاد ماجان » التي تحوى عاجر الديوريت وأنه استورد منها هذا الحجر ليصنع منه تمثالا لنفسه .

### اللوحة الثالثة عشرة:

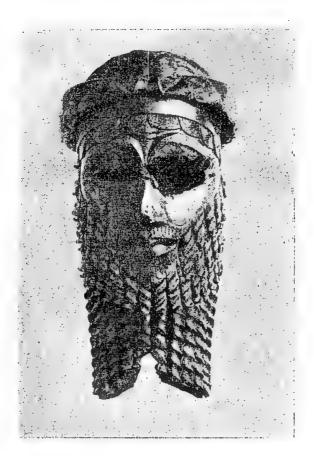

رأس من البرونز من العصر الأكدى عثر عليه فى أطلال نينوى ، وهو يعتبر من روائع الفن المعراق القدم ولقد استطاع الفنال أن يبرز لنا جالالشفتين والأنف بشكل طبيعى أخاذ . أما العينان فقد كاننا مطعمتين بأحجار ثمينة .

ومما يجدر ذكره هنا أن اسم « ماجان »كان يطلق على مصرفى جميع النصوص البابلية المتأخرة ، وأنه كان يقرن بها اسم « مالوخا » الغنية بالذهب .

تعجب علماء الناريخ من ورود اسم « ماجان » على لوحة « نرامسين » وأخذوا يتساءلون : هل حضر هذا الملك الذي عاش حوالي ٢٥٠٠ ق . م إلى مصر وغزاها أو حاول أن يغزوها ؟ أرادوا في أول الأحر أن يبحثوا عن منطقة « ماجان » هذه في بلاد العرب، ولسكنهم ما لبثوا أن تعجبوا من تفاخر « نرامسين » بالاستيلاء على حزء من بلاد العرب في وقت كانت فنوحاته قد توغات في مناطق مهمة غنية . والآن نبتت فيكرة جديدة وهي أن مصر، كما سبق الحديث ، كانت متصلة اتصالا وثيقا ببلاد السوه ير في عصور فجر الناريخ وعصر الأسرة الأولى . فإذا حدت هذا في عام ٥٠٠٠ ق . م في الماذا لا يحدث مثيلا له في عام ٢٥٠٠ ق . م . ويما يساند هذه الفكرة أن الوثائق فلماذا لا يحدث مثيلا له في عام ٢٥٠٠ ق . م . ويما يساند هذه الفكرة أن الوثائق في عهد ماكها « بيبي الأول » الذي عهد بأمر الدفاع عنها إلى رجل مقرب إليه اسمه « أونى » . وأعلن هذا الأخير التعبئة العامة في كل المناطق المصرية وجمع جيشا لم تر مصر له مثيلا ؟ إذ تدفقت العرق من كل ركن من أركان مصر وتم ندريها وخرجت مصر له مثيلا ؟ إذ تدفقت العرق من كل ركن من أركان مصر وتم ندريها وخرجت للاقاة العدو عند الحدود النهالية الشرقية وسحقته ، ولم يلمث «أونى » أن خرج في أكتر من غزوة ليطارد العدو في مناطق فلسطين وذلك ليقضي قضاء مبرما عليه في أكتر من غزوة ليطارد العدو في مناطق فلسطين وذلك ليقضي قضاء مبرما عليه وليست شمله في مناطق قمه مناطق قسمه .

والسؤال الآن: هل يمكن الجمع بين ما ذكرته الونائق المصرية السالفة الذكر وبين ما ورد على لوحة « نرامسين » ؟ إن الإجابة على هذا السؤال صعبة ما دامت الوثائق المصرية بذكر العدو على أنه من الساميين سكان الصحراء ، وما دام من الصعب علينا أن نعين مكان « ماجان » في عصر « نرامسين » ، وعلى كل حال ستبقي هذه النظرية دون فرار حاسم حتى تتكشف لنا في المستقبل على أساس ظهور وثائق أخرى تثبتها أو تنقضها ، ، !

وبعد حكم طويل ونشاط كبير وجهود جبارة ، مات « نرامسين » تاركا إمبراطورية محتدة الأطراف لابنه « شاركالى شرى » . ومرة أخرى أخذت الشعوب التى اندمجت قسرا تحت لواء واحد تبحث عن حريتها ؛ فقامت الثورات النحر بربة فى كل مناطق الامبراطورية ، وزاد على ذلك ظهور قوة جديدة تنمثل فى خصم شديد المراس ألا وهو قبائل « الجوتى » النى تسكن الجبال الشالية الشرقية .

لم يكن الملك الجديد قويا بل كان ضعيفا مستسلما فلم يستطع أن يجابه الأحداث بصلابة عود فهزم هزيمة منكرة على أيدى رجال القبائل الجبلية السالفة الذكر وهي قبائل متعطشة للقتال ومحبة للنزال استعملت طرقا همجية في القضاء على أعدائها ، وبلغ من قسوتها في معاركها أن أخذت الأجيال اللاحقة من أهل العراق تذكرهم بمرارة وحقد كبيرين ، والدليل على ذلك نص عثر عليه أخيرا كان قدكتبه أحد العراقيين القدماء متحدثا عن فظائمهم فيقول:

« وحوش الجبال الذين فتكوا بالناس وسلبوا النساء من أزواجهم والأطفال من ' أمهاتهم والذين أفسدوا الحسكم وقضوا على « سومير » بعد أن حملوا كنوزها معهم إلى الجبال » .

وهكذا ظهرت على المسرح السياسي قوة جديدة فتية بدأت بهزيمة عدوها الأول « شار كالى شرى » ثم أخذت تتوغل نحو الجنوب فاتحة منتصرة وقضت بذلك على إمبراطورية « سرجون الأكدى » .

بعد أن استقرت الأمور لشعب « الجوتى » وبعد أن دانت له كل مدن الجنوب فضل أهله البقاء فى الشهال تاركين المدن السوميرية لأصحابها نظير أداء الجزية والتعهد باتباع سياسة المهادنة والاستسلام. أما الغزاة فقد استمروا فى حكم البلاد متبعين الأسس الحضرية السوميرية فى رسائلهم وكتاباتهم وتفاخروا بتلقيب أنفسهم « ملوك الجوتى وأركان العالم الأربعة » .

لم يترك ملوك هذه الأسرة الجبلية آثاراً تحدثنا عن حضارتهم التي جلبوها معهم ومدى تقدمها ، وكل ما نعرفه عنهم بعض أسماء ملوكهم وقد وردت في الوثائق اللاحقة التي تحدثت عنهم وعن تعسفهم الشديد .

لقد قلنا فيا سبق إن ملوك « الجوتى » استقروا فى الثمال تاركين الجنوب متمتعا باستقلاله الداخلى وهكذا سنحت الفرصة لمدينة « أور » وغيرها لسكى تنتعش وتحاول التخلص من نير الاستبداد ، ولسكن فترة الاستعداد لهذه المحاولة استغرقت ما يقرب من قرن استطاعت بعده المدن السوميرية أن تشن الغارات ضد المستعمرين وأن تنجيح في إقامة صرح دولة جديدة دخلت التاريخ تحت اسم :

## عصر إحياء الدولة السوميرية

حاولت مدن الجنوب أن تستعيد مجدها القديم وأن تسعى جاهدة لتتحرر من استعباد « الجوتيين » لهم والعل الظروف كانت مواتية بشكل ملموس لأسرة جديدة أن تظهر في مدينة « لجش » تلك التي سجل التاريخ لأحد أمرائها المدعو « جوديا » (وهوالأمير الرابع من هذه الأسرة الجديدة) إسما خالدا إذ ترك لنا آثارا تفوق في عددها وإتقان صناعتها ما خلفه لنا غيره من أمراء المدن السوميرية ، وأهم آثاره هي تماثيله المنحوتة من الحجر الديوريني الأسود وبعضها محفوظ في متحف اللوفر وبعضها الآخر في متحف العراق كما يحتفظ المتحف البريطاني بتمثال رائع له بديع الصنع.

وكشفت أعمال الحفر التي قام بها الفرنسيون في أطلال مدينة « لجش » على مئات من النصوص تتحدث عن نشاط « جوديا » في كل الميادين وخاصة مايتعلق منها بإعادة تشييد معبد المدينة وهو يقول إنه أحضر المواد التي احتاج إليها من مختلف البلدان مثل « عيلام » و « سوريا » و « الأناضول » وهذا دليل على أن النظام الذي ساد هذه المنطقة منذ أيام « سرجون » والذي أنتج قيام علاقات تجارية واسعة النطاق بين المعراق والبلاد المتاخمة كان لا يزال على حاله من الدقة والنشاط أي أنه لم يتأثر باحتلال « الجوتين » للبلاد الشالية من العراق .

تمكن « جوديا » أن يحقق خيرا كثيرا لمدينته وأن يمدل بين الناس وينظم شئونهم في فترة حكمه الطويلة التي بلغت ثلاثين عاما . وفي نفس الوقت قامت حركات مماثلة في تحفزها ضد الغزاة وعملها على تقوبة شئونها في أكثر مدن الجنوب مثل « الوركاء » و « إريك » و « أور » .

وفى «أور » بالذات ظهرت شخصية بارزة قوية تمكنت من أن تمد نفوذها إلى ما وراء المدينة ، أقصد بذلك «أور نامو » الذى ساعدته الظروف أن يطوى تحت لوائه عددا من المدن واستطاع فى آخر الأمر أن يعلن نفسه ملكا على «دولة المسومير » ويذكره التاريخ كمؤسس لأسرة «أور » الثالثة .

وقام « أور نامو » بإصلاحات واسعة النطاق فى « أور » وأعاد بناء المعابد. المهدمة كما امتدت إصلاحاته لأكثر من مدينة أخرى مثل « إريدو » و « أوما » و « لارسا » و « أراب » ثم أعاد حفر شبكة القنوات التي كانت تتحكم في شئون الرى والتي كانت تعتبر أساسا تعتمد عليه ثروة البلاد ورخاؤها .

## اللوحة الرابعة عشرة :



تمثال جميل للمك جوديا (ارتفاعه ٤٠ سم)

خلف «أورنامو » إبنه «دونجى» الذى سار على غرار أبيه وحدًا حدوه فى أعمال التعمير المختلفة ، وتذكر النصوص أنه اهتم كثيرا بمدينة « إريدو » التى كانت تقع على شاطئ البحر ولعل هذا الاهتمام يرجع إلى رغبته الملحة فى النقرب إلى جميع الآلهة السوميرية وهذه المدينة بالذات اعتبرت مقرا لعبادة أحد الآلهة العظام ذوى النفوذ القوى عندهم ألا وهو الإله « إنكى » إله الماء والمحيطات .

ولقد عثر على بعض لوحات في أطلال مدينة «لجش» استطعنا منها أن نعرف الكثير عن النظام الإدارى الذىكان يسود الدولة في عصر هذا الملك ، ومن ذلك أن الملك كان يعين حكاما محليين في كل مدينة كما كان يشرف بنفسه على تعيين الموظفين الذين يتحتم عليهم ألا يتصرفوا في أى أمر دون الرجوع إلى الحكومة المركزية في « أور » . وكانت الرسائل والأوام تصدر من « أور » إلى أطراف الدولة يحملها رسل أو ضباط من الجيش يؤتمنون على تنفيذ هذه الأوام حرفيا . ولقد أدى هذا النظام الحازم إلى الحد من المتاعب التي يحتمل أن يثيرها حكام المقاطعات ضد الحكومة المركزية . . . .

وهكذا استمر عصر « دونجى » تسوده عوامل الأمن المستتب والرخاء إذ أن الفتوحات الكثيرة التى حدثت فى عصر « أورنامو » وزادها إبنه « دونجى » جملت موارد « أور » تتزايد وتهيأت بذلك أسباب الرخاء التى عمت البلاد .

مان « دو نجى » وخلفه ثلاثة ملوك لم يذكر لهم التاريخ إلا القليل من أعمالهم ومرجع ذلك على ما يبدو هو أن البلاد كانت قد بلغت حداً من الرخاء والتقدم لم يدفع خلفاء هذا الرجل إلى القيام بأى نشاط أو بذل أى جهد ، ولكن هذه الفترة التى سادها الرخاء والسلام كانت تحمل بين طياتها نذير الاضمحلال والتفكك وذلك لأنه فى حين كانت « أور » تتمتع بمواردها الضخمة لا تلتى بالا إلى الأحداث الكبار التى تجرى فها وراء دولنها إذ كانتهناك قو تان جديدتان تتربصان بها ، الأولى : هى «عيلام» تلك الأمة التى تسكن السهول الواقعة إلى الشرق من العراق ، والثانية : هى قوة « العاموريين » الذين يسكنون الشمال . ومن الغريب أن هاتين القوتين خرجنا فى وقت واحد وهدفهما الذين يسكنون الشمال . ومن الغريب أن هاتين القوتين خرجنا فى وقت واحد وهدفهما القضاء على دولة « أور » ولم تستطع هذه أن تقف أمامهما وكان فى سحق جيوش « أور » النهاية للسوميريين كشعب مستقل وآخر حلفة من حلقات ازدهار حضارتهم .

وهكذا أخذت قوتان متعادلنان تتحكمان فى مصير العراق القديم واستقرت كل قوة فى أقرب المدن العراقية إلى حدودها وجعلت منها نقط ارتحكاز لتغير منها على ما تبقى من البلاد: « العيلاميون » الآتون من الشرق عبروا نهر الدجلة واستقروا فى «لارسا »

# اللوحة الخامسة عشرة :



لوحة كبيرة للملك لا أورنامو » مؤسس أسرة « أور » الثالثة والفد عثرَ عليها مهشمة ثم. رممت . وهي تظهر الملك يقوم بعدة طقوس دينية مختلفة .

و « العاموريون » الآتون من الشهال استقروا فى « مارى » التى تقع على نهر الفرات إلى الشهال من بابل .

ويبدو كلا من القوتين كانتا في أول الأص متفادلتين ولسكن « العاموريين » وهم ينتسبون إلى أصل سامى ( أى من أولئك الساميين الذين رحاوا من بلادهم فى جزيرة العرب وانتشروا منذ مئات السنين في مناطق شمال العراق وسوريا وفلسطين ) كانت لهم في آخر الأمم الغلبة ويرجع ذلك إلى أنهم بعد كل غزوة كانوا يستقبلون أعداداً من بني جنسهم يحطون رحالهم بينهم فيسدون الفراغ في صفوفهم .

استقرت الأمور لهؤلاء الغزاة الجدد من الساميين وأخذوا يوسعون رقعة نفوذهم من « مارى » نحو الجنوب ووصلوا إلى «أور» و « لارسا » و « إيسين » كا أخذت « بابل » تحظى بعنايتهم ويولونها الكثير من اهتامهم ثم اتخذوها مقرا لحكمهم .

استغرقت حركة الاستقرار ومن بعدها التوسع فترة طويلة كان الأمر إبانها سجالا بين القوتين ، وحاول كل من الفريقين : «العيلاميون» و «العاموريون» أن تكون له اليد العليا في البلاد ولكن الظروف كانت بجانب «العاموريين» إذ ولى الأمر فيهم رجل عظيم شديد المراس ذكي طموح هو : «حامورابي» تمكن من أن يدفع «العيلاميين» إلى بلادهم وأن يتولى شئون البلاد بحفرده ، وبذلك ندخل فترة جديدة من تاريخ العراق تعرف باسم دولة «بابل الأولى» التي حكمت البلاد مدة ثلاثة قرون أو بزيد أي من ٢١٠٥ ق ، م إلى ١٨٠٠ ق ، م

# مظاهر الحضارة العراقية في عهد الأكديين

# نظام الحريج:

كشف لنا معول الحفار عن الكثير من الوثائق الهامة بين أطلال مدن العراق القديم، واستطاع العلماء أن يقفوا منها على ماكان يسود البلاد من نظم مختلفة. ولقد قلنا فيا سبق إن المجتمع كان يتميز في بلاد العراق « بدويلات المدن ». بق هذا النظام سائدا طوال عصر حكم « الأكديين » ومن أتى بعدهم حتى عصر «حاموراب». كان إله المدينة يعتبر ملكها، أما أمير المدينة فهو وكيل الإله ومنه يستمد حقه في إدارة شئون المدينة يسكن الإله معبده هو وزوجه وأولاده، ويقوم على أداء فروض العبادة سدنته من طائفة الكهان، وتمنح معابد الآلهة أملاكا خاصة وصوامع للغلال وحظائر للماشية وعبيدا . أما أمير المدينة فيكان يعتبر في نفس الوقت كبير الكهان.

## اللوحة السادسة عشرة:



تمثال حجرى يمثل الملك « بوزور — أشتار » أحد ملوك دولة مارى البحرية ويلاحظ مجاح الفتان في تمثيل النسيج الذي صنع منه الرداء وخاصة نهاياته .

وكان أمير المدينة محمل لقب « ايشاكو » أما لقب « لوجال » بمعنى « ملك » فكان يطلق أصلا على إله المدينة ، إلا أنه كثيرا ما محدث أن يمنح الأمير هذا اللقب لنفسه إذا استطاع أن يسيطر على أكثر من مدينة ويكون لنفسه دولة كبيرة .

كان « ايشاكو » المدينة في هذه الحالة هو القائم على تنفيذ أوام الإله في المدينة ، ولا غرابة في ذلك فإن الإله هو الذي ينتخبه كما أن الآلهة المختلفة يتمهدونه منذ طفولته لتنشئنه حتى يستطيع القيام بهذه المهمة المقدسة ؛ لذلك تجده ، أي « الأيشاكو » لايقوم بأى نشاط مهما كان نوعه إلا بعد استشارة إلهه فهو لايسن تشريعا أو يبدأ بتشميد بناء أو يفكر في غزوة إلا إذا كان هذا بإنجاء من الإله .

أما زوجة الأمير فكانت تتمتع محقوق واسعة ، فلها أملاكها الواسعة تشرف بنفسها على إدارتها ، كما كان لها قصرها الخاص الذي تسكنه مع أولادها ، هذا غير حقها الشرعي في الاشتراك في تصريف شئون المدينة . أما أبناء الأمير إذا شبوا عن طوقهم فكانت تخصص لهم قصور معينة كما كان كل منهم يستمتع بمجموعة من الخدم تقوم على رعانة شئونه .

ولعل أهم الوظائف فى الدويلة ، كانت وظيفة الـ « نوباندا » أى ناظر القصر الذى يهيمن على مشروعات المنافع العامة ويدبر الشئون الزراعية كما يشرف على خزانة الأمير وكذلك كان عليه أن يسجل العقود المختلفة التى تنظم العلاقات بين الأفراد .

تتلو وظيفة الـ « نوباندا » وظائف أخرى مختلفة من كهنة إلى قضاة ثم رؤساء مخازن الغلال والكنبة ورؤساء العال وبعد ذلك تأنى طبقة العال أصحاب الأيدى العاملة ، وورد الحديث عن النجار ودابغ الجلود وصانع التماثيل وقاطع الأحجار والبناء والبستانى . أما النساء فكن يعملن ككاهنات أو حائكات للملابس أو عاملات في مصانع النسيج .

وامتازت « أور » أنها عرفت وظيفة « الوزير » و « كبير الوزراء » و « القيم على الجيش » كما عرفت أيضا وظيفة « الرسول » الذى يتولى حمل رسائل أمير المدينة إلى الأمراء الآخرين في دويلاتهم .

#### الجيش:

لم يتمبز رجال المسكرية في المصر الأكدى بمركز اجتماعي كبير ، كما أن الناس في ذلك الوقت لم يعترفوا بأهمية الجيوش القائمة فكانت الفرق تدعى وتدرب على عجل للقيام بصد حملة أو بمهاجمة عدو وإذا ما انتهت المعارك سرحت الفرق . إلا أن الجيوش القائمة أعيد نظامها في عصر أسرة « أور » الثالثة .

ومن الغريب أن فرق العجلات الحربية التي ظهرت في العصر السابق كانت قد أخذت تختفي في هذا العصر ، وزادت العناية بفرق المشاة التي كانت تتكون من أعداد ضخمة من الوحدات الصغيرة كل منها يتكون من ستة جنود يسيرون تحت حماية درع ضخم مربع الشكل يكادون يختفون من ورائه ، ويمتاز عصر «نرامسين» بوجود فرق كاملة عمار فقط بالقوس والنشاب بينها الغالب في ذلك العصر أن الجندى كان يهاجم متسلحا بحربة طويلة وبلطة معدنية .

### الأسرة

قامت الأسرة فى ذلك الوقت على نفس الأسس التى سادت بلاد «سومير» من قبل، وهى أن للرجل الحق فى زوجة شرعيسة واحدة وإن كان القانون يسمح له بأكثر من محظية.

ومما يؤسف له أننا لم نعثر على نصوص قانونية تحدد لنا الأسس التي كان يقوم عليها كيان الأسرة أو تحدد لنا التزامات الأب نحو أبائه ، كما أنبا لا نستطيع أن نتفهم ماكان يسود الحجتمع فى ذلك الوقت من علاقات مدنية تربط بين الفرد والآخر . ولعل أول من حدثنا عن هذا كله كان « حامورابى » وسوف نتعرض بإسهاب لهذه الناحية عند الحديث عن مظاهر حضارة العصر البابلي .

وعلى كل حال فيبدو من بعض النصوص التى وصلت إلينا من العصر الأكدى. أن الحياة كانت تقوم على أسس اجتماعية تهدف نحو الفضيلة ، فمثلا نعرف أن الشاب الذى يغرر بفتاة يتحتم عليه أن يتزوجها وإذا حدث أن رفض أهل الفتاة تزوج ابنتهم من هذا الشاب حق عليه الشنق ، كما كان هناك تشريع يحرم على المرأة الزواج من رجلين ومثل هذا التشريع يدل على أن ميولا جانحة ظهرت في المجتمع الأكدى اعتبرت غير متفقة مع العرف المتوارث واضطروا إذ ذاك إلى منعها بواسطة تشريع خاص .

#### القضاء:

كان يقوم على القضاء قضاة محترفون كما كان لأكبر الرجال سنا في المجتمع حق. الاشتراك في مجلس القضاء . ولم يكن أمير المدينة يتدخل في الأحكام القضائية إلا في حالات استئناف الحكم ، وحينئذ يشرف بنفسه على سير المحاكمة . ونحن نعرف أن الناس كانوا يحرصون على إعداد مكان معين في المعبد يقوم فيه المتقاضون بحلف الهيين باسم الإله . ومحا يؤسف له أنه لم تصلنا معلومات عن أحكام القانون الذي كان الناس يتعاملون على أساسه وكل ما وصلنا منه لا يعدو وثائق قليلة جداً أصيبت هي الأخرى بالتهشم .

#### النظام الاقتصادى:

كان الاقتصاد القومى فى العصر الأكدى يقوم كله طبعاً على الزراعة . ويتملك الأراضى الزراعية التى تمتد حول المدينة أميرها وطبقة الأشراف وبعض من الأسر التى تمت إلى الطبقة الوسطى . كما كانت المعابد تتملك مساحات واسعة من الأراضى المنزرعة ولو أنه كثيراً ما كان يحدث أن يطمع أمير المدينة فى جزء من أراضى الإله فيستولى عليه مستندا إلى حقه الشرعى الموروث كمثل للإله على الأرض ووكيل عنه فى إدارة شمون المدينة .

وكانت شئون الرى فى ذلك الوقت تأخذ على الناس كل تفكيرهم وتدعوهم إلى العمل المتواصل حتى يتغلبوا على صعوباتها . فكما نعلم كانت سهول دجلة والفرات تغمرها مياه الفيضان كل عام فإذا ما انحسرت المياه بعد فترة معينة تتبقى أجزاء كثيرة عميقة تفيض بالمياه على هيئة مستنقعات لا يمكن تجفيفها إلا إذا تآزر الناس وشقوا الترع والقنوات حتى يسهل تصريف مياهها . ووصل إلينا المكثير من الوثائق منذ أفدم العصور وكلها تتحدث عن أعمال الملوك والأمراء فى هذه الناحية المهمة ومثل ذلك «أور — نينا » الذي تفاخر بأنه عمل طوال عهده على تنظيم الرى وشق القنوات ... كا عثر المنقبون على وثيقة تحوى تخطيطات للقنوات والنهيرات من عصر يسبق عهد الأكديين ومنها نرى بوضوح أن قناة «حومادمشا » التى أمر بخفرها «إيانتوم » قد ألحق بها خزان متسع ضخم لتحزين المياه .

أما المناطق العالية التي لا تصل إليها مياه الفيضان فتبقى جدباء ولذلك اخترع الأكديون طريقة رفع المياه بواسطة « الشادوف » من مجارى المياه إلى الأراضي الزراعية المرتفعة.

وكانت الأراضى الزراعية تقلب وتمد لازراعة بمحاريث كبيرة تجرها الثيران ويقوم على تحريك كل محراث رجلان . وكان الزراع يؤجرون على عملهم فى الحقول على أن يتقاضوا أجوراً عينية من الحبوب والصوف واللحوم .

وكانت البساتين تعتبر من أهم ما يعتز به الناس نظرا لقلتها ولصعوبة ريها ولأن الفاكهة والخضروات تمثل عند الناس ترفا عزيز المنال ومن أجل هذا كان الناس يحيطونها بأهمية خاصة ويعنون بتحديد مساحاتها وتسجيلها بدقة وعناية .

وكانت المراعى تكون نوعا ثالثا من الأملاك العقارية بعــد البساتين والأراضي

المنزرعة . ولم تكن فى حاجة إلى عناية أو رعاية أكثر من ويها وقطع حشائشها ثم تطلق الحمير والثيران والأغنام لترعى فيها .

أما منازل القوم فكانت تتكون من فناء مستطيل تحيط به من جهاته الأربع غرف صغيرة ، واتبع هذا النظام في جميع أرجاء البلاد حتى آخر عصورها . ومنازل سادة القوم كانت تتمبز فقط بوجود أكثر من فناء ولو أن الحجرات كانت تتصل عادة بفناء واحد . وكانت مداخل المنازل تطل على طريق ضيق يخترق المديسة . والطريقة التي استعملها الماس في تشييد منازلهم ظلت تقتصر باستمرار على إقامتها من اللبن ورفع سقوفها على عوارض من كتل خشبية . ولدينا من الوثائق ما يدل على أن مدينة « لجش » كانت تقوم فيها منازل تتراوح مساحاتها بين ٢٣ إلى ٥٣ مترا مربعا ولم عرف الأكديون بناء منازل تنكون من أكثر من طابق واحد .

والأنهار والقنوات كانت هى الطريق الوحيد للمواصلات التى تربط بين المدن المتفرقة فى بلاد ما بين النهرين ، ولعب نهر الفرات دورا كبيرا فى هذا الشأن وذلك لوقوع المدن السومبرية على شاطئيه .

#### الدمانــة:

قامت الأسس الدينية في دولة أكد على نفس العقائد التي كانت سائدة عند السوميريين . فقد اعتقدوا أن العالم في بدء أمره كان يتكون من عنصر واحد هو « الماء » . وهذا العنصر الواحد حوى في نفسه عنصر في أزليين : أولهما محيط المياه المدنبة وأطلقوا عليه اسم «أبسو» ، والثاني محيط المياه المالحة وعبروا عنه باسم «تيامات» . وبتراوج هذين العنصرين الأزليين انبثقت الحليقة ، الآلهة والبشر . وكانت الآلهة عندهم مخلوقات سماوية يمتازون عن البشر بحياة أبدية وإن كانت تسود بينهم وتربط بين الواحد منهم والآخر نفس الأحاسيس البشرية . والآلهة جميما محبون للخير ، بين الواحد منهم والآخر نفس الأحاسيس البشرية . والآلهة جميما محبون المخير ، أما الشر فكانت هناك مخلوقات عمله ليسوا ببشر كما أنهم لا يرقون إلى مصاف الآلهة . وبينا عبد الناس الآلهة وقدموا لهم القرابين ، حاولوا الاتصال بمخلوقات الشر عن طريق السحر فقط رغبة في أن يمدوا أذاها عن أنفسهم .

وكان المالم ينقسم عندهم إلى ثلاثة أقسام:

- (١) السماء ويسيطر علم الإله « آدوم ».
- (ب) الهواء والأرض ويسيطر عليهما الإله « إنليل » .
- (ج) البحار والمحيطات ويسيطر علمها الإله « إنكى » .

وكانت هناك عدا هؤلاء مجموعة كبيرة من الآلهة تمثل قوة الطبيعة والعناصر المهمة في بيئتهم ، كما كان لكل دويلة إله خاص بهيمن على شئونها ويترأس الآلهة الأخرى التي تعبد فها .

علاوة على هذا كله فقد كان لكل إنسان إله خاص به ، يعتبر بمثابة القوة التى تقوده فى الحياة ، به يستعين ومنه يأخذ الوحى ليتغلب على مشاكل الحياة ، وكان هذا الإله بالنسبة للفرد هو الحامى له الذى يقيه شر الأزمات ، ومن أجل هذا نرى كل فرد يطلق على نفسه أنه ابن إلهه الذى يحميه .

أما الناس فقد خلقوا من طينة الأرض وشكاوا حق يشبهوا الآلهة وما خلقوا إلا ليكونوا خداما مطيعين لهم . ولذلك اعتبر الناس أنفسهم مازمين أمام الآلهة بأورين : أولهما خشية الإله ، وثانيهما العبادة وتقديم القرابين . وتنص ألواح « جوديا » على أن الآلهة تفضل قرابينها من أنواع معينة ، منها : « الثيران والماعز والضأن والدجاج والبط والسمك والبلح والتين والزيت والكمك » .

وليس من شك في أن كل هذه التقدمات من القرابين كانت تذهب إلى السكهان سدنة الإله ، ولذلك نراهم وقد أصبحوا أكثر الطبقات مالا وأعظمها قوة في المدن السوميرية والأكدية . وتذكر النصوص أن الملك «أوركاجينا» شعر بخطرهم على عرشه فعمل على الحد من نهمهم والضرب بيد حديدية على نفوذهم الذي استعدوه من ثرائهم الواسع ، ونجح في ذلك أيما نجاح ولكن لم يلبث هؤلاء بعد موته أن استعادوا سلطانهم كالستعادوا دخلهم السكير من التقدمات الكثيرة لآلهنهم .

ومن حقنا أن نفترض أن السوميريين كانوا يؤمنوز بالحياة الآخرة ، ودليلنا على ذلك تزويد مقابرهم بأنواع شق من الطمام والأدوات لا بد أنهم اعتقدوا باستمالها في دنيا الموت . ولكنهم في نفس الوقت صوروا الدار الآخرة كمالم مظلم تسكنه الأطياف التعسة ويهوى إليه الموتى أياكان شأنهم من غير تمييز بينهم .

ويبدو أن فكرة الجنة والنار والنعبم الدائم والعذاب المخلد، لم تمكن قد استقرت في عقولهم بعد ، وعلى ذلك ففسكرتهم في القيام بالصلاة وتقديم القرابين لم تمكن للحصول على الحياة الحالدة بل طمعا في النعم المادية الملسوسة في الحياة الدنيا. وعقيدتهم في ذلك هي أن الإنسان ما دام يعمل صالحا فقد استحق رضي الإله وعاش متمتعا بالسعادة. أما إذا أذنب بقصد أو بدون قصد فإن الإله حاميه يتخلى عنه فتتلقفه مخلوقات الشر ويتردى في عالم الرذيلة.

وإذا أراد الإنسان أن ينجو من عالم الرذيلة وبرجع إلى النطاق الذي تسوده الفضيلة فعليه أن يلجأ إلى السحر ويتمتم بتعاويذه الني علمها الإله « إنكي » للناس فحفظوها عن ظهر قلب جيلا بعد جيل ثم أخذوا بعد ذلك يتعلمونها بين جدران المدرسة . وكان الفرد الذي يتعلمها يصبح كاهنا « أشيبو » لا عمل له إلا مساعدة الناس للتخلص من أبدى مخلوقات الشر والعودة إلى حظيرة الآلهة .

وكان على الـكاهن « أشيبو » أن يحتار بين أمرين فى المدرسة : إما أن يتعلم تعاويد الإله « إنكى » السحرية ، أو أن يتخصص فى تعلم الأناشيد الي يغنيها بمصاحبة الآلات الموسيقية ليسعد بها قلوب الآلهة فتفرح وتزيد من نعمها التى تغدقها على البشر .

غير هذا فقد لعب قارئو المستقبل المتنبئون بالأحداث دورا كبيرا في المجتمع « الأكدى » وكان أصحاب هذه المهنة يعتبرون من طبقة الكهان ويطلق عليهم الهب « بارو » ، وكانت طريقنهم في الننبؤ تختلف : فإما أن يقرأوا المستقبل من كبد حيوان يضحى للإله فيرون علامات خاصة على سطح هذا الكبد يذهبون مذاهب شتى في تفسيرها ، أو يقرأون المستقبل بإسقاط نقطة من الزيت فوق سطح ماء يملا إناء فتتوزع هذه النقطة فوق الماء ، وفي هذا التوزيع يرون أكثر من علامة يستدلون منها على الغيب . وكانت طائفة الد « بارو » تعتمد على ما يحدث من « ولادات » غريبة غير عادية سواء عند البشر أو الحيوانات ، وذلك لتفسير أحداث المستقبل وما سوف يجرى بالنسبة إلى مسائل تخص الدويلة كلها . وأخيراكان الد « بارو » يفسر وما سوف يحرى بالنسبة إلى مسائل تخص الدويلة كلها . وأخيراكان الد « بارو » يفسر

وكانت هذه الطائفة من الكهنة تتقاضى مبالغ ضخمة كأجر لهم على قراءة المستقبل، ولكن هذه الأموال المتجمعة كانت تقسم عادة إلى سبعة أقسام يأخذ الكاهن واحداً منها وبذهب واحد آخر إلى مدير شئون المدينة ، أما الخمسة أقسام الباقية فكانت تعطى لأمير المدينة .

أما الطقوس الدينية في المعابد فكان يقوم بها فئة من الكهان تعرف باسم «شانجو» وكان رئيس هذه الفئة يتمتع بنفوذ كبير في المدينة وغالبا ما يكون هذا الرئيس هو ابن أمير المدينة.

وكشيرا ما كانت الوظائف الدينية فى المعابد تعطى أيضا للنساء ، وذكرت الوثائق من كل عصر سيدات تمتعن بوظيفة الـ « بارو » والـ « أشيبو » والـ « شانجو » وذلك عدا وظائفهن كمغنيات فى المعبد .

وكان يتصل بالمعابد عدد كبر من النساء يعملن كخادمات أو سرارى للآلهة أو لممثليهم الذين يقومون مقامهم على الأرض. ولم تكن الفتاة السوميرية أو الأكدية ترى شيئا من العار في أن تخدم الهياكل على هذا النحو؟ بل إن أباها كان يفخر بأن يهب جمالها ومفاتنها لتخفيف ما يعترى حياة الكهان القدسة من ملل وسآمة.

### « العاوم والآداب »:

لقد وصات إلينا من هذا العصر وثائق مختلفة ، منها : ما يتعلق بحياة الناس اليومية ويتحدث عن تجارتهم وحسابات الأرباح والحسارة أوتسجيل عقود بيع وشراء العقارات، ومنها ما كان يتحدث عن الملوك وأعمالهم المختلفة . إلا أن منها ما كان يحمل طابعا أدبيا مثل تلك الوثيقة التي سبق ذكرها والتي كتبها أحد سكان مدينة « لجش » يستنزل فها اللعنات على « لوجال زاجيزى » الذى خرب مدينته .

من هذه الوثائق المختلفة نعرف أن الأكديين اتبعوا نفس الطريقة السوميرية في إقامة حساباتهم على أساس الوحدات العددية: خمسة وعشرة وستين. وهذه الوحدات الحسابية بعينها هي التي بقيت لدينا حتى الآن في حساب الساعة الزمنية التي نقسمها إلى ستين دقيقة والدقيقة إلى ستين ثانية .

وكانت السنة عندهم قمرية وتنقسم إلى اثنى عشر شهرا قمريا ويبدأ الشهر بظهور الهلال وينتهى بظهور الهلال مرة أخرى . ولقد عرفوا أن النهر القمرى يجعل الفسول الأربعة تختلف فى حسابها وتوقيتها اختلافا واضحا ، حالهم فى ذلك حالنا الآن فى حساب السنة الهجرية . ولقد دفعهم ذلك إلى إضافة شهر وأحيانا شهرين على السنة حتى تستقيم معها الفصول . بل هناك وثيقة أرخت فى العام الثانى والخسين من حكم الملك « شولجى » (أحد ملوك الأسرة الثالثة لأور) ذكرت أن الناس زادوا ثلاثة أشهر إلى السنة حتى تنسجم الفصول مع مظاهر الطبيعة .

واعتاد الناس أن يؤرخوا أعوامهم بسنى أميرهم فى المدينة إلا أنهم اضطروا فيا بعد أى ابتداء من عصر حكم ملوك الأكديين أن يلجأوا إلى طريقة أخرى وهى تأريخ الأعوام بالأحداث المهمة التى تقع فيها .

## دولة بابل الأولى

تحدثنا فيا سبق عن سقوط أسرة «أور » الثالثة بعد أن هاجت البلاد قوتان فتيتان ها : «العيلاميون» من الشرق و « العاموريون » من الشال الغربى ؟ وقلنا كذلك إنه قد نشأت أسرتان أولاها عيلامية استقرت في « لارسا » ، والثانية « عامورية » واستقرت في « مارى » ، وأخذت هاتان القوتان تتنازعان السيطرة على البلاد مدة طويلة تقرب من فرن ونصف قرن . وانتهى الأمر بظهور أسرة سامية أسسها رجل اسمه « سمو — آبوم » حوالي عام ٥٠١٧ ق م وقد بدأ كفاحه بالقضاء على أمراء الدويلات الجنوبية ثم أعلن نفسه ملكا على بابل بعد أن بسط نفوذه على « سومير » و « أكد » وبذلك حقق نهائيا وحدة البلدين تحت صولجان واحد ، تلك الوحدة التي طالما حاولت أهم المدن الوصول إليها منذ أكثر من ألف سنة ، وقد أخذ الجنس التي طالما حاولت أهم المدن الوصول إليها منذ أكثر من ألف سنة ، وقد أخذ الجنس في الأجناس الأخرى التي استقرت في البلاد منذ أجيال عديدة ، كما أن ادم «سومير» نفسها لم يحتفظ به إلا في المراسم ، ولم تعد بابل المدينة السياسية فسب بل العاصمة الدينية للامبراطورية كاها .

مات «سمو سمو سابه منه الله فترة تقرب من خمسة عشر عاما وخلفه ابنه «سمولا إيلوم » الذي خصص أولى سنى حكمه لإصلاح شئون عاصمته وفي المحافظة على حدود مملكته التي ورثها عن أبيه . كما قام بمشروعات عمرانية كبيرة في الماصمة والمدن الأخرى واستمر حكمه مدة ست وثلاثين سنة وخلفه من بعده ابنه « زابوم » الذي حذا حذو أبيه في انتهاج سياسة التعمير والمحافظة على حدود البلاد ، إلا أن الخطر . أخذ يهدد المناطق الجنوبية من بلاد العراق وذلك بهجوم ملك العيلاميين المدعو « كدر ما بج » على مدينة « لارسا » واستقراره فيها وأخذ النزاع يستمر بين ماوك ، بابل وماوك المعيس وذلك طوال عصر « زابوم » السالف الذكر ثم عصر بابل وماوك المعيس وذلك طوال عصر « زابوم » السالف الذكر ثم عصر « حامورادي » .

تولى شئون البلاد الملك « حامورابى » والخطر العيلاى يهددها ، إذكان النفوذ العيلاى ينتشر بسرعة نحو النمال وكاد يؤدى بكيان المملكة إلى الانهيار . إلا أن هذا الرجل بما اتصف به من خصال فذة سواء فى شئون الحرب أو السياسة كان بحق النقذ لأمته . لم يغفل « حامورابى » عن خطورة الموقف إلا أنه لم يحاول الخروج إلى خصمه

بمجرد وصوله إلى عرش بلاده بل شغل أولى سنى حكمه فى إصلاح الإدارة الداخلية ، وتقوية وسائل الدفاع حول المدن الهمة وفى الاستعداد للصراع المنتظر الذى بدأه فى السنة الخامسة من حكمه واستولى على « إيسين » ، ثم وجد أن الأمر ليس هينا لملاقاة عدوه القوى بسرعة واضطر إلى الانتظار فترة تقرب من ثلاث عشرة سنة أمضاها فى الاستعداد .

تقابل «حامورابی» فی السنة الثامنة عشرة من حکمه بعدوه « ریم سین » ملك « لارسا » وكانت الحرب بینهما شدیدة قاسیة ولعلها كانت من أخطر الحروب فی تاریخ السرق القدیم ، إذ خرج الملك العیلای « ریم سین » علی رأس جموع جرارة لا حصر لها من الجند العیلامیین ومن سكان المدن العراقیة الخاصة له ، ومن أجل هذا نستطیع أن نحم علی مقدرة « حامورابی » العسكریة بعد أن دحر هذه الجیوش الجرارة و بعد أن منق شملها شر محزق . ف كان انتصاره علیها حاسما إلی درجة اعتبرت حدثا خطیرا فی حیاة العراق القدیم ، ارخ به المؤرخون و ثائقهم ، كما تغنی بعظمة « حامورابی » الشعراء البابلیون ، ورتل الناس أناشیده فی المعابد .

وبالقضاء على الخطر العيلامى خلا الجو للملك « حامورابى » واستطاع أن يعمل بحرية كاملة فى توسعه نحو النمال والجنوب ووصل شمالا إلى أعالى نهر الدجلة وضم بلاد الأشوريين إليه ، كما يمكن من أن يصل بحدود بلاده إلى الخليج الفارسى . وقصارى القول كان عهد هذا الملك الذى دام ثلاثة وأربعين عاما بمثابة العصر الذهبي للبلاد العراقية بأجمعها . وتدلنا تشريعاته الشهورة ورسائله الرسمية المتعددة على مدى ما كان يتمتع به الشعب العراقي القديم من رخاء ورفاهية ، وليس من شك في أن كل هذا كان نتيجة مباشرة لحكمة « حامورابي » وبعد فظره وشجاعته وشدة مراسه .

لقد خلف هذا الرجل أبناء لم يستطيعوا الدفاع عن كيان دولتهم المترامية الأطراف وأخــنت الثورات تشتعل في أكثر من مكان بل إنه حدث في عصر ابنه «سمسو ايلونا» أن قام السكان القاطنون في الجزء المتاخم للخليج الفارسي بثورة واستطاعوا أن يستقلوا ويكونوا دولة عرفت في التاريخ باسم «مملكة البحر» أو «دولة بابل الثانية».

وفى عهد الملك الحامس بعد موت « حامورابى » وهو حفيده المدعو « سمسوريتانا» هاجم البلاد عدو جديد ظهر على السرح السياسي تحت اسم « الحيثيين » وتمكن من أن يقضى على أسرة بابل الأولى ويدق آخر مسهار فى نعشها .

### مظاهر الحضارة البابلية

#### قانون « حامورابی » :

ليس من شك فى أن شخصية هذا الملك قد طغت على غيرها من الشخصيات التاريخية التى ظهرت فى تاريخ العراق القديم فى الألف الثانية قبل الميلاد ، ولا غرابة فى ذلك ، فقد كان رجلا عظيا مصلحا لم ير فى فتوحاته إلا الوسيلة الوحيدة التى تضمن له نشر العدل والرخاء بين أكبر مجموعة من البشر . وبحن نعتبر قانونه بمثابة العمل الحالد له .

نقش هذا القانون على كتلة من الديوريت ارتفاعها ٢٥٠٢ مترا ومحيطها ٩٠١مترا عند القاعدة وعثر عليها في أطلال مدينه «سوسة » حوالى عام ٢٠٠١ ، وقد تكسرت إلى ثلاث قطع ، ونقشت مواد القانون التي تبلغ ٥٥٠ مادة في ستة وأربعين عمودا على محيط الكتلة الحجرية ، كما زين الجزء الأعلى من الكتلة بمنظر يمثل إله الشمس «شماش» جالسا على عرشه وهو يملى على «حامورابي» الماثل أمامه «مراسيم العدالة». ويبدو واضحا من هذا النص أن الملك قد انتهى من صياغة قانونه وأصدره في العام الحادي والأربعين من حكمه.

والواقع أن « حامور ابى » قد اعتمد فى قانونه على الكثير من القوانين السائدة بين الناس محكم العرف والعادات ، والدليل على ذلك أنه يتول : « فى حالة عدم ورود نص يختص مجريمة ما ، يحكم فيها حسب العرف السائد فى المنطقة » .

ولقد ظل قانون « حامورابى » مدة خمسة عشر قرنا كاملا محتفظا مجوهره رغم. ما طرأ على أحوال البلاد من تغيير ورغم ما أدخل عليه من تفاصيل . ومن الغريب حقا أن هذا التطور كان يهدف باستمرار إلى استبدال العقوبات الدينية بأخرى دنيوية أو يمعنى آخر كان يهدف إلى استبدال الرحمة بالقسوة والغرامات المالية بالعقوبات البدنية .

ويبدو واضحا من قانون « حامورابى » أنه حدد العقوبات التي يستطيع القضاة توقيعها في حالة معينة فمثلا عقوبة الاعدام يمكن صدورها على من اقترف إحدى الجرائم الآتية: ---

١ ــ شاهد الإثبات المزور في قضية جنائية .

٧ — اللص الذي يسرق كنوزا من المعابد أو قصر الأمير .

- ٣ ـــ اللص الذي يسرق منقولات ذات قيمة .
- ع ــ الشخص الذي يخني الأشياء السروقة أو يبيعها .
- م الشخص الذي يشتري أو يأخذ وديعة تخص قاصرا أو عبدا دون أن تكون عنده وثبقة بذلك أو شهود على ذلك .
- الشخص الذى يتيح فرصة لهرب أحد العبيد أو إيواء عبد أو قبول خدماته إذ أنها جميعا تعتبر من جرائم السرقة .
  - غير هذا فهناك أيضا عقوبات رادعة ، مثال ذلك :
- ١ إذا كسر إنسان لرجل شريف سنا أو فقاً له عينا أو هشم له طرفا من أطرافه حل به نفس الأذى الذي سببه له .
  - ٧ إذا انهار منزل وقتل من اشتراه حكم بالموت على مهندسه أو بانيه .
- ٣ ــ إذا انهار منزل وتسبب عن سقوطه موت ابن الشارى حكم بالموت على ابن البائع أو ابن البانى .
- إذا ضرب إنسان طفلا ومات ، يحكم بالموت ليس على الجانى بل على طفله فيضرب حتى عوت .
  - إذا ضرب رجل أباه عوقب بقطع يده .
- ٦ -- إذا تسبب طبيب أثناء إجراء عملية جراحية لمريض في موته أو في فقد عين من عينيه ، قطعت أصابع الطبيب
  - ٧ إذا استبدلت قابلة طفلا رضيعا بآخر وثبت سبق إصرارها قطع ثدياها .
- ۸ ــ يقطع لسان الطفل الذي هجره أبواه للدعارة ، إن هو أنكر أبويه اللذين
   تبنياه . وإن هو هجر بيتهما ليعود إلى بيت أبيه وأمه أمرت المحكمة بفقء عينيه .
- ه كل من ضرب شخصا من مرتبة أعلى من مرتبته على يافوخه يجلد بسوط من
   جلد الثور ستين جلدة .
  - ١٠ \_ ينفي الأب الذي يتصل بابنته اتصالا جنسيا .

وكان قانون « حامورابى » قاسيا فى توقيع العقوبات على كل من يخرج على العرف السائد أو يقترف إثما لا يتفق مع الأخلاق العامة ؛ فمثلا عقوبة الإعدام كانت فى : هتك العرض ، خطف الأطفال ، قطع الطرق على القوافل ، الجبن فى ميدان القتال ، سوء استعال الوظيفة ، المرأة التى تتسبب فى قتل زوجها لسكى تتزوج من غيره .

## اللوحة السابعة عشرة:



الجزء الأعلى من اللوحة التي نقش عليها قانون الملك «حامورابي» ونرى الملك يقف أمام «شمش» إله الشمس ممثلا على هيئة رجل جالس على عرشه .

و تعرض أيضا القانون لمشاكل الوراثة فخص أبناء الرجل بتركته دون زوجته مواذا مات الرجل عن زوجته فقطكان لها الحق فى مهرها وفى هدية عرسها وظلت ربة البيت ما دامت على قيد الحياة . ولم يكن حق الميراث محصوراً فى الابن الأكبر فقط بلكن كان الأبناء كلهم سواسية فى الميراث . ومن ثم لم تلبث الثروات الكبرى أن تقسمت وتفتتت وامتنع تركزها فى أفراد قلائل .

وكانت هناك محاكم ابتدائية منتشرة فى كل مكان ، وكانت على نوعين : كهنوتية ومدنية . وتتكون المحكمة غالبا من ستة قضاة كانوا رجالا محترفين لأنهم يحملون لقب « قاض » .

وكان المتبع أن ندون الأحكام القضائية بواسطة كاتب يحاول فى صيغة دقيقة مختصرة. أن يذكر العناصر الخاصة بكل قضية وكذلك قائمة بالشهود ويضيف اسمه عادة فى آخر الوثيقة التى كانت كالمعتاد عبارة عن لوحة طميية تحرق بعد الانتهاء من كتابتها .

وكانت فى بابل محكمة استئناف يحكم فيها قضاة الملك ، كما كان فى وسع المتقاضين. أن يرفعوا استئنافا نهائيا إلى الملك نفسه . ولم نجد فى الوثائق ما يستدل منه على وجود المحامين فى بابل ، وكان المدعى يترافع فى قضيته بنفسه دون أن يستعين بالألفاظ المنمقة التى تحتمها الاصطلاحات القانونية . ولم يكن الناس يشجعون على التقاضى ولمل ذلك لأن المادة الأولى من قانون « حامورابى » تقول : « إذا اتهم رجل شخصا آخر بجرعة يعاقب عليها بالإعدام ثم عجز عن إثباتها حكم على المدعى نفسه بالإعدام » .

ويبدو واضحا أن قانون «حامورايى» لم يعترف للفرد بأية حقوق قبل الدولة فلم تكن هناك حرية فردية أو حماية سياسية إلا أننا نجد أن القانون فرض حماية اقتصادية، ومن أمثلة ذلك :

إذا ارتكب رجل جريمة السطو وقبض عليه متلبسا بالجريمة حكم على هذا اللص بالإعدام — أما إذا لم يقبض عليه كان على المعتدى عليه أن يقدم بيانا مفصلا بخسائره مدليا بهذا البيان فى مواجهة الإله بالمعبد وعندئذ على المدينة التى ارتكبت السرقة فى داخل حدودها والحاكم الذى ارتكبت الجريمة فى دائرة اختصاصه أن يعوضاه على ما فقده — إما إذا أدى السطو إلى خسارة فى الأرواح دفعت المدينة ودفع الحاكم تعويضا كافيا إلى ورثة القتيل.

# الدين والمعتقدات الجنزية

لقد بقيت العقائد الدينية على ما كانت عليه في العصور السابقة ، بل إن من الصعب علينا أن نحدد في الدبن البابلي ما برجع أصله إلى المنصر السامى من السكان وما هو من أصل سوميرى . فالآلهة هم الذين عرفناهم من قبل بعددهم الوافر ، ومن الطريف أن أحد العلماء قام بعمل إحصاء لعدد الآلهة الذبن ذكرت النصوص المختلفة أسماءهم في جميع البلاد البابلية فبلغت هذه الإحصائية نيفا وخمسة وستين ألف إله ، ولا غرابة في ذلك لأنه كما سبق أن قلت كان لكل مدينة إله يحميها ثم لكل قرية ولكل جماعة ولسكل أسرة وأخيراً لكل فرد إله يحميه ، هذا غير الآلهة الكبرى التي تمثل قوى الطبيعة والتي كان الجميع يتعبدون إليها ، ولم نجد عند البابليين من الأدلة ما تجعلنا نعتقد أنهم عرفوا التوحيد في أي عصر من عصورهم كما كان الحال في مصر وخاصة في عصر الملك « أخناتون » .

وعندما استقرت الأمور للملك «حامورابي» وتم له نوحيد البلاد ، جعل من الإله «مردوك » معبود بابل المحلى ، الإله الأعظم للإمبراطورية وسيد الآلهة أجمعين . واستجاب الكهان لرغبة «حامورابي» هذه وسرعان ما ألفوا القصص ونسجوا حول الإله الجديد كثيرا من الروايات . ولعل آهم ما قاموا به كانت تلك القصة التي تتحدث عن بدء الخليقة وكيف استطاع «مردوك » أن يصبح سيد الجميع :

شعركل من «تيامات» إله المياه العذبة و «أبسو» إله المحيط الأزلى، يغصة نحو الآلهة التي خلقاها، واتفقا على إبادة الحليقة وذلك بأن خلقا عدداً كبيرا من الجن. أما «أنو» إله «أكد» و «إيا» إله «اريدو» فقد أخذا يفكران مليا في الدخول في معركة ضد هؤلاء وأخذها التردد وعندئذ وقف «مزدوك» وقلبه ينفطر لاضطراره إلى محاربة «تيامات» وصرخ في وسط مجمع الآلهة وخاطبهم قائلا:

«إذا ثأرت لكم وكبلت « تيامات » بالسلاسل لأنجى حياتكم ، فعليكم أن تجمعوا من أنفسكم عدداً ليقرر مصيرى ولتكن الكلمة التي تخرج من فمى ومن أفواهكم هى التي ستقرر هدا المصير . أما كلتى فهى أن كل ما أقوم به يبقى دون تغيير أو تحوير » ، وبعد أن أكلت الآلهة وشربت قبلت اقتراح « مردوك » وعندئد هجم هذا على غريمه « تيامات » وانتصر عليه وقتله وقطعه إلى نصفين جعل من نصف الأرض وأقام من النصف الثانى قبة السماء . وعلد الآلهة إلى الاجتماع وأعلنوا على الملا أسماء « مردوك »

التي تبلغ الخسين عداً . أما « أنو » و « إنليل » فقد تنازلا عن سيطرتهما له وهكذا تقرير المصير . . . !

ولقد كانت هذه القصة عمل مرة كل عام أثناء الاحتفالات الكبرى التي تجرى في مستهل كل عام وذلك في معبد « بابل » . وإذا حدث أن منعت الحروب أو أى سبب آخر القيام بهذه التمثيلية ، اعتبر ذلك فألا سيئاكان بذكر وينوه به في كل الوثائق الرسمية التي تكتب في تلك السنة .

أما عقيدة البابليين عن الدنيا الثانية فقد كانت تختلف تماما عما كان سائدا عند المصريين القدماء ، بل كانت أقرب إلى ما تصوره الإغريق القدماء . فقد اعتقدوا أن الناس بعد موتهم يذهبون كلهم : العبقرى منهم والأبله ، القديس والمذنب إلى مكان مظلم في جوف الأرض سموه « أرالو » هو بمثابة دار للعقاب ، حيث تقيد فيه أيدى وأرجل الموتى أبد الدهر وحيث ترتجف أجسادهم من البرد ، وإذا لم يتفضل أبناء الوتى وأقرباؤهم بوضع الطعام لهم على مقابرهم في أوقات ، عينة فسوف يجوعون ويظمأون .

لم يعرف البابليون تحنيط الجثة إلا أنهم تعودوا غسلها وإلباسها ثيابا حسنة مع تزويدها بالحلى وقوارير العطور المختلفة وذلك لتحتفظ بجالها وحسن رائحتها فى الدار الآخرة . وكانت أكثر أجسام الموتى تدفن فى قباب ونادرا ما كانت الجثة تحرق وتوضع بقاياها فى قدر ، وكانوا يعتقدون أن الميت الذى لم يعن بدفن جثته على أحسن وجه سوف يسبب تعذيب الأحياء .

وهكذا كانت عقيدة البابليين عن الدنيا الثانية تبعث على الحزن وعدم الابتهاج، إلا أنها كانت تحوى ما يكنى لحفز الساذج منهم على تقديم القرابين من الطعام والشراب إلى الآلهة وكهانهم.

ومن الغريب حقا أن التمسك بأهداب الدبن عند البابلي لم يكن يتعدى تقديم القرابين للآلهة متبعًا في ذلك المراسيم المتفق عليها والمعمول بها . أما الحياة الصالحة حقا فلم تكن تدخل في الحساب ، بمعنى أن البابلي ما دام قد قام بما حق عليه نحو إلهه فهو بعد ذلك في حل من أن يفقاً عين عدوه الهزوم ويقطع أيدى الأسرى وأرجلهم ويشوى ما بقي من أجسامهم وهم أحياء ، دون أن يؤذى بذلك آلهته .

### الكتابة والأدب:

كتب البابليون وثائقهم بالخط « الاسفينى » أى أنهم اتبعوا نفس الطريقة ال شاعت فى العصر السابق « السوميرى الأكدى » . واستعماوا أيضا الألواح الطينية المبللة التى يسهل نقش الكتابة على سطحها بالقلم ذى الطرف المنشور الثلاثى ، فإذا ما انتهى الكتاب من تسجيل وثيقته جفف اللوح أو حرقه ويسهل بذلك حفظه أجيالا طويلة . واللغة البابلية القديمة هى إحدى اللغات السامية ، نشأت من تطور وحزج بين اللغتين السوميرية والأكدية مع الاحتفاظ بالكتابة السوميرية كما سبق أن قلت . وحوت اللغة ما يقرب من ثلا عائة علامة ، ومن حفظ هذه العلامات المقطعية عن ظهر قلب ودراسة قواعد الحساب والتعاليم الدينية يتكون المنهج المقرر فى المدارس الملحقة بالمعابد .

وكان البابليون ينظرون إلى السكتابة على أنها مجرد وسيلة لتيسير الأعمال التجارية كا أنهم سجاوا بها العقود والأناشيد الدينية والتمائم السحرية . أما ما تعلق منها بالأدب فهو قليل جداً إذا قيس بما وصل إلينا من نصوص أدبية من العصر الفرعوني في مصر ويجدر بنا أن نذكر هنا بأن اللغة البابلية انتشرت بين أم الشرق القديم في ذلك العصر وفي العصور اللاحقة انتشارا واسعا جعل منها بحق اللغة الدولية المعترف بها في كل مكان . ودليلنا على ذلك أن جميع المراسلات التي كان فراعنة مصر طوال القرنين الحامس عشر والرابع عشر ، يرسلونها إلى حكام مستعمراتهم المتعددة في أسيا ، كتبت باللغة البابلية ، هذا مع العلم أن دولة بابل كانت قد اختفت في هذه الفترة كماكانت البلاد عكومة من عنصر جديد هم الكاشيين كما سيأتي الحديث عن ذلك على الصفحات التالية .

لفد عرف البابليون تصنيف مخطوطاتهم ووثائقهم تصنيفا موضوعيا بحيث أن كل مجموعة من نوع واحد كانت تحفظ فى قد ركبير ، ثم ترتب هذه القدور فوق أرفف فى صالات كبيرة تلحق بالمعبد ، ولا بدأن هذه الصالات كانت تؤدى نفس المغرض الذى تؤديه المكتبات العامة عندنا الآن . ومما يؤسف له أن معظم هذه المكتبات قد فقدت وضاعت معالمها ومحتوياتها ، لكن إحداها ، وهى ترجع إلى عصر لاحق للعصر البابلى ، عثر عليها كاملة وهى مكتبة اللك «أشور بنى بعل » ، وبلغت الألواح الى كانت تحويها أكثر من ٢٠٠٠ (ثلاثين ألف ) لوح ،

ومن الطريف حقا أن بجد بين هذه الأعداد الضخمة من اللوحات الطريفة اثنى عشر لوحا محطا (محفوظة الآن بالمتحف البريطانى) تحوى قصة « جلجميش » المشهورة التى تتحدث بتفصيل عن أحداث شتى تمت فى العصور العتيقة أى إبان عصر السوميريين

وما قبلهم وعن عصر الطوفان وبطله المدعو « جلجميش » الحاكم الأسطورى لمدينة الوركاء ( أوروك القديمة ) .

. والصورة التى ترسمها القصة لبطلها « جلجميش » تجعل منه مخلوقا إلهيا بلغت صفاته حد السكال ، فهو جميل يفتن الناس بجاله ، جرىء مقدام ، لايقف أمامه محارب ، ولا غرابة فى ذلك ، فهو طويل القامة ، ضخم الجسم ، مفتول العضلات ، ثلثاه إله وثلثه آدى . ثم تزيد القصة أنه بلغ من الحكمة حداً جعله يرى جميع الأشياء ولو كانت فى أطراف العالم ، مجرب يعرف كل شىء ومطلع على جميع الأسرار . فقد كشف الغطاء على الما كان مغطى ، وجاء بأخبار الأيام التى كانت قبل الطوفان .

هذه الصفات جملت الناس يحقدون عليه ، فهرعوا إلى « إشتار » يشكونه إليها ، أما الآباء فقالوا : إنه يسخر أبناءهم بالنهار والليل فى بناء الأسوار ، بينها الأزواج صرخوا قائلين : إنه لايترك زوجة لزوجها ، أو عذراء لأمها . واستجابت « إشتار» إلى شكاياتهم ، وطلبت إلى الساحرة « أرورو » أن تمد يد المساعدة ، ولا يكون ذلك إلا بخلق ابن آخر لها ، يكون شبيها « لجلجميش » فى قوته وفتنته ، فيتشاجرا الاثنان ويشغلهما هذا النزاع عن البشر .

أتت «أرورو » بقطعة من طين بصقت عليها ، وتمتمت بتعاويذها ، وخلقت منها « أنجيدو » رجلا له قوة الأسد ، وسرعة الطير . ولكن سرعان ما ظهر أن هذا الرجل لا يعبأ بصحبة الآدميين ، بل يهوى الحياة مع الجيوانات ، يرعى الأعشاب معهم ، ويلهو ويلعب بينهم ... تمر الأيام وتتعاقب السنون حتى رآه ذات يوم أحد الصيادين ، وعجب من أمره ، وحاول اقتناصه مرة بالفخاخ ، وأخرى بالشباك ، ولسكن جهوده ذهبت سدى ، فلجأ الصياد إلى « جلجميش » يحدثه بما رأى ، ويطلب إليه النصح والمعونة . فنصحه هذا بأن يأخذ امرأة جميلة ، ويرجع إلى مكان « أنجيدو » ، « فإذا ما جاءت الوحوش إلى مورد الماء لتستقى ، فلتكشف المرأة عن جمالها ، وإن نجحت في أن توقعه في حبها ، فسوف تنفض عنه الوحوش » .

نفذ الصياد هذه النصيحة، ونجحت المرأة فىغواية «أنجيدو»، الذى بقى معها ستة أيام وسبع ليال، وما كاد يفيق بعدها إلى نفسه، حتى رأى أصدقاءه من الحيوانات قد انفضت عنه وهجرته، فزن حزنا كاد يقضى على حياته، إلا أن المرأة تغلبت عليه بحديثها الحلو، وأقنعته فى آخر الأمر أن يذهب معها إلى « جلجميش » فى «أوروك»، قائلة له:

« أنت يامن بلغت عظمة الآلهة ،كيف يروق لك أن تحيي بين هذه الوحوش الضارية ؟ تعالى معى إلى « أوروك » حيث يعيش « جلجميش » الرجل القوى الذى لا يدانيه أحد في جبروته » .

أعجبت الفكرة « أنجيدو » ، وقال المرأة : « أريني المكان الذي يعيش فيه « جلجميش » لأذهب إليه وأقاتله ، وأظهر له قوتى » ... تقاتل الاثنان ، وكان قتالها مريراً ، ولكنه انهى بانتصار « جلجميش » ، الذي يسعى بعد ذلك ليكتسب صداقة « انجيدو » بعطفه وشفقته عليه . وهكذا أصبح الاثنان صديقين حميمين ، يخرجان جبنا إلى جنب في الحروب ، ويقاتلان ببسالة تكسبهما النصر ، ويرجعان ظافرين بعد أن يقوما بأجل الأعمال .

لاحظت « إشتار » الأعمال الجليلة التي يقوم بها الصديقان ، ويسترعى نظرها جمال «جلجميش» وقوته العظيمة ، وسرعان ماتقع هي في حبه وتفضى إليه به ، وتطلب اليه أن يبادلها إياه ، ولسكنه يرفضويذكرها بما جنته على عشاقها الكثيرين ، وما ألحقته بهم من أضرار ، وتلح « إشتار » ، وكلا زاد إلحاحها ، أصر «جلجميش» على الابتعاد عنها . وهنا ينقلب حبها إلى بغض وحقد ، وتسعى جاهدة للانتقام الذي نفذته ، ليس فيه ، بل في صديقه « أنجيدو » ، وذلك بأن أصابته بداء عضال ، الموت هو نتيجته الحتومة .

فيحزن « جلجميش » ويبكى صديقه الحميم . ويأخذ يفكر فى طريقة ينجى بها « أنجيدو » من الموت ، وعندئذ تذكر جده الأكبر « شمش — نيشتين » ، الذى نجا من الطوفان ، ولم يذق طعم الموت ، فهو الوحيد الذى يعرف سر الحلود .

وتستطرد القصة في وصف الأهوال والمخاطر التي يلاقيها « جلجميش « حتى يصل إلى الجزيرة التي يسكنها «شمش — نيشتين » المخلد أبد الدهر . وكانت آخر مرحلة اجتازها هي أربعين يوما ، عبر فيها بحراً تنتابه الأعاصير والعواصف . ويتقدم حتى يعتر على صالته ، ويطلب إليه أن يهديه إلى سر الخلود . وهنا يرد عليه الإله الخالد بأن يقص قصة الطوفان ، وكيف ابقت الآلهة عليه هو وزوجته ، بعد أن ندمت على فعلتها ، من تدمير البشر وإهلاكهم . وفي آخر الأمر يقدم إلى « جلجميش » نباتا يكتسب من يأكل تماره الخلود في الحياة . فيسعد بهذه الهدية ، ويسرع إلى صديقه « انجيدو » لينقذه من الموت . إلا أنه في طريق عودته ، توقف بجانب غدير من الماء ليستحم ، فإذا بأفهى شخرج عليه من جحرها ، وتسرق منه النبات ، و تختفي من حيث أتت .

يحزن « جلجميش » لهذا ، ويتابع السير الى « أوروك » مهموما ، ويأخذ بالطواف على معابد الآلهة يسألها أن عن على « أبحيدو » بالحياة ، وإذا لم تستطع هذا ، فلتردها إليه ، ولو لفترة قصيرة ، حتى يتمكن من سؤاله سؤالا واحدا . فتستجيب الآلهة لدعوته ويسارع « جلجميش » بسؤال صديقه عن حال الموتى ، فيجيبه قائلا : « لا أستطيع الإجابة ، لأنى لو فتحت الأرض أمامك ، ولو أخبرتك بما أنا فيه لغشى عليك » ، ولكن « جلجميش » يصر على طلب الحقيقة ، ويأخذ « أبجيدو » في وصف أهوال الجحم ، وهكذا تنتهى هذه الملحمة الرائعة .

\* \* \*

## الدولة الكاشية

لقد قلنا فيما سبق: إن دولة بابل الأولى ، سقطت على أيدى غزاة جدد أتوا إليها من بلاد الأناضول ، وهم الذين ظهروا في التاريخ تحت اسم «الحيثيين» . قادهم ملكهم «مورسيل الأول» ، وهاجم بابل ودمرها بعد أن سلب كنوزها . إلا أن هذا العدو لم يستطع البقاء في البلاد لمدة طويلة ، إذ وقف له بالمرصاد ملوك دولة البحر الجنوبية ، التي قلنا إنها نشأت في منطقة دلتا الدجلة والفرات ، المتاخمة للخليج الفارسي ، والتي تمكنت من أن تستقل مباشرة بعد موت «حامورايي» . ولقد استطاعت هذه الدولة أن تمد نفوذها نحو النهال ، وأن تطرد الحيثيين ، وتسكون في التاريخ ما نطلق عليه «دولة بابل الثانية» .

اقتبس « الكاشيون » الحضارة البابلية ، وساروا في حكمهم على أسسها ، ولم يدخلوا جديدا في حضارة البلاد اللهم إلا إدخالهم تربية الخيول ، وصناعة الحديد . وعندما استقرت لهم الأمور ، أخذوا يوسعون نطاق نفوذهم نحو الجنوب ، ولم يلبثوا أن هاجموا دولة البحر وهزموها ، وبذلك استطاعوا لفترة قصيرة من أن يفاخروا بتأسيس دولة شملت كل بلاد العراق القديم ، جنوبها وشمالها .

ويجدر بناهنا أن نبرز حقيقة تاريحية ،كان لها أكبر الأثر في توجيه السياسة العالمية ، إبان هذه الفترة التي تبدأ من القرن التاسع عشر قبل الميلاد ، وتعتد حتى القرن السادس عشر قبل الميلاد ، لقد حدث إبان هذه الفترة هجرات واسعة النطاق بين الشعوب الجبلية عامة ، التي تسمى الشعوب « الهندية أوروبية » ، وهي التي كانت تسكن أواسط وحول محر قزوين ،

هذه الشعوب أخذت تتحرك نحو الغرب في أرجال كثيفة ، باحثة عن أوطان جديدة ، محاربة ومقاتلة كل من تجده أمامها في تحركها ، ولقد سموا بأسماء محنلفة ؟ فهم « الحكاشيون » السالفو الذكر ؟ ومنهم « الحوربون » الدين تقدموا نحو الغرب ، وأخذوا يستقرون في بلاد الأناضول ، وظهروا في التاريخ تحت اسم « الحيثيين » ؛ ومنهم أيضا من استقر في المناطق الشهالية من بلاد العراق المناخمة لإيران ، وعرفوا في التاريخ باسم الأشوريين . ثم منهم « الميتانيون » الذين استقروا في المناطق الواقعة جنوبي باسم الأناضول ، وتمتد شرقا إلى أعالى الفرات ؛ وأخيرا منهم أولئك الذين استمروا في التاريخ نحو الجنوب ، وهاجموا مصر حوالي عام ١٧١٠ ق . م وعرفوا في التاريخ باسم « الهمكسوس » .

وهكذا نرى أن بلاد الشرق القديم ،كانت تجتاحها الغزوات ، وتسودها القلاقل ، وظهرت دول فتية جديدة أخذت تناصل وتسعى ليكون لها علم القيادة ، ولكنها لا تلبث أن تختفي وتحل محلها قوى جديدة ، وأصبحنا غير قادرين على أن نصوب الأنظار نحو أمة واحدة ، تلعب دوراً رئيسيا على المسرح السياسي . وبذلك نستطيع القول بأن القوى التي حاولت السيطرة على العالم القديم ، والتي أخذت تناصل لتفي غيرها وتبق هي ، إبان القرنين الثامن عشر والسابع عند هي :

- ١ دولة البحر في الدلتا الجنوبية للعراق ، المتاخمة للخليج الفارسي -
- ٧ ــ دولة الـكاشيين ، التي نعنبرها الوارثة لدولة بابل على نطاق ضيق .
- حولة الآشوريين ، التي جاهد ملوكها في أول الأمر لينفصلوا سياسيا عن
   دولة الكاشيين ، ولكنهم وقعوا تحت سيطرة دولة الميتانيين ، وأخيرا استقلوا تماما
   في أواخر القرن الخامس عشر ، واستطاعوا الاشتراك في توجيه السياسة العالمية إذ ذاك .
- ع --- دولة الميتانى المنافس الأول للحيثيين ، ثم الهصريين فى السيطرة على العالم
   القديم ، طوال القرنين السادس عشر والخامس عشر قبل الميلاد .

دولة الحيثين التي تكونت في بلاد الأناضول ، واستطاعت القضاء على دولة حامورابي ، والسيطرة على شمال العراق وسوريا ، شم كونت لنفسها امبراطورية واسعة النطاق ، إبان القرنين الثالث عشر والثاني عشر قبل الميلاد .

ولم تلبث أن المسكسوس في مصر التي ظهرت في القرن السابع عشر ، ولم تلبث أن اختفت في منتصف القرن السادس عشر قبل الميلاد ، وشيد المصريون بعدها إمبراطورية سيطرت على أكثر مناطق العالم القديم ، واستمرت قرونا طوالا بين مد وجزر .

الما عيلام ، وهي الدولة التي لعبت دوراً كبيراً في مصير العراق القديم ، فكانت قد استسلمت لحامورابي ، وضعفت ، ولم تستيقط وتعيد لمفسها قوتها إلا فها بعد .

وما دام الإطار الذي رسمناه لأنفسنا هنا ، لا يتعدى الحسديث عن بلاد العراق القديم ، تاريخها وحضارتها ، فمن الواجب علينا أن نلتزم هذا الإطار ، ونبدأ الحديث عن الأشوريين ، تاركين الكاشيين في نضالهم المستمر مع جيرانهم ، محاولين المحافظة على كيانهم السياسي ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، حتى انتهى أمرهم عام ١١٧٠ ق . م بغزوة قوبة ، وجهها الميلاميون نحوهم ، وكونوا في البلاد أشرة جديدة تعرف باسم أسرة « باشي » ، وهي تعتبر في تاريخ المعراف عثابة الدولة الرابعة لبابل ، واستمرت تحكم البلاد حتى عام ١٠٤٠ ق م . ولعل أشهر ملوكها هو « نبوخذ نصر » الذي أراد أن يمد نفوذه نحو الشمال ، فألق عليه الملك الأشوري « أشور — ريش — أراد أن يمد نفوذه نحو الشمال ، فألق عليه الملك الأشوري « أشور — ريش — ايشي » درسا قاسيا ، وهزم « نبوخذ نصر » هزيمة منكرة ، وأخذت بابل بعد خلك تضعف وتضمحل، وتزاحمت عليها القبائل المهاجرة ، وتكونت فيها مواطن جديدة ؛ أهمها موطنان جديدان ، إذ استقر « الأراميون » على ضفة دجلة الشرقية وشمال بابل . كا سكن « السكلدانيون » أسفل الفرات . وأخيرا وقعت بلاد العراق بأسرها تحت عرش بابل . الدفوذ الآشوري ، واعتلى الملك الآشوري « تجلات بيلاسر الثالث » عام ٢٧٧ ق . م

# آش\_\_\_ور

ليس من شك فى أن مركز الثقل فى التاريخ العراقى القديم ، انتقل بعد انهيار دولة « حامورابي » إلى النجال ، أى إلى موطن الآشوريين .

يقع موطن الآشوريين في المناطق الواقعة على جانى نهر دجلة من خط العرض ٣٧ شمالا، إلى مصب نهر « العظيم » جنوبا . تحف بها الحبال الشاهقة من الشمال والشرق . أما الحدود الجنوبية ؛ فكانت المستنقعات المنتشرة قرب مصب نهر « ديالى » ، أما في الغرب ؛ فكانت الحدود لا تتميز بأى عقبات طبيعية ، إذ كانت السهول تمتد نحو الفرات ومنطقة الخابور .

إن اسم « الآشوريين » مشتق من كلة « أشور »، الاسم الذى أطلقوه على إلههم القومى ، ثم على أقدم مدنهم . والنصوص القديمة تنطق هذا الإسم بدون تشديد حرف الشين ، غير أن الآشوريين فى العصور المتأخرة شددوه ، فقالوا «آشوريو» ( بإضافة ياء النسبة الأشورية المطابقة الميلة فى اللغة المصرية ) ؟ يريدون بذلك الشعب الآشورى .

لقد تمتعت بلاد أشور بموقع جغرافی ، جعل جوها بارداً يمتاز باعتداله طوال العام ، وبذلك اختلف عن الجو الحار الخانق ، الذى يسود بلاد بابل الجنوبية . وإذا كانت البيئة جبلية ، إلا أنها تميزت بوجود أودية خصبة التربة ، تمتد بين ثنايا الجبال الشرقية والشمالية ، هذا غير المرتفعات الجبلية ، التي حوت محاجر زودت الناس بأنواع شتى من الأحجار ؟ لعل أهمها كانت أحجار المرمر والحجر الجيرى ، وبذلك قامت حضارة اختلفت أسمها عن تلك التي قامت عليها حضارة «السوميريين » ، حيث لم تعط البيئة سكانها سوى الطمى الذى لم يسمح الا بعارة من اللبن .

قامت فى أشور ، منذ عصور مبكرة ، عدة مدن ، أخذت بالحضارة السوميرية ، ولقد عثر المنقبون فى المكان الذى تقوم فيه مدينة « أشور » على محلفات مدينة أخرى ، ترجع إلى عصر الألف الثالث قبل الميلاد ، سكانها من السوميريين ، غير أن المنطقة كانت عرضة لاستقرار كثير من القبائل السامية . أما السكان الأصليون فهم ، ولا شك ، ينتمون إلى الجنس الذى انتمت اليه القبائل « الهندية أوروبية » .

لقد عاشت المدن الأشورية كدويلات صغيرة ، متأثرة بالحضارة السوميرية ، وتسيطر علمها القوى التي سيطرت سياسيا على الجنوب ، فقد خضمت هذه الدويلات الأشورية للأ كديين ، ، ومن بعدهم للجوتيين ، ثم انضموا إلى دولة أور الثالثة ، وهلم جرا .

إلا أن قرب هذه البلاد من مناطق نفوذ الحيثيين ، جملنهم على اتصال دائم بهم ، غالبًا ماكان على أساس الملاقات التجارية ، إلا أنه حدث أيضا أن تمكن الحيثيون من السيطرة على « آشور » ، وإدخال عناصر مختلفة من مظاهر حضارتهم إلىها ، ولكن لا يلبث أهل الجنوب من أن يسرعوا لنجدتهم ، كما حمدث في عصر «سرحون » الأول ، أو «حاموراني» . وهكذا استمرت هذه المنطقة أكثر من عشرة قرون في مهب الريح ، لا تعرف راحة ، ولم تذق طعم الطمأنينة ؟ فالخطر يحيق بهم من كل جانب ، نارة يأتبهم من الجنوب حيث جيرانهم الأقوياء أصحاب الحضارة المتفوفة ، ونارة أخرى من الغرب ، أى من الحيثيين ثم الميتانيين ، ثم أخير ا من الشرق حيث تعيش القبائل المتبربرة في الجبال ، أولئك الذين عرفهم الناريخ تارة تحت اسم « الجوتى » ، وأخرى باسم « الحاشي » ، ثم « الخورى » . ومن أجل هذا ، نجد الأشوريين في عالم يحيط به الخطر من كل جانب ، وكان علمهم أن يقاوموا ، ويقاوموا حتى لايستسلموا ، فحنكوا القتال ، وجعلوا منه وسيلتهم للمحافظة على كيانهم . ولعل أشور هي الأمة الأولى التي عرفت قيمة الجيوش القائمة ، بل وقامت حياتهم على النظم العسكرية ، ولذلك نراهم عنــدما ظهروا في التاريخ كأمة متماسكة الأطراف ، قد برزُوا وتفوقوا في نظامهم ، وتماسكوا ، ولم يفشلوا في تَاريخهم السياسي بالسرعة التي رأيناها بالنسبة إلى الدول التي قامت في الجنوب ، والتي عاشت وامتدت أطرافها تحت حكم ملك معين من ملوكها ، ثم لا تلبث أن نتفكك وتتلاشى بموته .

ونظرا لأن « آشور » تقع جغرافيا بين بلاد الشرق من ناحية ، وآسيا الصغرى الغنية بمعادنها من ناحية أخرى ، فإنها اضطرت أن تنعامل بين الفريفين ، ولم تلبث أن أصبحت مركزا تجاريا مهما . وكان الأشوريون قد تعلموا شئون التجارة والتبادل من اخنلاطهم الطويل بالبابليين . فنراهم وقد استقر تجارهم في مناطق مختلفة من بلاد الأناضول ، وخاصة في المنطقة الغنية بممادنها ، وهي «كبادوشيا » ، ولفد كشفت أعمال الحفر والننقيب التي حدثت في ههذه المنطقة ، عن ظهور أعداد وافرة من الألواح الطميية ، التي تحمل كتابات بالخط الأسفيني ، هي عقود بيع وشراء بين التجار الأشوريين الطميية ، التي تحمل كتابات بالخط الأسفيني ، هي عقود بيع وشراء بين التجار الأشوريين وبين أهل البلاد . وبعض هذه الألواح ترجع إلى العصر الذي كانت فيه دولة « سرجون » الأكدى في أوج عظمتها .

وليس من شك أن هؤلاء التجار الأشوريين كانوا هم الوسطاء الذين حملوا معهم حضارة بابل إلى أهل أسيا الصغرى المتبربربن ، وعن هذا الطريق وصلت هذه الحضارة بعينها إلى المناطق الواقعة جنوبى أوروبا الشرقية .

## الحقائق التاريخيــة:

يقسم المؤرخون تاريخ هـذه البلاد إلى حقبتين: تمتاز الأولى، وهى التى تمتد من حوالى عام ٢١٠٠ إلى ٩٠٠ ق . م . ، بفترة نضال عنيف ، تكون فيها الأشوريون تكوينا سياسيا وعسكريا ، وهى فترة طويلة تعرض فيها الآشوريون إلى محن وأخطار خلقت منهم القوة العسكرية التى سجلها لهم التاريخ على صفحاته ، أما الحقبة الثانية وتمتد من عام ٩٠٠ إلى ٢١٢ ق . م . فهى تمثل طور النضج السياسى ، بعـد أن اجتاز الآشوريون محنهم ، واستقرت لهم الأمور ، وأسسوا إمبراطورية واسعة الأطراف امتازت بطول عصرها ، وتفوق الأنظمة الإدارية التى اتبعوها لإقرار سيطرتهم ، وذلك بالنسبة إلى الإمبراطوريات التى ظهرت على أيدى رجال خرجوا من البيئة الجنوبية .

وعدا هــذا ، ينقسم تاريخ أشور الطويل إلى ست فترات ، سنصطلح على تسميتها « أسرات » ، وسنتحدث بإنجاز في السطور الآتية عن أهم أحداثها :

## الأسرة الأولى :

في أوائل القرن الحادى والعشرين ، قبل الميلاد ، انهمكت بعض المدن الجنوبية في حروب متتالية ، وعلى رأسها مدينتا « ايسين » و « لارسا » ، وذلك على أثر سقوط أسرة أور الثالثة . انتهز هذه الفرصة « بزر — أشور » الأول ( ٢١٠٠ — ٢٠٧٥ ق . م ) أمير مدينة « أشور » ، وأخذ يوسع نطاق دويلته بضم بعض المدن الصغيرة المجاورة له إلى سلطانه ، ونجح في ذلك ، وحذا حذوه من بعده ابنه « شالم أخم » ، ثم خلفه « إيلو شوما » الذي نجح في أن يحقق لنفسه نصرا كبيرا ، وخاصة بعد أن حارب الملك « سمو — أبوم » أول ملوك دولة بابل الأولى ، وصمد أمامه ولم ينهزم ، وبذلك استطاع أن يسيطر على أكثر المدن الأشورية .

خلف « اياوشوما » ملكان ، ثم أعقبهما ابن الأخير ، وعرف باسم « سرجون »؛ وكان من أشهر ملوك هذه الأسرة ، ومن الملوك البارزين فى التاريخ الآشورى ، وبقيت شهرته قائمة حتى إن الأجيال التالية من شعبه حرضت على أن تسبق اسمه بعلامة التأليه .

خلف «سرجون » ملوك ضعاف لم يلبثوا أن خضعوا لدولة بابل ، واستطاع «حامورابی » أن يسيطر على أشور ، ويجعل منها جزءاً رئيسيا من امبراطوريته .

( ۲۱ — حضارة )

## الأسرة الثانية:

اننهز الأشوريون سقوط دولة بابل الأولى ، بعد موت «حامورابى » ، وأعلنوا استقلالهم تحت اورة ملك منهم ، اسمه «شمسى أداد » الثانى ، الذى كان واسع الأطاع ، مشهورا بالحكمة وقوة البأس . فأخذ يوسع نطاق نفوذه ، ويمد سلطانه حتى وصل إلى البحر المنوسط . ولقد وصلت الينا بعض اللوحات الطينية من عصره ، ذكر علمها أنه فتح بلاد أرمينيا ، ووصل غربا إلى البحر العظيم (البحر المتوسط) وأنه جعل من تشور مدينة عظيمة .

لم تستطع أسرة أشور الثانية أن تحافظ على كيانها ، ليس فقط لأن خلفاء «شمسى الداد » الثانى كانوا ضعافا ، بل لأن القوية الفتية التى أخذت تسيطر على المركز السياسى الأول فى الشرق القديم ، حالت دون ذلك . فقد أخذ جيران الآشوريين فى الغرب ، أى « الميتانيون » ، يتجهون بأطاعهم نحو النسرق ، ويطمعون فى « آشور » نفسها ، وذلك بعد أن أصبحوا دولة غنية قوية فى القرن الخامس عشر قبل الميلاد . واتهى الأمر بأن هاجم أحد ملوك الميتانيين ، المدعو « سوشتار » ، العاصمة الأشورية نفسها ، واستولى عليها . بل أكثر من هذا ، تأتينا الأخبار من مصر ؟ أن الملك « امنحو تب الثالث » قد استعان محليفه الملك الميتانى « دوشرانا » ، عندما أصيب الأول عرض عضال ، فى أن يرسل الثانى تمثالا للإلحة « اشتار » الأشورية إلى العاصمة المصرية ، حتى تساعد بسحرها على ابلال الفرعون المصرى .

## الأسرة الثالثة :

استمرت بلاد أشور تابعة للنفوذ الميتانى ، حق تمكن أحد رجالها ، وهو الملك « أريبا أداد » من جمع المحلمة حوله ، وتمهيد الطريق للفوز باستقلال البلاد ، والحروج بها عن نطاق النفوذ الميتانى ، ومات قبل أن يصل إلى بغيته ، ولكن ابنه « أشور أوباليط » ( ١٣٦٢ — ١٣٣٧ ق . م ) ، استطاع أن يفوز بهذا الهدف ، واستقل ببلاد أشور بعد أن اشتبك فى حرب مع الملك الميتانى « أرتاتاما » الثانى وانتصر عليه . وكان هذا الانتصار فاتحة عهد جديد ، سارت إبانه البلاد قدما نحو الرخاء والتوسع . وأخذ بعد ذلك الملك الأشورى يتدخل فى شئون بابل ، وانتهى الأمر به أن عين على عرش بابل أحد الموالين له ، وهو «كوريجالزو » الثالث .

جلس على العرش الأشوري بعد « أشور أوباليط » ، ابنه « انليل نراري » ،

الذي شعر بمحاولات الملك البابلي للتحلص سن النفوذ الآشوري، فجرد حملة تأديبية صد بابل. وانتصر عليها، وأبقاها نحت سيطرته.

تتابع الملوك على عرش أشور ، وكان هدف كل منهم أن يحافظ أولا على حدود دولته ، ثم أن يوسع نطاق نفوذه ثانيا ، ولعل أعظمهم كان الملك « شالمصر » الأول . ( ١٣٦٦ — ١٣٤٣ ق . م ) ، الذي قام بعدة حملات ناجحة نحو الشرق ، ثم بعد ذلك نحو الغرب ، وانتصر فيها انتصارات باهرة . وعند ما استقرت الأمور له ، أخذ يشيد عاصمة جديدة لملكه ، هي مدينة «كالح » ( نمرود الحالية ) .

أخذت أشور بعد ذلك تعانى ضعفا سياسيا ، كان نتيجة لبعض الاضطرابات والقلاقل التى حدثت فى داخل البلاد نفسها ، ثم لظهور أسرة جديدة فى بابل بعد انتهاء العصر « السكاشى » ، إلا أن الظروف ساعدت أشور عندما تولى شئونها رجل قوى ، هو « أشور — رش — ايشى » ، دافع عن حدودها ضد هجات الملك البابلى « نبوخذ نصر » وهزمه هزيمة مسكرة ، ثم خلفه « تاجلات ييلاسر » الأول ، الذى تمكن بشجاعته وقوة عزيمته أن يجعل من تملكته امبراطورية ، امتدت غربا حتى شواطى ، البحر المتوسط ، وغربا حتى شواطى ،

خلف « تاجلات بيلاسر » أحد عشر ملكا ، بلغوا حدا من الضعف والاستكانة ، جعل الانحلال يدب فى جسم « أشور » ، ولم يستطيعوا الصمود أمام هجات الأراميين القوية ، وانتهى الأمر بأن أصبحت سلطة الدولة الأشورية ، لاتتعدى المدن الأشورية ، نشسها .

وانتهت الأسرة الثالثة وأشور ضعيفة منكمشة ، وبالنهاء هذه الاسرة أيضا ، انتهى الدور الأول من تاريخ أشور .

## الأسرة الرابعة :

لعل الشدائد والمحن التى عانتها أشور فى أواخر عهد ملوك الأسرة الثالثة ، كانت عثابة الدافع القوى لشحد الهمم ، وصقل الجهود ، لاستعادة المجد القديم . وقام أحد ملوكهم المدعو « أشور دان » بتحضير الشعب الأشورى للدفاع عن كيانه ، والاحتفاظ بالبقية الباقية من مملكته . وخلفه ابنه « اداد ترارى » الثانى ( ١١١ - ١٩٨٥ ، م) الذى حقق حلم أبيه ، وتحسكن من أن يعلن سيطرته على جميع أطراف بلاده ، وإعادة قوة أشور إلى سابق عهدها ؟ وذلك بعد فترة من الاضمحلال دامت ما يقرب من قرنين .

# اللوحة الثامثة عشرة :



تمثال الملك « أشور — ناصر — يعل » الثاني .



منظر يمثل الملك «أشور - ناصر - بمل» الثاني ممتطيا عربته وهو في رحلة لصيد الأسود

وكانت أول أعمال هذا الملك ، بعد أن استقرت له الأمور ، هو القضاء على الخطر « الأرامى » ، ثم آنجه نحو دولة بابل فى الجنوب، وانتهت معاركه معها بأن اتفقا على . تعيين الحد الفاصل بين الدولتين .

ولقد شعر ملوك هذه الأسرة أن سياستهم الخارجية يجب أن تقوم على فرض السيادة الأشورية ، دون تردد أو تلكؤ ، على جميع الأراضى المجاورة لهم ، ولسكى يتحقق هذا الهدف ، أخذوا يشنون الجملات المستمرة على المناطق الجبلية الواقعة إلى الشهال والشرق منهم ؛ حيث تقطن القبائل الجبلية المتمردة ، والحجبة للقتال ، والتواقة إلى الحروب ؛ وذلك لتشتيت شملهم والحد من تكتلهم . ثم وجدوا في نفس الوقت ، أنه من الواجب عليهم المحافظة على سلامة الطرق التجارية والعسكرية ، الممتدة بين بلاد أشور ، وبين بلاد الشرق القديم المتاخمة لهم ، وكان أهم هذه الطرق ، هي تلك التي تمتد شمالا إلى جبال بلاد الشرق القديم المتاخمة لهم ، وكان أهم هذه الطرق ، هي تلك التي تمتد شمالا إلى جبال ويتصل بالبحر المتوسط . وكانت هذه الطرق لا يمكن تأمين سلامتها ، إلا بالسيطرة على ويتصل بالبحر المتوسط . وكانت هذه الطرق لا يمكن تأمين سلامتها ، إلا بالسيطرة على الأراضي التي تخترقها

وضع هذه السياسة « اداد نرارى » الثانى ، وحذا حذوه فيها الملوك الذين خلفوه . ولعل أبرزهم في مجهوداته الحربية كان « أشور ناصر بعل » الثانى ( ٨٨٤ – ٨٠٩ ق . م ) ، الذى ترك لابنه إمبراطورية واسعة الأطراف ، فقام هذا الابن « شلمناصر » الثالث ( ٨٠٥ – ٨٠٤ ق . م ) بتوطيدها وتوسيعها ، وكان حكمه الذى دام خسا وثلاثين سنة ، عبارة عن سلسلة من الحلات الحربية ، جعلته سيد آسيا الغربية النوج ، إذ امتدت إمبراطوريته من الخليج الفارسي جنوبا ، إلى أرمينيا شمالا ، ثم امتدت غربا إلى البحر المتوسط ، شاملة بلاد سوريا وفلسطين . بل أعد عدته لمهاجمة مصر ، وكاد يصل إلى حدودها ، لولا أن قامت ثورة عنيفة في بلاده ، بسبب طمع أحد أبنائه المدعو « أشور دانن – أبلا » في العرش ، ودامت هذه الثورة ما يقرب من ست سنوات ، وكادت تقضى على كيان الإمبراطورية ، ومات شلمناصر قبل القضاء عليها ، وخلفه ابنه وكادت تقضى على كيان الإمبراطورية ، ومات شلمناصر قبل القضاء عليها ، وخلفه ابنه الأمور . إلا أنه لم يستطع أن يستميد مهابة دولته في البسلاد التابعة لها ، وأخذت الإمبراطورية تتقلص رويدا رويدا . وخلفه على العرش ابنه « أداد نرارى » الثالث ، الإمبراطورية تتقلص رويدا رويدا . وخلفه على العرش ابنه « أداد نرارى » الثالث ، الذى نولى شئون الدولة وهو في سن الطفولة ، فتولت شئون الوصاية أمه « سمورمات » الذي ورد ذكرها في كثير من الأساطير اليونانية ، تحت اسم « سميراميس » . واستمر التي ورد ذكرها في كثير من الأساطير اليونانية ، تحت اسم « سميراميس » . واستمر التي ورد ذكرها في كثير من الأساطير اليونانية ، تحت اسم « سميراميس » . واستمر

اللضعف الشامل يدب فى أوصال الإمبراطورية الأشورية ، وانتهت الأسرة الرابعة بالملك « أشور نرارى » الخامس ، الذى قامت فى عصره ثورة أطاحت به عام ٧٤٥ ق . م . وانتقل الحكم إلى أسرة جديدة .

## الأسرة الحامسة :

تولى شئون آشور رجل قوى شديد البأس والعزيمة ؟ هو « تاجلات بيلاسر » الثالث، فعمل منذ أن حلس على العرش على أن يعد العدة لإعادة مجد أمته الذى ولى . وبحن لا نعرف شيئا عن علاقة هذا الرجل بمن سبقوه من ملوك حكموا آشور فى عصر الأسرة الرابعة ، ولعله اغتصب العرش معتمدا على قوة شكيمته ، ومنتهزا الضعف الذى حل فى الأسرة المالكة . ويهمنا أن نقرر هنا ، أن هذا الرجل قد نجح فى مهمته نجاحا بارزا ، إذ تمكن من أن يعيد آشور إلى قوتها السالفة ، بل بلغت إمبراطوريته حدوداً على تمن قبل ، ومن أهم أعماله ما يأتى :

(أولا) أخضع الدولة البابلية التى كانت أخذت بدورها تضمحل وتتكاثر الأحداث عليها بعد أن غزاها « الآراميون » و « الكلدانيون » . فتمكن الملك الآشورى من ضمها إلى إمبراطوريته ، وأعلن نفسه ملكا عليها .

(ثانيا) تمكن أن يقضى على الحلف الذى أنشأته بعض دويلات سوريا وفلسطين عساعدة المصريين ، وذلك لمناوأة النفوذ الآشورى ، منتهزين فرصة الاضمحلال الذى تفشى فى أواخر عصر الأسرة الرابعة .

( ثالثا ) تمكن من أن يؤمن حدوده الشمالية ، ضد عزوات بعض القبائل الأرمنية ، التى كونت قوة فتية ، أخذت تحاول الاستيلاء على بعض أجزاء من الدولة الآشورية .ف الشمال .

حسكم « تاجلات بيلاسر » الثالث مدة ثمانية عشر عاما ، قضاها كلها في حروب مستمرة ، وتمكن أن يترك إمبراطورية واسعة آلأطراف لابنه « شامناصر » الخامس ( ٧٢٧ – ٧٢٧ ق ، م ) ، الذي حذا حذو أبيه ، ونصب نفسه ملسكا على بابل ، ثم أسرع إلى فلسطين ليقضى على محاولة قام بها « هوشع » ملك إسرائيل ، بتحريض من المسريين ، ليتخلص من السيطرة الآشورية .

وحاصر «أورشليم » مدة ثلاثة أعوام ، إلا أنه حدثت بعض المؤامرات في آشور نفسها حول العرش ، فاضطر إلى الإسراع إليها ، حيث قتل ، ولم يمض على حكمه خمس سنوات . وانتقل الحكم إلى رجل لا نعرف عن أصله شيئا ، هو « سرجون » الثاني ،

# اللوحة التاسعة عشرة:



تقش بارز يمثل إلها مجنحا على هيئة بشرية وقد قبض بيده اليسرى علىصندوق صغير له حامل. وبيده البمنى على آنية صغيرة . هذا النقش من العصر الأشورى وقد رسم على جانب البوابة السكبرى المؤدية إلى داخل القصر الملسكي .

ومن أجل هذا ، بميل المؤرخون إلى تسمية أسرة «سرجون» بالأسرة «السرجونية» ، على أساس أن مؤسسها لا يمت بصلة إلى الأسرة الخامسة ، وسوف نتحدث عنها على أنها الأسرة السادسة .

## الأسرة السادسة:

«سرجون الثانى » ( ٧٢١ – ٧٠٥ ق . م . ) : لقد كانت الأحداث تجرى بسرعة فى أوائل حكمه ، إذ قامت الثورات فى أجزاء كثيرة فى إمبراطوريته ، وكلها تهدف إلى الانفصال عن السيطرة الآشورية ، ولولا قسوة هذا الرجل وعبقريته المسكرية الفذة ، لانهارت الإمبراطورية ، ولسكن الظروف ساعدت أشور بأن يتولى شئونها هذا الرجل ، فقلب الإضمحلال إلى ازدهار ، والتفكك إلى وحدة لم تشهد أشور لها مثيلا ، وتتلخص أعماله الحربية فما يأتى : —

(أولا) ظهر فى بابل رجل ثائر خطير هو «مردخ بلادان » استطاع أن يستنجد بحيرانه « العيلاميين » ، ويفوز لبلاده باستقلال أخرجها من نطاق النفوذ الأسورى ، وحاول « سرجون » تأديبه وإرجاعه إلى حظيرة الإمبراطورية ، ولسكنه لم ينجيح فى أول محاولة ، واضطر أن يتركه وشأنه ما يقرب من عشرة أعوام ، ثم أعاد عليه السكرة ، بعد أن أعد العدة لذلك ، وهزمه وقتله ، وشتت شمل أسرته ، ونصب نفسه ملكا على بابل .

(ثانيا) شن «سرجون» الثانى حملات متتالية على دولة الحثيين فى الأناضول، واستطاع أن يبسط نفوذه على كل المناطق منها المتاحمة لبلاده. ولقد ارتاع لانتصاراته هذه أهل قبرص، فسارعوا إليه حاملين هداياهم، واعدين بأداء الجزية السنوية، بلنراهم يقيمون نصبا تذكاريا فى جزيرتهم، نقشوا عليه اسم هذا الملك مع عبارات التجلة والولاء. (ثالثا) هاجم «سرجون» الثانى مملكة «أرسينية»، وقضى على كل احتال غزو

يأتيه منها إلى سنوات عديدة .

(رابعا) شعر الملك الأشورى بالجهود التي تبذلها مصر ، لتأمين حدودها صد الغزو الأشورى المرتقب ، وذلك بإقامة بعض الأحلاف مع أمراء وماوك دويلات سوريا وفلسطين ، فسارع الخطى إلى أورشليم ، وهزم الجيش المصرى الذي كان قد أرسله «طهارقا » لمساعدة ملكها ، ثم استمر في زحفه حتى وصل إلى رفح ، أى إلى الحدود الشمالية الشرقية لمصر ، وهناك منى بهزيمة أرجعته عن متابعة السير إلى الدلتا .

ومما يذكره التاريخ عن هذا الملك ؛ أنه تنقل بين أكثر من عاصمة واحدة . فقد

# اللوحة العشرون :



مناظر مرسومة تحلى جدران قصر « سرجون الثاني ».

استقر في أوائل حكمه في مدينة آشور ، ولكنه لم يلبث أن انتقل إلى مدينة «نمرود» ، ولم ينتصف حكمه حنى انحذ من « نينوى » عاصمة له ، ولكنه أخذ يشيد عاصمة جديدة في السنة التاسعة من حكمه ، سماها « دور شروكين » ، وتقع إلى الشمال الشرقى من « نينوى » ، أى بالقرب من « خورسباد » الحالية . وباغ اتساع هذه المدينة ١٧٦٠ × ١٧٦٠ مترا مربعا ، وجعل عرض الطريق الموصول إلى مدخلها ١٤ مترا ، كا أحاطها بسورسميك مرتفع ، تتخلله أبراج شاهقة ، يزيد عددها على ١٥٠ برجا ، كا أحاطها بسور بلغت ثماني بوانات متسعة ، أطلق على كل منها إسما من أسماء آلمة أشور . وكان يتخلل هذه المدينة شوارع مستقيمة ومتعا مدة ، وأقام لنفسه قصرا منيعا ، يقع في الجزء الغربي منها ، مشيدا اياه على الطراز البابلي .

أكمل سرجون بناء عاصمته الجديدة فى مدة سبع سنوات (٧٦٣ – ٧٠٣) إلا انه لم ينعم بالحياة فيها إلا سنة واحدة إذ ماتعام ٥٠٥ ق. م. ولم تكن قد اكتملت فى بعض أجزائها ، كا أنها لم تسعد فى أيام خلفائه إذ هجرها ابنه ورجع إلى نينوى استرضاء فللسكهنة الذبن كانوا ناقمين على «سرجون» ، لتخليه عن العاصمة القديمة ، وبلغ من فقمتهم عليه ، أنهم امتنعوا عن القيام بالطقوس الدينية اللازمة عند دفن جثة الملك الراحل ، فاضطر «سناحريب» بن «سرجون» أن يسترضهم بشتى الطرق ، حتى يتمكن من دفن أيه .

لقد كشف معول الحفار عن آثار هذه المدينة الكبيرة ، التى لم تعمر بسكانها إلا فترة سبعة أعوام ، وأصبحنا الآن قادرين على التعرف على مدى ماوصل إليه فن البناء والنحت ، وصناعة الحزف ، وسبك المعادن في هذا العصر من تقدم ورقى .

## «سناحریب» ( ۷۰۰ – ۱۸۱ ق. م ) :

لقد تدرب على شئون الحسكم في عهد أبيه ، إذ كان قد تولى عدة مناصب إدارية وعسكرية ، قبل أن يتولى العرش الأشوري .

لقد بدأ حكمه بخطرين كبيرين: أحدها أتاه من ولايات سوريا وفلسطين ، وثانيهما من بابل ، أما في بابل ، فقد أخذ « مردخ بلادان » يعد العدة للاستقلال مرة ثانية ببلاده ، ومما ساعده على ذلك ، أنه عرف بوجود محاولات مشابهة بين ملوك دويلات سوريا وفلسطين بمساعدة مصر . فاتصل بهم ، وأخذ يقوى فيهم روح النضال ، ويرسل إليهم رسله ، محنيا إياهم بمساعدته ، وهدفه من ذلك أن تشتبك الجيوش الأشورية في حرب في هذه النطقة ، وبذلك تواتيه الفرصة للقيام بثورة ناجحة ، وفطن «سناحريب»

# اللوحة الحادية والعشرون:



لوحة الملك « أشور — أخى — الدين » ويلاحظ أن يده اليسبرى قد قبضت على صولجات كا أمسك بها حبلين يمتدان إلى عدوين جاثيين عند قدميه .

إلى هذه الحيلة ، وبدأ به تاركا سوريا وفلسطين لجولة أخرى . وسار إلى بابل بجيش كبير ، وهرب « مردخ بلادان » إلى المناطق الجنوبية ، فأرسل إليه « سناحريب » أسطولا قويا ، واستطاع أن يقضى على قوته ، وفي طريق عودته ، اضطر إلى محاصرة مدينة بابل ، التي كانت قد أعلنت العصيان مرة أخرى ، واستمرت محاصرتها أكثر من عام ، واكنها في آخر الأمر ، استسامت ، بعد أن دك الملك الآسورى حصونها ، وخرب قصورها ، ودمرها تدميرا ، وعين ابنه « آشور أخى الدين » واليا على المناطق الجنوبية من العراق ، ليراقب أحوالها ، ويعالج عوامل الثورة فها قبل أن تستشرى .

فى أثناء انهماك «سناحريب» فى معاركه فى مناطق جنوب العراق ، كانت مصر تعمل جادة لإقامة حلفها التقليدى مع دويلات سوريا وفلسطين ، فانضم إليها «لولى» ملك صور ، و «حزقيال » ملك يهوذا ، وأمراء « إدوم » و «مؤاب » و «عمون» ورؤساء القبائل المنتشرة فى جنوب فلسطين . وما كاد أمر هذا التحالف يصل إلى الملك الأسورى ، حتى سارع إلى منطقة الخطر بجيش كبير ، ووصل إليها عام ٧٠٠ ق . م . وأخذ يغزو المدن الساحلية فى فلسطين ، فدانت له بسرعة ، ثم اتجه إلى مدينة « بيت المقدس » حيث تحصن حلفاء مصر ، فاستمصت عليه ، واضطر إلى حصارها حصارا طويلا ، ولقد حدث أثناء هذا الحصار ، أن فشا بين قوات الأشوريين وباء خطير ، فصد منهم أعداداً لاحد لها ( ولقد وردت أخبار هذه الحملة فى سفر الملوك الأصحاص ١٨ في ما يليه : « إن ملاك الرب خرج وضرب فى جيش تشور مائة وألف وخسة وعانين وما يليه : « إن ملاك الرب خرج وضرب فى جيش تشور مائة وألف وخسة وعانين راجعا وأقام فى نيبوى » ) .

هكذا اضطر «سناحريب» أن يقفل راجعا إلى بلاده ، بالفلول القليلة التى تبقت من جيشه ، ليس فقط لأن الوباء أتى على هذا الجيش ، بل أيضا لأن بعض الأنباء كانت قد وصلته بحدوث اضطرابات خطيرة فى بلاده . ولم يكد هذا الملك أن يصل إلى نينوى عاصمة بلاده ، حتى وقع صريعا بأيدى أبنائه الذين تآمروا ضده طمعا فى العرش .

# « آشور – أخى الدين » (١٨١ – ٢٦٩ ق . م):

قامت ثورة بعد قنل « سناحريب » ، وأخذ أبناؤه يتنافسون فيما بينهم على العرش الأشورى ، وفاز به فى آخر الأمر ابنه « آشور أخى الدين » واستطاع بسرعة أن يقضى على عوامل الفتنة ، وأن يجمل الحسكم يستقر له .

ولقد وجه همه إلى الانتقام من مصر ، ليضع حداً لتدخلها المستمر في شئون مستعمراته في سوريا وفلسطين ، وتأليب أمرائها ضد الحكم الأشوري . وسمع المصريون بهذه النية ، فبادر ملكها النوبي «طهارقا» إلى الاستعداد الكامل لملاقاة عدوه ، وأخذ في نفس الوقت يرسل بإمدادانه إلى حلفائه في سوريا وفلسطين .

زحف «آشور أخى الدين » نحو مصر ، ووصلها بعد أن اشتبك في ممارك متعددة مع حلفائها ، والتق (٢٧٤ ق . م ) وجها لوجه مع الجيوش المصرية في أراضي شرقي الدلتا ، وكانت معركة حامية الوطيس بين الطرفين ، ودافع المصريين عدا وتسليحا، بلادهم ، وانتصروا على جحافل الأشوريين ، التي كانت تفوق أعداد المصريين عدا وتسليحا، واضطروا إلى الرجوع عن مصر مولين الأدبار ، ونجت مصر بشجاعة أبنائها وتفانيهم في الدفاع عن وطنهم من الاستعار الأشوري ، ولسكن إلى حين ! وذلك لأن هزيمة في الدفاع عن وطنهم من الاستعار الأشوري ، ولسكن إلى حين ! وذلك لأن هزيمة «أشور أخى الدين » ، كانت قد بلغت حداً منكرا ، جعلت الشعوب النطوية نحت لوائه تفكر في الخلاص من سطوته ، لقد هزت هده الهزيمة الأمبراطورية الأشورية هزة عنيفة ، واضطر الملك إلى أن يعمل جهده لاستعادة هيبته ، ولم يكن أمامه إلا أن يعيد الكرة على مصر ، فأخذ يستعد للجولة الثانية في طي الخفاء .

أما «طهارقا» ، فقد اطمأن إلى نفسه ، واعتقد أن الدرس الذي ألقاه المصريون على الملك الأشوري ، بلغ حداً من القسوة ، لا يحعله يفكر في العودة إلى مصر . ومما أيد هذا الاعتقاد عنده ، أن بعض الدويلات السورية ، أخذت تنضم إلى حلفه ، معلنة خروجها عن السيطرة الأشورية ، وكان على رأس هولاء رجل قوى الشكيمة ، صاحب جاه ، هو الملك « بعل » صاحب « صور » .

ولكن تأتى الرياح بمالا تشتهى السفن ، إذ ظهر « أشور أخى الدين » فأة فى سوريا ( ٩٧٠ ق . م ) ، وعاقب « بعل » على انضامه إلى مصر ، ثم سارع الحطى إلى مصر ، مخترقا طريقا وعرا وسط الصحراء ، إلا أنه قصير ، دله عليه البدو ، بعد أن كافأهم بسخاء على تأجير جمالهم لحمل العتاد الحربي ومياه الشرب لجنوده . وهكذا وصل الجيش الأشوري مصر في وقت مبكر ، لم يكن « ظهارقا » قد أتم استعداداته بعد للمعركة الحاسمة ، واضطر إلى الانسحاب بسرعة ، والتجأ إلى حصن منف المنبع ، ولكن العدو لم يمهله ، وأسرع وراءه ، ولحق به قبل أن يتحصن بمنف ، وأوقع الهزيمة بالجيش المصرى ، واضطر « طهارقا » أن يلجأ إلى طيبة فى الجنوب ، تاركا الدلتا بخيراتها المستعمر الجديد .

# اللوحة الثانية والعشرون :



منظر يمثل الملك « أشور بني بعل » يلتحم في معركة بالأيدى مع أســـد وقد غرس خنجره الطويل في صدره .

لم يكد « أشور أخى الدبن » ينتهى من حملته على مصر ، حتى أصيب بمرض ، فرجع مسرعا إلى بلاده ، ومات هماك عام ٦٦٩ في . م .

# « أشور – بنى – بعل» ( ١٩٦٨ – ٢٢٦ ق ، م ) :

حدثت خلافات شديدة حول العرش ، بعد موت « أشور أخى الدين » ، وأخذت المنافسة تشند بين أبنائه الثلاثة ، وانتهى الأمر إلى تعيين الإبن الثالث « آشور بنى بعل » ملسكا على آشور ، وتعيين الإبن الأكر « شمش سـ شوم سـ أوكن » ملسكا على العرش البابلي ، على أن يعترف بسيادة أخيه عليه . ولعل السبب الذي جعل الناس يبايعون الإبن الأصغر بالملك ، هو أنه كان قد نال شهرة بين قومه ؛ لرجاحة عقله ، واتعمقه في شئون العرفة والأدب ، ولحبه للفنون ، وتشجيعه لأسحابها . وفي الواقع ؛ يعتبر عصر هذا الرجل أزهى عصور الحضارة الآشورية ، وأنضجها في مختلف مظاهرها . ولقد عثر المقبون على مكتبة قصره ، ووجدوها زاخرة بعشرات الألوف من اللوحات الطينية ، التي شحوى جميع الآثار الأدبية والعلمية الأشورية ، ومنها عرفنا الكثير مماكان يسود البلاد من حضارة ومعرفة .

و القد اضطر ( آشور بى بعل ) أن يجرد حملة كبيرة ضد مصر عام ٣٠٠ . ق م . وذلك لأن المصريين كانوا قد أعلنوا الثورة ضد غزاتهم . فأشور اختلفت فى حكمها لمصر اختلافا تاما عن الليبيين ، ومن قبلهم الهكسوس الذين كانوا قد تمصروا ، وأخذوا بأهداب الحضارة المصرية ، بل حكموا مصركانهم فراعنة . أما الأشوريون ، فلم يعترفوا بأى مظهر من مظاهر الحضارة القائمة فى مصر ، ولم يحترموا عادات المصريين أو ديانتهم ، كا أنهم كانوا قد لاقوا صعابا وأهوالا شديدة قبل أن يستقروا فيها . فتمسفوا وقسوا وبطشوا بهم . وليس من شك فى أن هده السياسة هى التي جمعت بين المصريين ، وجعلتهم ينسون أحقادهم . فاتصلوا سرا بطهراقا فى طيبة ، طالبين إليه النجدة ، مؤكدين وجعلتهم ينسون أحقادهم . فاتصلوا سرا بطهراقا فى طيبة ، طالبين إليه النجدة ، مؤكدين واستجاب «طهراقا» لهذا النداء ، وسارع نحو الشمال ليخلص أرض الدلتا من المستعمر ، ليمحو عارا سجله على نفسه بتركه إياها دون حماية . وما لبثت الدلتا أن تكتلت حول لا مهراقا » ، و تمكنت من طرد الحامية القوية التي كانت هناك .

هكذا اضطر «أشور بنى بعل » أن يرسل جيشا كبيرا إلى مصر لاستعادتها بعد أن طردت منها الحامية الأشورية ونجح فى هذا ، بل لم يكتف بالبقاء فى الدلتا ، بل تقدم الجيش إلى طيبة ودخلها دخول الفاتح المنتصر ، ودانت مصر كلها للأشوريين ، واضطر

« طهراقا » أن يقنع بالبقاء فى عاصمته الجنوبية « نباتا » ، وقبع فيها بعيدا عن عدوه. اللدود حتى مات .

ويبدو أن الأشوريين لم يستطيعوا البقاء فى مصر العليا ، وفضاوا تركها لأهلها ، واكتفوا بأخذ الجزية منهم ، واستقروا فقط فى الدلتا ، ولكن المصريين لم يهدأوا ، بل جعلوا من مصر جعيا لا يحتمل بالنسبة إلى المستعمر المستبد ، وقاد الثورة « نيخاو » أمير صان الحجر ، الذى أخذ يناضل ويهاجم المستعمر ، ويقلق من استقراره ، حتى نجح الحاكم الأشورى من القبض عليه وبعض زملائه ، وأرسلهم مكبلين فى الأغلال إلى نينوى عاصة آشور .

وكان « نيخاو » رجلا مسنا ، حنكته التجارب ، مثقفا ، تجمعت فيه كل محاسن الحكيم المفوه ، ففتن « أشور بنى بعل » بحكمته وجميل حديثه ، فعفا عنه ، وأرسله. مع زملائه مكرما معززا إلى مصر ، وعهد إليه بإمارتى « صان الحجر » و « منف » .

هدأت الحال قليلا في الدلتا ، حيث تركزت قوة الأشوريين ، بينها أخذ الصعيد يغلى. كالمرجل ، يبحث عن فرصة ليتحرر من المستعمر ، إلا أن التوجيه كان ينقصه ، فولى وجهه نحو الجنوب ، حيث كان قد خلف « طهراقا » بعد موته شاب متحمس اسمه « تانوت أمون » ، مالبث أن لبي الدعوة ، فجمع بعض الفرق من جنوده السودانيين ، وسار شمالا حتى وصل طيبة ، وكان يقابل بالتهليل والفرح في كل مكان ، وتنضم إلى جيشه فرق متعددة . ووصل في آخر الأمم إلى منف ، حيث التتى بعدوه الجبار ، وتمكن بقوة ايمانه بالنصر ، وعزيمته هو ومن معه من أهل الصعيد أن يلحقوا الهزيمة بالجيش الأشوري ، وأن يدخلوا حصن منف دخول الغازي المنتصر .

عرف «أشور بنى بعل » بأمر هذه الثورة ، وبهزيمة جيشه في مصر ، فأصدر أوامره الى بمض الفرق الأشورية المعسكرة في سوريا ، أن تتجه على وجه السرعة إلى مصر ، فوصلتها عام ٦٩١ ق . م . واستطاعت أن توقع الهزيمة بتانوت أمون في منف ، وتتعقبه إلى طيبة ، وأضطر أن يلجأ إلى « نياتا » . وبخروجه من مصر انتهى عصر حكم الأسرة الخامسة والعشرين النوبية .

لقد استقر الحكم مرة أخرى الآشوريين فى مصر ، ولسكن إلى حين . إذ أن. الثورات كانت مستمرة ، وحمل لواءها « بسامتيك » بن « نيخاو » ، فاضطر « أشور بنى بعل » أن يتخلى عن فكرة جعل مصر مقاطعة أشورية ، تحكم حكما مباشرا ،

واكتنى بعقد محالفة مع « بسامتيك » ، تضمن اعتراف مصر بزعامة الأشوريين على دويلات سوريا وفلسطين ، وكفلت تضامن مصر مع آشور من الوجهة العسكرية ، فى الدفاع والهجوم .

ولم يلبث « بسامتيك » أن استعان بحليف قوى ، هو ملك الليديين ، وقضى على السيطرة الأشورية في مصر ، ولم يستطع « آشور بني بعل » أن ينقذ موقفه ، لانشغاله بثورات داخلية عمت امبراطوريته ، واستقلت مصر تحت زعامة ملكها . بسامتيك ، أول ملوك الأسرة السادسة والعشرين .

لقد قلنا فيما سبق: إن «شمش - شوم - أوكن » الابن الأكبر « لأشور أخى الدين » تنازل عن العرش الآشورى ، ورضى بأن بولى عرش بابل ، واعترف بالسيادة لأخيه الأصغر « أشور بنى بعل » ، ولسكن هذا الاعتراف لم يدم طويلا ، وأخذ ملك بابل يعد العدة للتصادم مع أخيه ، يساعده على ذلك انحياز الزعماء السكلدانيين إليه ، وبدأ بالمفاوضات السرية مع ملك عيلام ، ومع السكثيرين من أمراء سوريا وفلسطين ، واتصل بالملك بسامتيك فرعون مصر واننهى الأمر بأن نشب العراك بين الأخوين ، وكانت حربا ضروسا ، وقف فيها في جانب اللك البابلي حلفاؤه من العيلاميين ، وأمراء سوريا ، وبعض أمراء الآشوريين أنفسهم ؛ ولسكن كل ذلك لم يجعل كفة «شمش - شوم - أوكن » ترجح ، نظرا لتفوق جيوش آشور في العدد والعتاد ، وحوصر المك البابلي في عاصمته ما يقرب من سنتين ، ثم سقطت المدينة بعد أن لحقها الكثير من الخراب والدمار ، ومات ملك بابل وسط النبران التي التهمت قصره .

وبعد أن سيطر « اشور – بنى – بعل » على بابل ، وجه همه نحو عيلام لتأديبها لمعاونتها السافرة لأخية ضده ، فأخذ يدمر مدنها ، ولم تنج عاصمة البلاد « سوسة » من غضبه ، فدمرها تدميرا كاملا ، وأحم بنبش القبور وإرسال عظام ماوك عيلام وأممائها إلى نينوى ، وبذلك قضى على كل أمل في المقاومة ، ورضخت البلاد له عاما . مات « أشور – بنى – بعل » عام ٢٣٦ ت. م ، وأصيب في أواخر أيامه بأمماض سلت راحته ، وأقضت مضجعه .

## « أشور — أطل — ايلانى » ( ٢٦٦ – ٢١٥ ق . م ) :

لقد حدثت كالعادة اضطرابات شتى بعد موت « أشور - بنى - بعل » ، واضطر ابنه « أشور - أطل - ايلانى » أن يدافع بمرارة عن حقه فى ارتقاء العرش الأشورى ، وانتهزت « بابل » هذه الأضطرابات الداخلية ، وانفصلت عن

الأمبراطورية الأشوريه تحت قيادة رجل قوى الشكيمة ، هو « بختنصر » وكان ذلك عام ٥٢٥ ق . م . وحدت فلسطين ومعظم المدن الفينيقية حـــدو بابل ، وانفصلت عن آشور . ثم قاست حركه قومية في بلاد فارس ، جعلت الميديين يوحدوا من كلمهم نحت قيادة ملكمهم «كي اخسار » . وهكذا ما كاد يموت الملك الأشورى ، حتى كانت املاك الامراطورية تصني.

« سن — شار — إشكن » ( ٦١٥ – ٦١٢ ق ٠ م ) : تولى العرش هذا الرجل ، والأخطار تحيط من كل جانب بدولة أشور ، وذلك على أساس ذلك التحالف الذي تم بين ملك بابل وملك الميديين ، وهدفه الفضاء على أشور ، وتقويض أركان حكمها . واستطاع هذا الحلف أن يضم إليه كثيرا من الدول التي كانت تأنن نحت نير الأشوريين ، وخاصة القبائل المعروفة باسم « الاشكوزيين » ، وخارت قوى أشور أمام هجهات أعدائها ، وسقطت نينوى عام ٣١٢ ق.م. ومات الملك أثناء الدفاع عنها ، ومع ذلك فان الأشوريين ظلواعلى عنادهم ، واستطاع « أشور – أوبالط » من أن يجمع شتات الجيش ، ويلجأ إلى مدينة « حران » ، وينصب نفسه هناك ملكا على ما تمتى من دولة أشور ، ولكبن الأعداء لاحقوه عام ٦١٠ ق م. وهزموه ، وكانت هذه الهزيمة بمثابة آخر مسهار دقه الميديون في نعش أشور .

# عملكة بابل الجديدة الامبراطورية الكلدانية ( ۲۲۰ إلى ۲۹۰ ق . م )

# « بختنصر » الأول ( نيبو بولاسر ) ( ٦٢٥ --- ٦٠٥ ق . نم ) :

لقد رأينا فهاسبق ، كيف أن عوامل الضعف والاضمحلال أخذت تظهر بوضوح ، شامل، عم أرجاء الإمبراطورية الأشورية . وانتهز هذه الفرصة حاكم « بابل » ، الذي عينه الأشوريون، واشمه « بختنصر » ، واستقل بالحكم ، وأخذ يحالف الميديين، وتماونا على القضاء على الأشوريين . وبذلك نشأ عهد جديد في تاريخ بلاد ما بين النهرين ، يطلق عليه المؤرخون اسم : « مملكة بابل الجديدة » ، أو « أسرة بابل الحادية عشرة » . إ لقد حكم « بختنصر » الأول حوالي العشرين عاما ، أمضاها كاها في حروب متتالية ، وكان هدفه أن يضمن الاستقلال لبلاده ، وأن يبعد عنها الأخطار . ولقد أرسل ابنه « بختنصر » الثاني على رأس جيش كبير لملاقاة فرعون مصر « نيخاو » الذي كان قد خرج ليعيد تأسيس الإمبراطورية المصرية ، ونجح في الاستيلاء على معظم المدن الساحلية ، وأغراه اختفاء القوة الأشورية والقضاء عليها ، أن يمد نفوذه على سوريا .

نشبت المعركة بين الجيشين البابلى والمصرى ، بالقرب من مدينة قرقاميش ، وانهزم فيها الجيش المصرى ، وسارع بالرجوع إلى مصر، ودانت سوريا ومعظم دويلات فلسطين للملك البابلى .

# « بختنصرالثاني » (۲۰۵ إلى ۲۲ ق.م):

تولى العرش في ظروف حسنة ، إذكانت البلاد بدأت تتمتع برخاء وازدهار ، بعد استقرار الأحوال السياسية فيها ، وأخذ هذا الملك يوجه جهوده نحو تشييد المائر الجديدة ، وترميم المعابد المهدمة . ولقد ضاق ذرعا بعدم اعتراف مملكة «يهوذا» بسيطرته ، فارسل إليها جيشا لـأدبيها ، فاحتل « بيت القدس » عام ٥٩٥ ق . م . ولحكن اليهود حاولوا مرة أخرى ، وبعد مضى عشر سنوات ، أن يثوروا ضد الاستعار المكلداني فذهب اليهم الملك ، ودخل بيت القدس ، وهدم أبنيتها ، وأنزل بها الخراب بعد أن فتك بأهلها ( ٨٦٥ ق . م ) .

## « أميل مردخ » ( ٥٦٢ – ٥٦٠ ق . م ) :

لقد كان ضعيفا لم يستطع مقاومة الحركات التي قامت في بلاده لخلعه ، ولم يبق أكثر من سنتين وخلفه ابنه الطفل « لباشي مردخ » ، وانتهز الكهنة هذه الفرصة ، وعينوا أحدهم واسمه « نبونائد » ، تولى الحكم وكان ضعيفا ، وأخذت عوامل الضعف تدب في الدولة ، وانتهى حكمه عام ٥٣٥ ق . م . بغزو ملك الفرس «كورش » لبلاده ، ودخلت بابل تحت الحكم الفارسي ، وبقيت كجزء من الامبراطورية الفارسية حتى عام وحلت في بابل .

# مظاهر الحضارة الآشورية

## نظام الحكم:

كان يهيمن على الدولة الملك والملكة وولى العهد، وكان لكل منهم مسكنه الخاص، يتبعه عدد كبير من الموظفين. ولكن يجب ألا ننسى أن الإله الأكبر (كما كان الحال في بابل)، هو السيد الحقيق للبلاد، وليس الملك إلا نائبه على الأرض، الذي لا يستطيع أن يبدأ عملا، قبل أن يأتيه الوحى من الإله. ومن الواجب عليه بعد أن يتمه، أن يقدم عنه تقريرا وافيا.

وكانت شئون الدولة توزع على عدد كبير من رجالات الدولة ؟ فهناك القائد الأعلى للجيس ، ثم المشرف على القصر ، ورئيس السقاة ، والمشرف على الحظائر الملكية ، وكبير الأطباء ، وكاتب القصر ، وكاتب الحطابات الأرامية ، وكاتب الحطابات المصرية ، ويتبع ذلك عدد كبير من الموظفين الذين يشرفون على نواحى متعددة من النشاط الرسمى في الدولة .

وكان للملكة الوالدة ، وكذلك للملكة الزوجة ، هيئة من الموظفين يشرفون على قصريهما ، مثل : الكتاب ، وحاملي الأختام ، ورؤساء الحدم .

أما الشعب ، فكان ينقسم إلى طبقتين : السادة والعبيد ، وكانت هناك بعض الحقوق يستطيع العبد أن يحصل عليها ، مثل ذلك : أن له الحق فى اقتناء أملاك خاصة منقولة وثابتة ، كاكان له الحق فى القيام ببعض العمليات من بيع وشراء ،

## الجيش:

لقد عرف الأشوريون قيمة الجيوش القائمة ، وذلك للدفاع عن كيانهم ضد الشعوب القوية التي تاخمتهم ، والتي حاولت باستمرار مهاجمتهم . وكان الملك هو الذي يتولى قيادة الجيش في معاركه ، كما كان هناك قائدا أعلى للجيش ( نورنان ) ، ويعتبر أكبر موظفى ، البلاط ، وأهم شخصية في البلاد بعد الملك .

كان الجيش الأشورى ينقسم إلى فرق من المشاة ، وأخرى من الفرسان ، أما فرق المشاة ، فكانت تتكون من مجموعتين :

(١) حملة الأقواس . (ب) حملة الرماح .

وكان الجندى من المجموعة الأولى يحمل القوس، وجعبة مملوءة بالنشاب على ظهره، ويقبض على سيف قصير للحرب والقتال من قرب، أما الجندى من المجموعة الثانية، فكان يحمل رمحا طويلا، ودرعا إما من المعدن أو من الحيزران المجدول، ويقبض كذلك على السيف القصير.

وكانت معدات الفرسان تشابه المعدات التي يستعملها المشاة ، فقط كانت الرماح لديهم أكثر طولا ويمتطون ظهور الجياد دون الاستعانة بالسرج . أما العربة الحربية ، فكانت تجرى فوق عجلتين ضخمتين ، وتتكون من صندوق يرتكز على المحور مباشرة . واستخدموا حصانين لجركل عربة التي يركبها ثلاثة رجال : السائق ، والمحارب ، والحادم الذي يحمهما بدرع .

## الأسرة:

لم تكن الروابط الاجماعية بين أفراد الأسرة الأشورية بتلك القوة التي ربطت بين أفراد الأسرة البابلية ، ونحن نلاحظ أن قانون « حامورابي » قد حافظ بشكل واضح على الحقوق الشخصية لكل أفراد الأسرة ، بينا نجد أن الأشوريين أعطوا سلطة مطلقة لرب الأسرة ، وصلت إلى حد أنه يستطيع بيع أطفاله ، وربما قتلهم أيضا .

لقد كانت حقوق المرأة عند الأشوريين ضئيلة ، ومنزلنها غير سامية . فعندما يختار شاب فتاة ليتزوج منها ، تصبح مرتبطة ببيت حميها برباط لا انفصام فيه ، فإذا مات الخطيب قبل الزواج ، فإنها تعطى إلى من يريدها من اخوته البالغين ، وإذا لم يكن هناك إخوة ، فعليها أن تتزوج من احد أحفاد حميها البالغين سن الزواج ، أى عشر سنوات ، ومن الغريب أنه إذا حدث أن الفتاة هي التي ماتت ، فلم يكن الشاب يضطر إلى الزواج من إحدى أخواتها .

لم يكن يسمح للمتزوجات من السيدات اللآنى ينتمين إلى الطبقة الحرة ، أن يخرجن إلى الطريق العام ، دون أن يغطين رءوسهن ، وبهذه الوسيلة كان يمكن تمييزهن من نساء الطبقات الأخرى . وكانت القوانين تهدف إلى احاطة المرأة الحرة بكثير من الضهانات ، لكي تبقى عفيفه ، أمينة على عرضها ، ولذلك كانت عقوبة الزوجة الزانية عمديدة ، تبلغ حد الاعدام لها ولهشيقها .

كانت أشور تشجع الاكثار من النسل ، شأنها فى ذلك شأن جميع الدول العسكرية. وكان الاجهاض عندهم جريمة يعاقب عليها بالإعدام . بل إن المرأة التى لتهم بأنها أجهضت

نفسها ، يحكم عليها بأن توضع على الحازوق ، وان ماتت قبل تنفيذ الحكم عليها ، تحرم من الدفن .

وكان القانون يسمح للرجل بامرأة واحدة ، على أن يتخذ له ما شاء من السرارى ، ولم بكن لأبناء المحظيات أية حقوق فى وراثة الأب ، وخاصة إذا كان للزوجة الشه عـة أطفال .

ويبدو أن الطلاق عند الأشوريين كان سهلا ، غير خاضع لأية قيود قانونية ، ولم يكن الزوج ملزما باعطاء أى تعويض للزوجة ، كما كان الغياب الذي يمتد إلى أكثر من خمس سنوات ، سببا من أسباب اعطاء المرأة فرصة الطلاق من زوجها الغائب ، وإذا حدث أن عاد الزوج واستطاع أن يبرر غيابه بظروف قهرية ، فإنه يستطيع أن يستعيد زوجته ، بشرط أن يقدم بديلة عنها إلى زوجها الثانى ..

## النظام الاقتصادى:

لم تكن الحياة الاقتصادية عند الأشوريين تختلف كثيرا عنها عند البابليين ، فكلاها كان ينتمى إلى أسس حضارية متشابهة ، ولعل الفارق بينهما هو أن أهل بابل كانوا أكثر اشتغالا بالتجارة ، على حين أن الأشوريين كانوا أكثر اشتغالا بالزراعة ، ولقد بق نظام الجسور والقنوات قائما في الشهال ، كما كان الحال في الجنوب ، وكذلك انقسمت الملكية العقارية في أشور — كما هي الحال في بابل — إلى : حقول ، ومنارع ، وحدائق ، وبساتين ، وأراضي للبناء . وكان عبيد الأرض يكونون جزءاً من الملكية العقارية ، وينتقلون معها من مالك إلى آخر .

ولم تكن قيمة الأرض الزراعية تقدر حسب مساحتها ، بل بكمية الحبوب اللازمة لزرعها ، وكانت الصفقة تتضمن كل ما يقوم فوق الأرض من : ماشية ، وطيور ، وعبيد ، ومبان .

وكان توسيع مزرعة باغتصاب أجزاء من مزارع مجاورة ، أمرا يفرض القانون على فاعله عقوبات صارمة ، فإن ثبت عليه هذا الاغتصاب ، حكم عليه بأن يرد ثلاثة أمثال الأرض المسروقة ، ويضرب مائة جلدة ، ويبتر أحد أصابعه ؟ زد على ذلك ، أنه كان يؤدى عملا فى السخرة الملكية لمدة شهر على الأقل .

غير هذا ، فقد كان الأشوريون يستعملون نفس النظام البابلي في الموازين والمكاييل والمقاييس ، وقامت في البلاد كثير من الحرف والصناعات المختلفة ، وكانت المعادن تستخرج من المناجم المحلية ، أو تستورد من خارج البلاد . ويجدر بنا أن نذكر بأن

الأشوريين عرفوا الحديد حوالى القرن السابع ، واستعملوه فى صناعتهم اليدوية بدلا من البرونز .

ولقد أنشىء فى عهد « سناحريب » مجرى مائى فوق قىاطر ؟ لنقل الماء إلى «نينوى» من مكان يبعد عنها ثلاثين ميلا ، وكشفت البعثة الأمريكية التابعة المعهد الشرقى بجامعة شيكا جو عن ثلاثين مترا من هذا الحجرى ، فكان بذلك أقدم مجرى مائى أقيم فوق قناطر عالية ، صنعته الميد البسرية فى التاريخ .

ولقد قلنا: إن الأشوريين لم يَحدقوا أصول التجارة ، وقامت حياتهم الاقتصادية على الزراعة ، ولعل السبب في ذلك أن موقع المدن الأشورية في الطرف الشهالي من بلاد ما بين النهرين ، قد حال بينها وبين أن تكون مراكز تجارية كبرى .

وكان الناس في أشور ينقسمون إلى خمس طبقات: \_

- ١ الأحرار ، وهم طبقة الأشراف .
  - ٧ الصناع .
  - ٣ ــ أصحاب المهن والحرف والعال.
    - ع العبيد المرتبطون بالأرض.
  - ه الأرقاء من أسرى الحروب.

## الديانة :

بقيت الأصول الدينية البابلية فى جوهرها ، تهيمن على الأشوريين اللهم إلا أن الدين لم يكن له من السلطان على أصحاب الحكم بقدر ماكان له فى بابل ، ولا غرابة فى ذلك ، فانهم كيفوا الدين بحيث يصبح ملائما للميول الحربية ، والطابع العسكرى الذى عيز به الأشوريون .

وكان « أشور » هو إلههم القومى ، وملك الآلهة جميعا ، فهو خالق البشرية ، كا أنه كان إلها حربيا لا يشفق على أعدائه ، وكانت زوجته « عشتار » المحاربة ، التي تحتل المكانة الثانية في مجمع الآلهة الأشورية الذي يشمل الآلهة : « سن » ، « شماش » ، « إداد » ، « بعل » ، « نابو » ، « اينورتا » ، « نرجال » ، « نسكو » .

- وكان الكهنوت يشمل ثلاث فثات من الكهنة: \_
  - ١ الكهنة الذين يطهرون الناس والأدوات.
- ٧ الكهنة الذين يقومون بالتراتيل الدينية في المعابد.
  - ٣ ــ الكهنة الذين يقومون بالخدمة في المعابد.

وكان الدور الذي يلعبه أصحاب الطبقة الأولى ، بالغ الأهمية ؟ إذ كانوا يعتمدون. على الطقوس السحربة في تطهيرهم للناس ، كما كانوا أيضا يستطلعون الغيب فأتجه اليهم الناس من كل طبقة ؟ يستفسرون عن شئونهم ، ويطلبون النصح ، بل إن الملوك أنفسهم كانوا يستشرون الإله عن طريق هؤلاء الكهنة .

وتتكون الطقوس الدينية من أدعية وصلوات مصحوبة بتقدمات مختلفة ، والنقوش. الملكية مليئة بالدعوات ومثال ذلك :

« فلترض عنى الآلهة عندما أرفع يدى اليها ، ولتمنح حكمى امطارا غزيره واعواما كثيره مليئة بالثروة والرخاء ، ولتعاونني على الخروج من الحروب سالما آمنا ، ولتخضع لى كل الأقاليم المعادية وكل الملوك والأمراء الذين اعلنوا الخصومة ضدى ، ولتسبغ بركاتها على وعلى نسلى » .

وليس من شك في أن العمل الجوهرى الذي كانت الديانة الأشورية تقوم به هو تدريب المواطن الأشورى على الطاعة العمياء وهي الأساس الأول للحياة العسكرية التي هيمنت على البلاد، ولو أنها كانت تعلمه أيضا مداهنة الآلهة لكسب ودهم ورضاهم بضروب السحر والقرابين وكانت التقوى الدينية تكافأ بالعمر الطويل في الدنيا الأولى.

أما العقائد الأشورية الخاصة بدنيا الموت ، فكانت مثلها عند البابليين ، لا تعطى الفرصة لمن عمل صالحا أن يتمتع فيها بشيء . لم يبذل الأشورى أى جهد ليقيم لنفسه مأوى يمضى فيه حياته الثانية هانئا سعيداً كما حرص المصرى القديم على بناء مقبرته ، بل كان همه أن يرضى الآلهة لتمنحه السعادة والرخاء أثناء الحياة الأولى . ولعل أوضح مثل لذلك ما قاله « أشور بنى بعل » للالهة التي رمم معابدها :

امنحونی ـــ أنا الذی أخشی معبوداتی العظیمة ـــ حیاة تمتد أیاما طویلة وسرور القلب » .

## الكتابة والأدب :

حافظ الأشوريون على طريقة الكتابة إلى تعلموها من البابليين فقد استخدموا هم أيضا الحط الأسفيني في كتاباتهم ، الا أنهم بسطوا الحروف ، وأدخلوا عليها بعض التعديلات .

لقد كان الطب الأشورى هو الطب البابلي لم يزيدوا عليه شيئًا ، كما أن علم الفلك عندهم يقوم على نفس الأسس البابلية ، ولعل أهم غرض لدراسته عندهم ، كان من أجل

التنبؤ بالغيب ، ولقد وضع الكتاب منهم قوائم تكاد تحوى كل ماكان فى البيئة الأشورية من حيوان ونبات وجماد ، ولقد قدموا بذلك عونا كبيرا لعلماء التاريخ الطبيعى من الإغريق .

ويمتازالأدب الأشورى بأنه نحا نحوا جديدا في ميدان المراسلات الكتابية ، وتسجيل الأحداث التاريخية . ويتضمن أدب الرسائل المكاتبات التي كانت ترسل إلى مختلف أرجاء الإمبراطورية ومنها يتبين بوضوح ، أن الحكومة المركزية كانت تتلقى باستمرار تقارير مستفيضة عما كان يحدث في كل منطقة من احداث مختلفة . لا تتعلق فقط بالحياة الاداريه أو العسكرية بل أيضا بما يحدث من أشياء غريبة تدخل في نطاق التنبؤات ، ومثل ذلك الخطاب الذي ارسله المدعون « نابوا » المقم في أشور إلى الملك :

« إلى الملك مولاى من خادمه « نابوا » : فليكن الملك مولاى موضع عطف الألهة . فى السابع من كسليمو دخل ثعلب إلى المدينة وسقط فى بئر فى الغابة المقدسة بأشور وقد أمسك به وقتل » .

غير هذا ، فهناك خطابات يتحدث فيها أصحابها عن أشياء مختلفة ، منها ما يتعلق بالأمراض المختلفة وما يجب على الإنسان أن يتناوله من عقاقير ، وكذلك رق تطرد . الأرواح الشريرة . كل هذه الخطابات ترد تباعا إلى الملك تخبره عن كل صغيرة وكبيرة تحدث في الدولة ، ثم تحفظ في المكتبة الملكية ، ولقد عثر على مكتبة «أشور بني بعد » وبها عشرات الآلاف من هذه الرسائل المكتوبة على اللوحات الطينية ، بعضها باللغة الأشورية ، والبعض الآخر باللغة البابلية .

أما تسجيل الأحداث التاريخية ، فقد اخنلف فى طريقة كتابته عن الوثائق المماثلة من عصر البابليين ؟ فملوك بابل حرصوا على تسجيل ما قاموا به من أعمال شتى لإقرار النظام ، والعمل على تشجيع العلوم والآداب ، وكذلك لدفع الأخطار عن حدود الدولة ، بينا ملوك تشور عملوا على الاشادة بأعمالهم الحربية فحسب ، ولم تكن النقوش المنتشرة في قاعات القصر الملكى تحوى شيئا غير تمجيد أعمال صاحبه العسكرية .

ولقد ترك لنا ملوك أشور ذخيرة كبيرة من هذه التسجيلات التاريخية ، يمكن لنا أن نقسمها إلى أربعة أنواع :

١ - الحوليات: وهي سجل كامل لجميع الأحداث في تاريخ مرتب حسب سني حكم الملك.

- تاريخ الحروب: وفيه يسعى الملك أن يشرح بتفصيل حركاته المسكرية .
   والغزوات المختلفة التي قام بها .
  - التقاويم: التي يحرص الملك أن يذكر فيها الأحداث المختلفة ، حسب الأقاليم التي وقعت فيها .
  - ٤ التقارير: التي يقدم فيها الملك إلى إلهه « آشور » تفاصيل كل موقعة حربية قام بها ، ومدى النجاح الذي أسفرت عنه المعركة .
  - وكانت هذه الكتابات تحفر كما سبق أن قلنا ، على جدر ان القصر الملكي ، أو على اسطوانات توضع في أساسات المبانى المشيدة .

الساميون القدماء العبرانيون ، الآراميون ، الآراميون للدكنور هي أحمد محمود

# الفصر التاسع العبرانيون العبرانيون (قبل الاستقرار في فلسطين)

## وطنهم الأصلي :

من أين جاء العبرانيون إلى بادية فلسسطين قبل أن ينزحوا إلى مصر وما هو وطنهم الأصلى ؟ . .

جاء في التوراة في أكثر من موضع أن شعب ابراهيم كانوا يقيمون في مدينة اسمها أور مما دفع المؤرخين والشراح إلى الاعتقاد بأن مدينة أور في إقليم المراق الأدنى ، بل قالوا إن هذه المدينة تقع في اقليم بابل وخلصوا من ذلك إلى القول بأن العبرانيين الأوائل لم يكونوا شعبا من البدو إنما كانوا قوما متحضرين مرنواعلي سكني المدن وألفوا حياتها .

لكن البحث الحديث أثبت خطأ هذا الزعم إذ تبين أن مدينة أور هذه التى ورد ذكرها فى التوراة ليست فى بابل ولا تقع على الخليج العارسي كما يظن إنما ثبت مما ورد من أوصافها فى التوراة أنها تقع فى اقليم العراق الأعلى فى منطقة الجزيرة بين الدجلة والفرات.

يضاف إلى هذا أن بعض الروايات الاسرائيلية ترد العبرانين إلى أصل آرامى ونحن نعرف أن الآراميين كان لهم ملك وكانت لهم دولة مركزها مدينة دمشق الحالية وكانت تبسط نفوذها على شمال الشام وإقليم الجزيرة ومنهنا نشأت الأسطورة القائلة بأن وطنهم الأصلى هو إقليم الجزيرة بين الدجلة والفرات.

وإذا عرفنا أن الآراميين قبل أن يستقروا في شمال الشام ويؤسسوا دولتهم التي كان لها شأن يذكر في حضارة الشرق القديم كانوا شعبا من البدو يحتل بادية الشام وتمتد مضاربه شمال شبه جزيرة المرب، وأن العبرانيين أنفسهم كانوا يعيشون على هذا النحو، إذكان شعب ابراهيم رعاة متنقلين يجمعون قطعانهم إذا جن الليل حول الآبار ويجوسون في مراعى فسيحة إذا كان النهار أمكننا أن نقول إن الآراميين والعبرانيين يمثلون هجرة بدوية كبرى خرجت من شبه جزيرة المرب وتدفقت إلى بادية الشام. والقرابة

بين العبرانيين والآراميين وثيقة قرابة في الحياة وفي الجنس وفي اللغة ، حتى قيل إن العبرانيين لم يتعلموا العبرية إلا من الكنمانيين أهل البلاد الأصليين ؟ وأن لغتهم الأصلية لم تكن تختلف كثيرا عن اللغة الآرامية .

هذا إلى أن بعض الباحثين يذكر أن شبه الجزيرة العربية هى مهد الوطن السامى وأن الهجرات السامية كانت تخرج من شبه الجزيرة فى موجات متعاقبة تنساب فى الشرق الأدنى وتعمره .

إذن فقدكان الوطن الأصلى للعبرانيين هوشبه جزيرة العرب شأنهم شأن الشعوب السامية الأخرى وأنهم يمتون للآراميين بقرابة وثيقة وأنهم أقاموا بجنوب فلسطين زمنا ثم رحاوا منها إلى مصر .

## المبرانيون فى مصر وخروجهم منها :

نذكر الروايات الإسرائيلية أن العبرانيين تركوا مضاربهم فى جنوب فلسطين بسبب مجاعة حلت بأرضهم دفعتهم إلى أن يتجهوا صوب مصر فدخلوها وأقاموا فيها رمنا طويلا.

وقد حاول بعض الباحثين أن يشكك في هذه الأخبـار وأن ينني دخول العبرانيين مصر للأسباب الآتمة :

ا — إنه لا توجد وثائق عير إسرائيلية تؤكد صحة هذه الرواية كما أن النقوش المصرية لا تشير صراحة إلى هـذا وإن كانت تشير بصفة عامة إلى العال الأسيويين النين كانوا يفدون إلى مصر ويستخدمهم الفراعنة في أعمال البناء ويطلق عليهم اسم Apuria ولم يثبت أن هؤلاء الأسيويين كانوا من العبرانيين .

٢ — إن كلة مصراييم التى وردت فى التوراة لا تدل على مصر إنما على الإقليم الواقع شمال شبه جزيرة العرب والذى يمتد غربا حتى حدود مصر الشرقية ، لذلك فإن ما يقال من إقامة العبرانيين فى مصراييم معناه إقامتهم فى جنوب فلسطين أو فى شبه جزيرة سيناء .

ولكن نسى أصحاب هذا الرأى أن الرواية الإسرائيلية لا تتحدث عن مجرد إقامة العبرانيين في مصراييم ولكنها تتحدث عن استعبادهم في مصر وليس من المعقول أن يتحدث العبرانيون القدماء وهم شعب محارب ذو أنفة وكبرياءعن استعباد آبائهم في مصر إلا وهم يذكرون الحقيقة وليظهروا فضل الله علمهم إذ خلصهم مما هم فيه من مذلة وعبودية.

يضاف إلى هذا أن بعض أسماء الأعلام العبرانية من أصل مصرى: مثل موسى مثلا ومعناه العبرانية من أصل مصرى: مثلا موسى مثلا

كما أن ما ورد بالتوراة من وصف لجو مصر وأحوالها ، إنما يدل على إقامة فعلية فى مصر فقد وصفوا ماء النيل وقت الفيضان وأشاروا إلى ما يعقب هبوط منسوب النيل بعد الفيضان من انتشار الأوبئة والأمراض . بل ورد فى التوراة وصف لبعض أقاليم مصر أثبت البحث الحديث صدق هذا الوصف وتمشيه مع الحقيقة التى تنطق بها الآثار .

لذلك يبدو لنا أن الروايات الاسرائيلية التى تتحدت عن الإقامة بمصر ذات أساس من الحقيقة وأن فريقاً من البدوالعبرانيين قد أخذ إذنا بالاقامة على حدودمصر فى منطقة رعوية تقع بين الدلتا وبلادالمرب وقد خرجوا من ديارهم الأصلية بسبب المجاعة أوبسبب غارات بعض البدو المجاورين .

وهذا أمر مألوف فى الحياة الزراعية عند أطراف شبه جزيرة العرب وقد تكررت هذه الظاهرة على حدود مصر كثيرا فنى عهد الأسرة الناسة والعاشرة ( ٢٣٦٠ م. ٢٠٦٠ ق. م) جاء بعض البدو إلى مصر يلتمسون الإذن بالاقامة كما أن مقابر بنى حسن بها صورة قبيلة بدوية برجالها وأطفالها جاءت إلى مصر تلتمس الإذن بالدخول سنة ١٩٠٠ ق. م وكذلك فى مقبرة حور محب مؤسس الأسرة التاسعة عشرة (١٣٤٥ - ١٣٢١) حدث نفس الشيء.

وكان هذا يتمشى مع سياسة المصريين لأن هؤلاء البدوكانوا يضطلعون بالدفاع عن حدود البلاد وكانوا يحتفظون بعاداتهم البدوية ونظمهم الاجتماعية والدينية ورغم أن الروايات الاسرائيلية تصور العبرانيين مندمجين في الشعب المصرى في الريف أو العاصمة إلا أنه ثبت أنهمكانوا يؤلفون مجتمعا مستقلا يعمل فيرعى الأغنام والماعز، وكان المصريون يتجنبونهم بسبب حرفتهم أو دينهم الدلك لم ينزلوا إلى الوادى إيما أقاموا في منطقة مستقلة تسمى بلاد جوشين وقد أظهر البحث الحديث أن هذه البلاد كانت تقع في شبه جزيرة سيناء وتمتد حتى منطقة العريش وتنيس كذلك وادى الطميلات الذي ينحدر من الشرق إلى الغرب بين الزقازيق والإهماعيلية .

فمتى دخل العبرانيون مصر ومتى خرجوا منها ؟ ؟

ذهب فريق من علماء الآثار المصرية والمؤرخين إلى القول بأن العبرانين دخلوا مصر مع غارة الهـكسوس سنة ١٨٧٧ ق. م وأنهم أقاموا بمصر ما يقرب من أربعة قرون ثم خرجوا من البلاد سنة ١٤٤٧ في عهد فرعون مصر أمينوفيس الثاني وأقاموا

فى شبه جزيرة سيناء أربعين عاما ، ثم دخلوا فلسطين فى بداية عصر تل المهارنة سنة ١٤٠٠ ف. م .

ودليلهم في هذا الزعم أن الوثائق المعاصرة تذكر أن بفلسطين في ذلك العصر أسماء اسرائيلية مثل يعقوب ويوسف وسيمون وليغي .

لحن هذا لا يستقيم مع الرواية الاسرائيلية التي يجب أن تكون المرجع الأول في دراسة تاريخ العبرانيين القديم . فهذه الرواية لا تتحدث عن فتح العبرانيين لمصر ولا تذكر أن ملوك مصر كانوا من أصل أسرائيلي كملوك الهكسوس ، وكل ما يذكر في هذا الصدد واضح ، وهو أن اليهود دخلوا مصر مسالمين يريدون الإقامة ثم خرجوا منها بعد أن اضطهدوا وعذبوا .

وإذا صح هذا الرأى فكيف تسكت الأخبار التي سجلت فتوح تحوتمس الثالث وسيتى الأول ورمسيس الثانى عن ذكر العبرانيين في فلسطين وهزيمتهم على يد القوات المصربة الظافرة!!

فهذا الرأى إذن لا يتفق مع الحقيقة وتنقصه الدقة .

وذهب فريق آخر إلى القول بأن العبرانيين إنما جاءوا مصر بعد أن طردهم الايدوميون سنة ١٤٣٠ ق . م . فى عهد أمينوفيس الثانى وأنهم أقاموا فى مصر ٢١٥ سنة حتى كان عهد رمسيس الثانى النبى اضطهدهم وأجبرهم على مغادرة البلاد سنة ١٢٣٠ ق . م فأقاموا فها نهائيا .

وهذا الرأى يتفق مع الحقيقة التي كشفت عنها الأبحاث الأثرية الحديثة التي أثبتت أن المدن التي كان العبرانيون يقيمون فيها على حدود مصر قد شيدت قبل عهد رمسيس الثانى وأن ما يقال من أن رمسيس الثانى قد اضطهدهم وقت بناء هذه المدن غير صحيح لأن هذه المدن بنيت قبل عهد رمسيس ربما في عهد الأسرة الثامنة عشرة.

معنى هذا أن العبرانيين كانوا يقيمون فى مصر فى عهد الأسرة الثامنة عشرة وظلوا يقيمون فها حتى عهد رمسيس الثانى سنة ١٣٣٠ ق . م .

ثم حاء منفتاح خليفة رمسيس الثانى على عرش مصر وتدفقت قواته إلى فلسطين وحاربت أهلها وانتصرت عليم وسجل هذا النصر فى لوحة منفتاح الشهيرة إذ جاء فيها : لقد غلب الملوك وقالوا سلاما .

وخربت تحينو .

وهدأت أرض الحيثيين .

وانتهبت كنعان وحلت بها كل الشرور .

وخربت إسرائيل ولم يعد لأبنائها وجود .

وقد تم هذا النصر عام ١٣٢٥ ق . م ومعنى هذا أن العبرانيين استقروا فى فلسطين قبل زمن منفناح . وكان استقرارهم فيها فى عهد رمسيس الثانى وبذلك يكون الرأى الثانى هو أقرب الآراء إلى الحقيقة وأن العبرانيين دخلوا مصر سنة ١٤٣٠ وخرجوا منها واستقروا فى فلسطين سنة ١٢٣٠ ه . م .

كان العبرانيون يقيمون على حدود مصر الشرقية في عهد رمسيس الثانى وكانت بعض بطونهم تفيم حول قلعة تيثوم ورعمسيس على حدودنا الشرقية وتوغل بعض هذه البطون في إقليم شرق الدلتا وكان رعمسيس يعمل على حراسة الحدود وتقوية الحصون فعمد إلى هاتين المدينتين فأصلحهما وبني مخازن الحبوب على الحدود وأكش من بناء المعابد في هذه المنطقة فعمد إلى تسخير البدو المقيمين في هذه المنطقة فثارت من بناء المعابد في هذه المنطقة فعمد إلى تسخير البدو المقيمين في هذه المنطقة فثارت المرانية وجرح كرياؤها فثارت على الفرعون ووقف لهم ملك مصر محاولا إخضاعهم وإذلالهم حتى يذعبوا له بالطاعة .

كان موسى عليه السلام هو عقل هذه الثورة وقلمها فأقنع عشيرته بأن للساء إلاها أقوى من آلهة المصريين وأن هذا الإله سيخلص القبائل العبرية من العبودية وسيجعلها أمة متحدة وسيعدها بأرض فلسطين أرض الميعاد .

وقد حقق موسى رسالنه وقاد عشيرته فى خروجها من مصر حتى غادرت حدودها الشرقية وبدأت تخترق شبه جزيرة سيناء فى طريقها إلى فلسطين. وكانت حياتهم فى شبه جزيرة سيناء لا تختلف عن حياتهم السابقة فى مصر إذ ظلوا يحيون حياة البادية القائمة على البحث عن مواطن الماءومنابت الكلائ واتخذوا مدينة قادش وهى تقع عند مفترق عدة وديان صحراوبة تأتى من الإسماعيلية والعقبة وحبرون وغزة، مركزا لهم ومقرا لزعمائهم. وقد أقام العبرانيون فى بادية سياء على ما تذكر الروابة أربعين سنة حدث فى ختامها على تاريخ الشعب العبرى ذلك أن هذه القبائل البدوية التى كانت تضرب على عبر هدى قد انحدت كلتها وتآلفت قاد بها بفضل معجزة موسى ، الذى بعث نبيا بدعو عشيرته إلى الحق و يحملها على عبادة الله فكان إيمانها بنبها محققا لوحدتها وجامعا لشملها . وكانت هذه الوحدة خاتمة المطاف فى إقامة القبائل فى سيناء ، فأخذت تزنو إلى فلسطين أرض الميعاد فبارحت مضاربها وأخذت تغير على جنوب فلسطين أرض كنعان وأن فلسطين أرض الميعاد فبارحت مضاربها وأخذت تغير على جنوب فلسطين أرض كنعان وأن فلسطين أرض الميعاد فبارحت مضاربها وأخذت تغير على جنوب فلسطين أرض كنعان وأن في منتها وأن يدخل العبرانيون أرض كنعان وأن

يستقروا فها وأن تتغير وجهة تاريخهم .

لله على النظم الاجتماعية والدينية للعبرانيين قبل دخولهم فلسطين ؟ فهى الأساس الذى سوف تبنى عليه حضارة العبرانيين بعد استقرارهم فبها ؟

## النظم الاجتماعية والدينية قبل دخول فلسطين :

المظم الاجتماعية للقبائل العبرانية لا تكاد تختلف عن النظم المألوفة لدى الشعوب السامية كلها بل لا تكاد تختلف عن النظم الاجتماعية للعرب قبل الإسلام بل إن حياة البدو اليوم فى جنوب فلسطين ، وفى بلاد العرب قريبة الشبه من حياة بنى عمومتهم بالأمس. وأهم معالم هذه النظر ما يأتى:

ر أَ عيشة البداوة : كان العبرانيون قبل استقرارهم في أرض كنمان يميشون عيشة البداوة يقطنون الخيام وبربون الأنمام ، والرواية القديمة تؤكد هذه الحياة ولا زال أثر هذه البداوة باقيا في اللغة العبرية حتى اليوم . كانوا إذن يحيون حياة البادية الحرة الحشنة القائمة على الغزو والإغارة والأخذ بالثأر والعنف .

٧ — الأبوة والأمومة: كانت القبائل الإسرائيلية قبائل أبوية ، للأب فيها سلطان مطلق فهو يستطيع أن يبيع أولاده يبع الرقيق أو يقتلهم . والزوجة ملك لزوجها يتصرف فيها تصرفه في ماله . وبلغ من تغلغل هذه الروح الأبوية في التفكير المبرى أنهم تصوروا العالم وكأنه قبيلة كبيرة تنحدر من أب واحد ينتسب إليه الناس جميعا . فالأشوريون انحدروا من تشور والكنعانيون من كنعان والموابيون من مواب والإسرائيليون من إسرائيل .

لكن هناك شواهدكشيرة من حياة البدو العبرانيين تدل على أنهم مروا بمرحلة الأمومة وهى المرحلة التى كان الأبناء فيها ينسبون فيها لأمهاتهم ، فكانت الأم تلعب دوراكبيرا فكانت تتمتع بحق تسمية أينائها ، وكان الأفراد في بعض الأحيان ينتسبون لقبائل أمهاتهم كما كانت المرأة بعد زواجها تبقى في قبيلتها وبين عشيرتها ، والأساطير الإسرائيلية تضع الخال في منزلة ممتازة وتعبر عن القرابة بالرحم وعن أجزاء القبيلة بالبطن وعن الشعب بالأمة .

٣ ــ العشيرة والقبيلة : كانت الأمة العبرانية تنقسم إلى قبائل والقبائل إلى عشائر والعشائر إلى أسر. وشيوخ القبائل لم تكن سلطاتهم أو نوقر اطبة ؟ فأبناء القبيلة سواسية واحترام أبناء القبيلة لسيدها لا يأتى عن خوف ، إنما ينبع من تقدير واحترام . فكان أبناء القبيلة العبرية يتمتعون بالمساواة فى الحقوق والواجبات . وكانت القبيلة إذا حاربت أو رحلت فعلت ذلك وهى وحدة واحدة وكانت لها عاداتها وتقاليدها ومعبوداتها .

وكان أفراد القبيلة يعتقدون أنهم انحدروا من أب مشترك وأن دماءهم واحدة ، لذلك نراهم يضعون نقاء الدم في المحل الأول .

عروقهم دم واحد . وإلى جانب أبناء القبيلة تتألف من الرجال البالغين ، الذين مجرى في عروقهم دم واحد . وإلى جانب أبناء القبيلة الخلص هنالك العبيد والموالى الذين كانوا يدخلون في بنية القبيلة بناء على طقوس معينة . والعبد ملك لسيده يتصرف فيه كيف يشاء . أما المولى أو الجار فهو رجل ينتمى لقبيلة أخرى لكنه فر منها بسبب ظلم حاق به أو بسبب جريمة ارتكبها فتخلمه القبيلة فيلتمس الجوار من قبيلة أخرى تسنطيع الدفاع عنه ومن ثم يصبح جارها وبذلك يأمن على نفسه لكن وضعه أقل من وضع أبناء القبيلة فليست له حقوق وإذ كان عليه أن مجترم آلهة القبيلة التي يستحير بها .

هذه القبائل كانت تعيش عيشة البداوة والبدو على أشكال: فمنهم بدو الصحارى السكبرى الذين يرعون الإبل ويقومون بنقل المتاجر ومنهم من يرعى الأبقار ويعيش قرب مناطق الزراعة ، حيث تتوفر المراعى في فصل الصيف أما أجداد بنى إسرائيل فسكانوا وسطا بين هذين الصنفين فقد كانو بدوا يرعون الضأن والماعز على نحو ما صورتهم الأساطير القديمة وكانت منطقة سيناء التي يعيشون فيها ملائمة كل الملاءمة فذا النوع من الحياة لذلك قل استخدامهم للإبل حتى إن لغتهم لم تعرف للناقة اسما. وكانوا فوق هذا يحترفون نوعا من الزراعة البدائية فيزرعون الحبوب على مياه الأمطار. وكانوا يربون الماشية الأمر الذي وسع من أفق هجراتهم لأن عشب الصحراء سرعان ما يجف إلا في مناطق المياه فيضطرون إلى القيام بهجرات على نطاق واسع سعيا وراء المرعى . وكانوا يعتمدون على قطعانهم في غذائهم بل كسائهم أيضا كانوا يزاولون المرعى . وكانوا يعتمدون على قطعانهم في غذائهم بل كسائهم أيضا كاكانوا يزاولون المناعات البدائية .

هذا عن النظم الاجتماعية أما عن العقائد فلا نستطيع في دراستها أن نعتمد على وثائق معاصرة فهى قليلة نادرة لكننا نستطيع أن نعتمد على تحليل النظم الإسرائيلية والعقائد الإسرائيلية في العصور التاريخية التي تكثر مادتها وتتوفر وثائقها ، وليس من العسير أن منكشف عن العادات والمعتقدات التي ترجع إلى هذه العصور الأولى فهى أمور يشترك فيها الساميون عامة أو على الأقل يشترك فيها الإسرائيليون والعرب في جاهليتهم . نستطيع اعتمادا على هذا أن نقول إن مظاهر العقيدة عند القبائل العبرانية الأولى كانت تتمثل فها بأتى : --

١ — الاعتقاد في السحر : كان الدين شأنه شأن مظاهر النشاط الاجتماعي للأفراد يختلط بالسحر فيعتقدون في قدرة البشر على السيطرة على القوى الحفية وعلى الشياطين

والأرواح . وقد ظلت هذه العقائد القديمة تؤثر في الإسرائيليين في العصور التاريخية. وكانت القبيلة تتوسل بالسحر في مزاولة نشاطها الاجتماعي .

الاعتقاد في الجن والشياطين: كان العبرانيون البدو شأنهم شأن بني عمومتهم العرب يعتقدون في هذه الأرواح الحفية التي تظهر في مظاهر شتى ؟ كانوا مثل العرب القدماء يعتقدون أن الصحراء يقطنها الجن الذين يعمرون المناطق غير المأهولة بالناس .

س عبادة الطبيعة وتتجلى فى تقديس الأشجار والكهوف والجبال وكان العبرانيون فعلا يقدسون عددا كبيرا من الأشجار والعيون والأنهار والكهوف والجبال ، وظلوا بعد استقرارهم يعتقدون بقدسيتها فيباشرون بعض الطقوس الدينية مثل تقديم القرابين . وكان العبرانيون البدو يعبدون النجوم على اعتبار أنها مستقر لقوى غير طبيعية بل ظل الإسرائيليون بعد دخولهم فلسطين يعتقدون أن القمر له تأثير مباشر فى خصوبة التربة وفى شفاء بعض الأمراض .

٤ — رغم هـذا كله كانوا يعتقدون فى البعث بعد الموت وأن المتوفى يكتسب القدسية ويصبح إلها بل كانوا فى ماضيهم السحيق يقدسون آباءهم وأجدادهم وقد ارتفع هذا التقديس إلى مرتبة العبادة .

وقد تمددت آلهة العبرانيين في هذا المهدكما تعددت آلهة العرب في الجاهلية فكان لحكل قبيلة إلاهها أو مظهر من مظاهر الطبيعة تقدسه وتعبده.

لكن ظهور موسى كان نذيرا بتغيير شامل فى تاريخ العقائد العبرانية إذ هركيانها هزا وفتح لها آفاق جديدة لم تكن لتعرفها لولا أن هداه الله . ولكى نبين هذه الآثار الخطيرة التى حققتها بعثة موسى ورسالته يجب أن نعتمد فى دراستها على وثائق معاصرة تعطينا صورة صادقة لهذا الحدث الجليل فى تاريخ الإنسانية .

يتضح هذا التطور الخطير من قصيدة عبرية تعتبر من أقدم قطع الأدب العبرى على الإطلاق فهي تعطينا صورة صحيحة لأحوال القبائل الإسرائيلية بعد استقرارها في فلسطين ومنها نتبين أن القبائل العبرانية وإن كانت متفرقة الكلمة ، إلا أنها تحس إحساسا قويا عميقا بأنها شعب واحد وأمة واحدة . ولم يكن هذا الإحساس وليد إقامتهم في أرض كنمان فالبلاد لم تفتح فتحا موحدا إنما أخذت القبائل المتفرقة تتسرب إليها بالتدريج . ولكن هذا الإحساس الدفين بالقومية عمل تم في عصر سابق لاستقرارهم في فلسطين تم بفضل نبوة موسى ومعجزته الكبرى .

وتصور لنا هذه العقيدة أمراً آخر هو أن هذا الشعور العميق بالقومية كان يرتبط

بالاعتقاد فى إله جديد تمجده هذه القصيدة يعلو على آلهة القبائل كلها هو إله موسى. خالق الأرض وفاطر السماء .

استطاعوا بفضل هذا الإيمان أن ينجوا من اضطهاد فرعون وأن يخلصوا من شدة الستطاعوا بفضل هذا الإيمان أن ينجوا من اضطهاد فرعون وأن يخلصوا من شدة الصحراء إلى رخاء فلسطين . وبذلك تحررت القبائل العبرانية واتحدت مع بنى جنسها في صحارى فلسطين فكأن موسى قد جمع شتات شعب ممزق الأوصال وخلق أمة ونفنخ فيها من روحه وكانت عقيدته الجديدة هى سياج هذه الوحدة وهى التي مكنت العبرانيين من الصبر على مكاره الصحراء حتى آتاهم الله ما وعد . وقد انتصرت إسرائيل بفضل موسى وفتحت كنعان وتجلت إرادة الله الذي هزم آلهة فرعون وأصبحت إسرائيل موسى وفتحت كنعان وتجلت إرادة الله الذي هزم آلهة فرعون وأصبحت إسرائيل محس إحساسا مرهفا بقوة الله الذي هزم فرعون وأنه يرعاها في الحرب والسلم وهذه هى معجزة موسى لأنه خلق هذه القوة الروحية الحلقية العميقة التي هي طابع ديانة العدالة وحماية العفيف . وقد عيزت شريعة موسى بما يأتى :

- ١ الحيونة المفرطة.
- ٧ القابلية العظيمة للنمو والتطور.
- ٣ إحساس قوى مرهف بقوة الله .
- ع ــ الوحدانية المطلقة فالله واحد قهار .
- نواحى إنسانية سامية تتمثل فى العدالة والحض على مكارم الأخلاق.
   وحماية الضغيف .

# العبر انيون فى فلسطين ٍ ( عصر القضاة )

كان طبعيا - بعد أن غيرت معجزة موسى من طبيعة القبائل العبرانية التى كانت تضرب في بيداء سيناء فاتحدوا حول عقيدة التوحيد ونبذوا آلهتهم القديمة - أن يسيروا صوب فلسطين الأرض التى وعدوا بها وتاقوا إليها ، فبدأت طلائع القبائل تدخل صحراء شرق الأردن ثم تطرق أرض فلسطين . ولم يكن تدفق الإسرائيليين فتحا جماعيا منظا فقد كانت أعدادهم لا تتجاوز ستة آلاف أو سبعة آلاف إذا أدخلنا في اعتبار نا ظروف الحياة في الصحراء وندرة الماء وقلة الطعام والمرعى . أخذت القبائل تتسرب إلى فلسطين موجة في أثر موجة وهذا التسرب يتمشى مع طبيعة الهجرات البدوية فهي لا تهاجر

هجرة جماعية . كانت الموجة الأولى تتألف من قبائل يهوذا وسميون ثم جُاءت فى أثرها الموجة الثانية ممثلة فى قبائل يوسف مثل افرائيم ومنسا وبنيامين .

وبعد أن دخلت جموع هؤلاء البدو أرض فلسطين هاجوا ملك الأموريين وبدأت قلاعهم تسقط واحدة فى أثر الأخرى فسقطت مدينة لشيشن ومدينة آى ومدينة جريخو ولكن العبرانيين إذا كانوا قد بجحوا فى انتزاع مدن الأموريين ، إلا أن قلاع السكنعانيين الحصينة المشيدة على التلال وقفت فى وجههم فلم يستطيعوا فنحها بسبب سذاجة أسلحتهم وعدم خبرتهم فى فن الحصار ومهاجمة القلاع فسكانوا يتجنبون المناطق الجبلية وينفذون إلى السهول فيستقرون فيها. تسربوا إلى وادى الجليلى فاستقروا فيه كما بدأوا ينفذون إلى جميع الماطق السهلية .

من هذا يتبين أن تقدم العبرانيين صوب فلسطين واستقرارهم فيها لم يكن فتحا عسكريا فحسب إنما كان تسربا سلبيا غيرأن المؤرخين اليهود بالغوا في تقدير هذه الوقائع وفي تجسيمها كما بالغوا في تجسيم الأفراد الذين اشتركوا فيها . وقد بدأ العبرانيون يثبتون أقدامهم في البسلاد عن طريق الاختلاط بالسكان الأصليين بالمصاهرة كما انضمت إليهم البطون العبرية الأخرى بحركم الصلة وقرابة الدم كما بدأوا يعقدون معاهدات سلمية مع القرى المجاورة ، وبدأ المجتمع العبرى الوليد تتضاعف رقعته ويشتد ساعده ويكثر عدد أفراده .

فلما تمت سيطرة العبرانيين على أهل البلاد بالوسائل السابقة وزعت على القبائل الاثنق عشرة فاستقرت قبيلة يهوذا وبنيامين فى المنطقة الجبلية المحيطة بأورشليم بينما استقرت القبائل الباقية فى السهول الأكثر خصبا التى تقع إلى الشمال وبدت المجتمعات العبرانية تشكون من أقسام أربعة .

(١) في هضبة الأردن . (ب) في منطقة الجليلي .

(ج) في تلال أفرايم . (د) في منطقة يهوذا .

تمت هده الأحداث كلها في النصف الأخير من القرن الثالث عشر قبل الميلاد في الفترة الواقعة بين دخول فلسطين لأول مرة وبين قيام الملكية أعنى في العهد الذي يطلق عليه المؤرخون اليهود اسم «عهد القضاة» وهو من أهم الفترات في تاريخ الشعب العبراني ومن أكثرها غموضا وأندرها وثائق تاريخية ففيه وضعت نواة المجتمع العبراني وتم نزوح اليهود إلى أرض الميعاد وتحقق حلم موسى، وأصبح أهله وعشيرته أمة قوية عزيزة الجانب متحدة الكلمة ، ومن هذا العهد أخذت الحضارات البدوية تختلط بحضارات وطنية راقية ، وأخد الإسرائيليون يغيرون من طباعهم البدوية

ويلاً عُون بين أنفسهم وبين المجتمع الجديد الذي يعيشون فيه وانتهت فترة البداوة والترحال وحلت فترة الاستقرار .

وكان هؤلاء القضاة أبطالا قوميين وحكاما ظهروا فى أفق الشعب الإسرائيلي فى فترات متعاقبة وقادوا أمتهم فى نضالها مع أعدائها مع الأموريين والكنمانيين ومن أشهر هؤلاء القضاة الأبطال شمشون الذي لون أهل القصص العبرى نضاله مع الفلسطينيين تلوينا قصصيا.

ولكن أقوى أعداء العبرانيين في هذا العهد وأبعدهم أثرا في تاريخهم ليسوا هم الأموريون ولا الكنعانيون، إنما كانوا قوما يقال لهم الفلسطينيون الذين نافسوا الإسرائيليين في تملك الأرض التي فتحوها . والفلسطينيون خامس خمسة من الأجناس البحرية التيجاءت من محر إبجه ، وماكاد العبرانيون يفتحون المناطق الداخلية حتى كان هؤلاء قد سيطروا على الإقليم الساحلي ووصلت قوتهم إلى النروة في النصف الثاني من القرن الحادي عشر واستطاعوا سنة ، ٥٠ أن يهزموا العبرانيين ، وأن يستقروا في بعض الحصون في المنطقة الجبلية حتى أصبحت لهم الكلمة العليا في البلاد بفضل تفوقهم بعض الحصون في المنطقة الجبلية حتى أصبحت لهم الكلمة العليا في البلاد بفضل تفوقهم في استخدام الحديد وفي صنع أسلحة الدفاع والهجوم ، وأحس العبرانيون أنهم قد خلصوا من استعباد قديم إلى استعباد جديد وكان عليهم أن يناضاوا من أجل حريتهم ومن أجل عقيدتهم وقد أدى هذا النضال وأدى مجاحهم فيه إلى قيام اللكمة العبرانية في فلسطين .

## (مملكة العبرانيين)

لم تكن القبائل العبرانية في عهد القضاة قد اتحدت كلتها تماما بل ظلت تحتفظ بطابعها البدوى القديم وبنظامها القبلي وكانت كل قبيلة تعتز بكيانها وبنظامها وعبريتها. وكان هذا التفرق يهددالمجتمع العبراني بأفدح الأضرار فقد كان أعداؤهم كثيرين يتربصون بهم الدوائر. كان الكنعانيون في ناحية والفلسطينيون في ناحية أخرى يضعون بني اسرائيل بين شقى الرحا فكان لابد أن يتطلع الشعب إلى الوحدة وأن يعتصم بها وإلا ذهبت ريحه وطردوا من فلسطين

وقد تطلع العبرانيون إلى بطل من أبطالهم برز فى ميدان الحرب مع الفلسطينيين وأخذ ينزل بهم الهزائم المتلاحقة ويننصر عليهم ويرفع من رأس بنى اسرائيل ويثبت عزائعهم ويقوى نفوسهم وكان هذا البطل يسمى شاؤل . وكان من قبيل عرفان الجيل أومن قبيل الاعتراف بالأمر الواقع أن يصبح شاؤل هذا زعيم العبرانيين وقائدهم في كفاحهم من أجل الحياة ومن أجل اللهودية المختلفة وبايعوه بالزعامة عليهم وتحققت الوحدة المنشودة . ويبدو أن القبائل الإسرائيلية كانت مكرهة بحيم الظروف على أن تتجه هذا الاتجاه فقد صورتها الرواية مترددة بين الحرية القديمة وبين الزعامة الجديدة تعز عليها حرية البدو ويدفعها حوف العدو إلى الرضا بالأمم الواقع يظهر هذا من تحذير النبي صمويل من الأضرار التي تنجم عن خضوعهم لحسكم رجل واحد إذ قال:

«هذا یکون قضاء الملك الذی یحکم علیکم یأخذ بنیکم و یجعلهم لنفسه اراکبه و فرسانه فیرکضون أمام مراکبه و یجعل لنفسه رؤساء ألوف و رؤساء خماسین فیحر ثون حراثته و یحصدون حصاده و یعملون عدة حربه وأدوات مراکبه و یأخذ بناتکم عطارات و طباخات و خبازات و یأخذ حقولکم و کرومکم و زیوتکم أجودها و یعطیها لعبیده و یعشر زرعکم و کرومکم و یعطی لخصیانه و عبیده . و یأخذ عبیدکم و جواریکم و شیاتکم الحسان و حمیرکم و یستعملها لشغله و یعشر غنمکم و أنتم تسکونون له عبیدا . فتصرخون فی ذال الیوم فی و جه ملککم الذی اختر بحوه لأنفسكم فلا یستحیب لسکم الرب فی ذلك الیوم . »

وباختيار شاؤل زعما على العبرانيين قامت الملكية لأول مرة في تاريخ العبرانيين وبقيام هذه الملكية يبتدئ التاريخ القوى للبهود وتنمو صفاتهم القومية وتتطور وسنرى أنهم من دون الشعوب السامية الأخرى تميزوا بالقومية العميقة واحتفظوا بمقوماتهم وشخصيتهم وكان دينهم هو الذى ساعد على الوصول إلى هذه الغاية . وكان قيام الملكية يمثل أيضاً تأثر العبرانيين بالنظم والحضارات المحيطة بهم ، فكان لجيرانهم الأيدوميين والموابيين ملوك وكان للفلسطينيين حكام يرأسون نوعا من الأحلاف مفكك الأوصال وكان للفينيقيين مدنهم الحرة بل تحولت مدن مثل ببلوس وصيدا وصور إلى ممالك وراثية فكان طبيعياً أن يكون لهم ملك مثل ما كان لغيرهم «قالوا لا بل يكون علينا وراثية فكان طبيعاً أن يكون لهم ملك مثل ما كان لغيرهم «قالوا لا بل يكون علينا وكان شاؤل أول ملوك بني إسرائيل .

وكانت الملكية الأولى فشلا ذريعاً لأنها تطور من حياة البداوة إلى حياة الاستقرار وكان الملك ضعيف الإرادة حاد الطباع يحيا كأى شيخ من شيوخ القبائل. ولم تكن على علكته تتجاوز مضارب قبيلته بنيامين وكان انتخابه معاصراً لثورة العبرانيين على سادتهم الفلسطينيين.

## الملك داود ( ١٠٠٤ – ٩٦٠ ق . م ) :

يعتبر داود المؤسس الحقيق لملك إسرائيل فقد خاض معارك عدة لتحرير عشيرته من ربقة الملسطينيين فهزمهم وفاز العبرانيون بالحرية النامة والاستقلال المكامل ولم يكتف بهذا القدر إعا أخذ يوسع رقعة ملكة فأخضع الأيدوميين والموابيين والعمونيين وسارت قواته صوب الشمال حنى بلغت مدينة حماة ، بل أخذت قواته الظافرة تطرق ملك الآراميين ودخلت دمشق عاصمتهم وانسعت رقعة دول إسرائيل إلى درجة لم يسبق لها مثيل ، بل أصبحت أعظم المالك التي شهدها تاريخ فلسطين وبذلك عمت سيطرته على الطريق التجارى العظيم الذي يصل بلاد الشام ببلاد الورب فتوطد ملكه واتسعت رقعته وخضع جيرانه وتحقفت الوحدة بين عشرته .

ومما ينسب إليه أنه أجرى إحصاء للسكان يعتبر أول إحصاء من نوعه تشير إليه الوثائق المسجلة وهو يذكر أن الرعية العبرية بلغ تمدادها ما بين سمائة ألف وسبعائة ألف .

وقد آنخذ أورشايم عاصمة لملكه وكان هــذا اختيارا موفقا فكانت المدينة بعيدة عن نطاق القبائل إذ تقع على الحدود بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من المملكة وتتحكم في أهم الطرق البرية التي تسير من الشمال إلى الجنوب .

وقد بنى داود لنفسه قصرا من الأحجار وأخشاب الأرز بناه النجارون والهندسون الذين أرسلهم صديقه حيرام الفينيتي ملك صور .

وكانت الصداقة الإسرائيلية الفينيقية تقوم على مصالح مشتركة فسكانت مدينة صور محتاجة إلى المجارة البحرية . كما وضع محتاجة إلى المتجارة البحرية . كما وضع أساس معبد لإله اليهود في عاصمته الجديدة وبذلك أصبحت اليهودية دين الدولة الرسمى .

وقد نما الأدب اليهودى فى عهد داود وظهر « المذكر » الذى يسجل الأحداث العامة ويكتب التاريخ الملك واستعيرت الكتابة من الفينيقيين ، كا بدأ الكهنة ورجال الدين يسجلون العقائد الإسرائيلية . وقد اعتمد كتاب العهد القديم على هذه المصادر كلها وصور لنا هذا العصرصورة حية واقعية ، فهولا يتحدث عن داود الملك إنما يتحدث عن داود الملك إنما يتحدث عن داود الإنسان ويكتب ما يستطيع العاصر أن يكتبه وكانت تلك أول محاولة لكتابة التاريخ . وقد نما الشعر فى عهده وكان داود نفسه يقرض الشعر وبلغ من تضلعه فى الشعر والموسيقى أن الأجيال المتعاقبة نسبت إليه المزامير المشهورة .

## الملك سلمان الحكيم (٩٦٠ — ٩٢٥ ق ٠ م):

وقد بلغ ملك بني اسرائيل الغاية من السعة والعظمة والأبهة والغنى والرفاهة في عهد الملك سلبان فقد عظمت ثروة الملك بسبب مشروعانه الصناعية والتجارية فقد استعان بصديقه حبرام ملك فينيقيا وبني أسطولا لتجارة البحرالأحمر وكانت قاعدة هذا الأسطول مدينة أيلة على خليج العقبة ، وأصبحت سفن سلبان تقوم برحلات بحرية ناجحة حول ساحل بلاد العرب وشرق إفريقيا لجلب البخور واللبان والعاج والذهب والأحجار الكريمة وكانت هذه البضاعة النفيسة تحمل إلى أسواق إسرائيل لنباع في أسواق العالم القديم فيجنى الملك من وراء ذلك أرباحا طائلة ، كاكانت سفنه تحمل مصنوعات إسرائيل لبيعها في أسواق الحارج ، فكان طبعيا أن يسود البذخ بلاط أورشليم بصورة قل أن يبعد لها شبها في تلك العصور ذلك أن سلمان كان يحيا في بلاطه عيشة ملك شرقى مقبل على اللذات غارق فها .

وقد ظهر ثراء الدولة وبذخها في عملين جليلين تما في عهد سليمان: العمل الأول قصره المنظيم الذي استخدم في بنائه المهندسين الفينيقيين واستغرق بناؤه ثلاثين عاما على ما تذكر الرواية وأكثر من استخدام العمد الخشبية المصنوعة من خشب الأرز اللبناني فسمى القصر «قسر وعر لبنان »، وقد بلغت مساحته أربعة أضعاف مساحة الهيكل. وكانت جدران البناء الرئيسي في القصر مقامة من كتل من الحجارة الفخمة طول الواحدة منها خمسة عشر قدما وكانت تزينه التماثيل المنحوتة والنقوش المحفورة والصور المرسومة على الطراز الأشوري، وكان القصر يحتوى على أبهاء يستقبل فيها الملك كبار زائريه وعلى أجنحة الملك نفسه ومساكن المحظوظات من زوجاته ومستودع للسلاح كان هو العماد الأخير لحكومته. كما بني الحصون والشكنات والمخازن وقد كشف المنقبون بمدينة مجدو عن آثار اصطبلات سلمان فوجد أنها كانت تتسع لنحو أربعائة وخسين حصانا قيل عن آثار اصطبلات سلمان فوجد أنها كانت تتسع لنحو أربعائة وخسين حصانا قيل انه جلمها من مصر وفينيقيا.

وقد تجلى ثراء سليان فى عمل آخر جليل ينسب إلى عهده هو بناؤه هيكل مدينة أورشليم . ولما اعتزم بناء جمع ذوى الثراء من أهل المدن وكشف لهم عن رغبته فى بناء المعبد وأخذوا له كميات كبيرة من الذهب والفضة والحديد والحشب والحجارة السكريمة من مخازنه الحاصة ، وأوحى إلى الناس أن يتبرع كل قادر بما يستطيع للمساهمة فى هسذا العمل الجليل وقد استخدم فى بنائه المهندسين من مدينة صور وجلب الحشب من لبنان وقد استخدم ثلاثين ألف عامل يقضون شهرا فى لبنان لقطع الخشب وحمله عن طريق

البحر إلى يافا ثم نقله إلى أورشليم ثم يقضون فى البناء شهرين ثم يعودون إلى لبنان مرة أخرى فكان طبعيا أن يتأثر بناء المعبد ونقوشه بالفن الكنمانى المباشر بل كان خدامه من الكنعانيين حق اسمه نفسه اسم كنعانى فكلمة هيكل كلة كنمانية . ولم يكن هذا الهيكل كنيسة بالمعنى الصحيح بل كان سياجا مربعا يضم عدة أجنحة ولم يكن بناؤه الرئيسى كبير الحجم فقد كان طوله حوالى مائة وأربعة وعشرين قدما وعرضه حوالى خمسة وخمسين وارتفاعه اثنين وخمسين . وقد أقبل العبرانيون من جميع أنحاء البلاد ليتعبدوا فيه وكانت توعهم ضخامته حتى اعتقدوا أنه إحدى عجائب العالم ، وهم لا يلامون على هذا الاعتقاد لأنهم لم يروا هياكل طيبة وبابل ونينوى التى لا يعد هيكالهم إلى جانبها شيئا مذكورا .

ويؤخذ من أقوال من وصفوا هذا الهيكل العظيم أنه كان في صدر البناء الرئيسي مدخل كبير يبلغ ارتفاعه مائة وثمانين قدما مرصع بالنهب. وكان النهب فضلا عن هذا يغشى كثيراً من أجزاء الهيسكل على سقف البناء الرئيسي والعمد والأبواب والجدران والثريات والمصابيح ومقصات الفتائل والملاعق والمباخر وكان فيه مائة حوض من الذهب وكانت الأحجار الكريمة ترصع أجزاء متفرقة منه . وشيدت الجدران من حجارة كبيرة مربعة أما السقف والأعمدة والأبواب فكانت من خشب الأرز والزيتون المنقوش .

لهذا لا نعجب إذا كانت الأسطورة والحرافة قد تناقلت سيرة سليان عبر الأجيال كملك جمع بين القوة والحكمة والعظمة وسيطر على الجن ، وكان بلاطه وشهرته سببا في أن جذب إليه ملكة عربية معاصرة هي بلقيس ملكة سبأ . ولا تزال الأسرة المالكة في الحبشة تدعى الانتساب إلى سليان ولا يزال من أهم ألقابها لقب «أسد يهوذا».

#### اضمحلال ملك العبرانيين:

رغم هذه الصورة البهجة ورغم هذا الترف وهذا البذح إلا أن آخر العهد بسلمان شهد اضمحلال هذا الملك الشامخ الذي وضع أساسه شاؤل وأتمه داود فقد أغرق سلمان في سياسة المسالمة ونهافت على الحياة المترفة الناعمة فلم ينتبه للأخطار التي كانت تزعزع أركان ملكه، لذلك كان الملك الذي ورثه أكبر من الذي أورثه فقد خرج الآراميون عن طاعته وأعلنوا استقلالهم كما ثار ملك الأيدوميين وخرج عن طاعته وأصبحت مصر تهدد ملك سلمان إذ أخذ الفرعون ينشر نفوذه فيها واستولى على قلعة جزر المكنعانية وبات يهدد دولة سلمان الذي لم يجد مفرا من أن يصاهر ملك مصر ليفوز

برضاه وليآمن على نفسه وعلى ملكه . وقد سخط العبرانيون على ملكهم بسبب تسخيره العال فى مشروعانه البنائية . هذا إلى أن الإنفاق على الهيكل والقصر كان يتطلب فرض ضرائب باهظة أثقلت على الناس وأدت آخر الأمر إلى انقسام الملك الذى لم بوحد إلا بعد جهود شاقة وتضحيات جسيمة .

ذلك أن داود وسلمان كانا يوحدان بين شعبين: بين إسرائيل ويهوذا وكانت الظروف الاقتصادية للعنصر بن مختلفة كل الاختلاف فالشماليون كانوا زراعا يعيشون على القمح والزيتون والحمر أما أهل الجنوب فكانوا رعاة يعيشون في مرتفعات تصلح للرعى ، وكانت القبائل النمالية متصلة بالحضارة الكنعانية وكانت عبادتهم متأثرة بعبادة الشمس الكمانية ، أما قبائل الجنوب فقد ظلت على ولائها لدين موسى . لذلك ما كاد سلمان يموت سنة ٢٥٥ ق . م حق ظهر الشقاق واضحا بين القسمين ولما اجتمع مندوبو القبائل لاختيار من يخلفه على العرش امتنعت قبائل النمال عن مبايعة ابنه ، بينما بقيت قبائل الجنوب على الولاء لبيتسلمان وانهى الأمر بأن قامت في فلسطين مملكتان إسرائيليتان : مملكة إسرائيل في الشمال وعاصمتها ششم نارة وسماريا تارة أخرى ومملكة يهوذا في الجنوب وعاصمتها أورشلم .

وقد تنافست المملكتان ثم تعاديتا وكان ميزان القوى بينهما متقلبا يميل ممة فى جانب مملكة إسرائيل وأخرى فى جانب يهوذا وكان هذا النضال مضعفا لقوتهما مبددا لوحدة الشعب الإسرائيلي .

#### مملمكة إسرائيل:

نعمت مملكة إسرائيل ببعض الاستقرار في عهد عمرى ( ١٨٥ – ١٨٥ ق. م ) أول ماوكها وفي شطر من عهد ولده إهاب (١٨٥ – ١٨٥ ق. م) فسادت بين إسرائيل وبين جيرانها أهل الشال علاقة مودة وصفاء فهدأت الأحوال على الحدود الآرامية وكانت مصاهرته لملك صور وصيدا، مما قوى أواصر الود والتفاهم بينه وبين الفينيقيين، ولسكن هذا الصفاء لم يدم طويلا فقد ترتب على علاقة الصداقة مع الفينيقيين أن انتشرت عبادة بعل إله الفينيقيين ، وقام صراع مر بين أنصار دين بعل وبين اليهودية الأمر الذى أثار الشعب فمزل ملك إسرائيل في الوقت الذى بدت فيه نذر خطر جديد تلوح من العراق الشعب فمزل ملك إسرائيل في الوقت الذى بدت فيه نذر خطر جديد تلوح من العراق فقد غت قوة آشور وبدأت ترنو بيصرها إلى الغرب وسحم ببسط السيادة على الشرق الأدنى . وكان أول لقاء بين القوة الأشورية المناهضة وبين ملك إسرائيل المتداعى في عهد الملك شامنص الثالث إذ ظهر على مسلة أقامها ملك إسرائيل يقبل الأرض بين

يدى ملك آشور ويقدم الجزية من الذهب والفضة . لكن القضاء على إسرائيل نهائيا تأخر بعض الشيء إلى سمة ٧٤٧ حين تخلصت آشور من متاعبها الداخلية في عهد تغلاث بيلاسد الذي عمل جاهدا على تحقيق حلم آبائه في السيادة على الشرق ، وقد استطاع بعد هجوم خاطف أن يخضع دمشق وجلعاد ووادى الجليلي واقترب الخطر من إسرائيل التي حاولت عبثا أن تحالف ملك دمشق وملك أورشليم انقف في وجه الزاحف القادم من الشمال ولم تستجب مصر لنداء ملك إسرائيل ، وحاصر الأشوريون عاصمته ثلاث سنوات ثم سقطت آخر الأمر في عهد سرجون الثالث فأسر زهرة شبابها وحملوا أسرى إلى بلاد العراق وفضي على محلكة إسرائيل نهائيا ، بل حاول الأشوريون أن يسنأصلوا الشعب الإسرائيلي نفسه فكانوا يتقلون الأسرى إلى العراف ويحلبون قبائل أخرى من بابل وعيلام وسوريا وبلاد العرب لتقيم في إسرائيل حتى لاتقوم لشعبها قائمة من بعد .

#### مملكة يهـوذا:

وقد تعاقب ماوك كثيرون على عرش يهوذا كا تعاقب كثيرون على عرش إسرائيل ولكن المملكة الجنوبية قدر لها أن تبقى بعد زوال إسرائيل نحو قرن من الزمان . وهى وإن كانت قد نجت من مصيرها المحتوم إلى حين إلا أنها أخذت تتأرجح بين الإمبراطوريتين العريقتين بين مصر وبين آشور . فقد انتهز ششنق فرصة ضعف مملكة يهوذا فغزاها وخرب مدنها ودخل مدينة أورشليم ونهب المعبد والقصر . ولم تسلم يهوذا من خطر آشور فقد دفعت الجزية أول الأمم ثم ما لبثت أن خرجت عن طاعة آشور بتحريض من مصر ، ولم يجد ملك آشور بدا من أن يضع حدا لهذا الموقف المتأرجح بغوت جيوشه فينيقيا ومدن فلسطين ومملكة يهوذا وفتحت مدن صيدا وعكا ومضت بخيوش سنخريب على شاحل فلسطين فأخضعت يافا ووصلت إلى عسقلان وأدركت حدود مصر وحوصرت أورشليم سنة ٢٠٧ق. موقد هزمت القوات المصرية التي خفت إلى فلسطين لإنقاذها من الحطر الأشورى ولم تنج من المصير المحتوم إلا بعد أن حصد الوباء جيوش العدو الذي لم يجد مفرا من الانسحاب . ثم سقط ملك آشور سنة ٢١٢ ق . م وما كادت مملكة يهوذا تتنفس الصعداء وتحس بنعمة الراحة حتى عاجلتها مصر بهجوم خاطف من ناحية الجنوب فقد تقدم نخاو فرعون مصر على طول الساحل وهزم ملك خاطف من ناحية الجنوب فقد تقدم نخاو فرعون مصر على طول الساحل وهزم ملك يهوذا في معركة مجدو وخر صريعا في ميدان الحرب ،

وما كادت يهوذا تفيق من الهزيمة التي منيت بها على يد المصريين حتى كانت بابل قد وطدت ملكها ونظمت شئونها وبدأت ترنو إلى فلسطين فتقدم نبوخذ نصر إلى

فلسطين فهزم قوات مصر في قرقميش سنة ٢٠٥ ق. م وجردت مصر من أملاكها الأسيوية وانتهت معركة السيادة على غرب آسيا وأصبحت بابل سيدة الموقف . فكان طبيعيا أن تلقي يهوذا مصيرها المحتوم فحوصرت أورشايم سنة ٩٥٥ ق . م وسلمت بعد حصار قصير وقد خرب معبدها وأسر زهرة شبابها وانتهت مملكة يهوذا كما انتهت مملكة إسرائيل من قبل .

# الحضارة العرانية في عهد الملكية

بعد أن عرضنا فى إيجاز لتاريخ الملكية العبرانية فى فلسطين: لنموها وتطورها ونذبذبها بين القوة والضعف ثم نهايتها آخر الأمر، بجب أن نعرض لوجه آخرمن أوحه الحياة العبرانية، نعرض لحضارتهم ومدى ما وصلوا إليه فى هذا الميدان، ومدى إفادتهم من الحضارات القائمة وفضلهم على الحضارات المعاصرة. فعرض، لنظم الحسم ولمظاهر الحضارة الأخرى ثم نعرض للدين العبرانى فى عهد الملكية.

## ١ – نظم الحـكم :

(۱) النظم المالية: رتب على قيام الملكية وما تبعها من حكومة مركزية أن تضاعفت حاجة الملوك إلى المال لكثرة النفقات ومواجهة الأعباء الجديدة التى اضطلعوا بها، لذلك نرى الملكية تتجه نحو الضرائب، نحو تنظيم وسائل فرضها ووسائل جبايتها . ولم يؤثر عن شاؤل أنه فرضضرائب من هذا القبيل، فقد كان ملكا بدويا حاجته إلى المال قليلة . أما داود فكانت وارداته ناجمة عن توسعه في الفتح والغزو وكانت حصيلة الجزية المفروضة على الشعوب الخاضعة لسلطانه كافية لسد نفقاته . أما سلمان فكانت حاجته إلى المال أكثر ورغبته في جمعه أشد ، لذلك، كان أول من فرض الضرائب من ملوك المبرانيين فقد قسم البلاد اثني عشر قسما للقضاء على النزعة القبلية القديمة وفرض على كل قسم أن يتكفل بنفقات البلاط شهرا ، وقد فرضت ضريبة على المراعى وضريبة أخرى لسد نفقات الملك . وكان الملوك ضياع خاصة بهم واضطر كثيرون منهم إلى الاشتغال بالزراعة والتجارة . وكان خضوع إسرائيل لنفوذ مصر وآشور سببا في مضاعفة الضرائب بسبب الجزية المفروضة لبلاط نينوى أو بلاط منف .

(ب) البلاط : لما قامت الملكية أصبح لها بلاط قائم فتضاعف عدد موظفي الدولة ونشأت وظائف جديدة لم يعرفها العبرانيون من قبل مثل : كاتب الملك والمسجل.

والحاجب وعامل الخراج وقائد الجيش وصديق الملك ، وكان الكهنة يعتبرون موظفين تابعين لبلاط الملك . وكان المعبد تحت إشراف القصر مباشرة تفرض له الضرائب الإنفاق عليه وعلى صيانته . وأصبح موظفو الملك والكهنة يؤلفون طبقة أرستقراطية جديدة احتكرت كل الحقوق ووجهت الدولة لمصلحتها الذاتية . وأصبح القصر في عصور الضعف وكرا للفساد والفتن والمؤادرات .

الجيش: كان العبرانيون في بداوتهم وبعد استقرارهم في فلسطين يعتقدون أنهم أمة خلقت للجهاد وأن مناضلة الأعداء ومحاربتهم واجب مقدس وأن الله برعاهم أبنا قاتلوا وناصرهم أينا ذهبوا . وكانت القبائل تخرج من مضاربها إذا لاحت نذرالحرب ، ثم تعود إلى حياتها الأولى من جديد فلم يكونوا محاجة إلى جيش قائم منظم . وكانت غاراتهم تتسم بالقوة والعنف والتنكيل بالعدو لأن تلك إرادة الله .

ولكن قيام الملكية شهد تطورا خطيرا في تاريخ الحياة العبرية فقد طال عهدهم بالاستقرار والاشتغال بالزراعة فضعفت روح الجندية كما ضعفت روح الجهاد وأصبحت الحاجة ماسة إلى جيش قائم منظم أسوة بجيوش الممالك المجاورة ، فأصبحت الجندية حرفة بعد أن كانت واجبا مقدسا . وقد أنشأ شاؤل حرسا ملكيا ونظم داود الجيش وأكثر من المرتزقة وظلت الملكية تحتفظ بجيش أجنبي قائم طوال العهد بها ، وأصبح قائدالجيش موظفا له خطره في الحياة السياسية . وقد تطورت الأسلحة البدوية وتعلم العبرانيون صناعة الحديد من جيرانهم كما أدخل سلمان العجلة الحربية وأصبح الجيش الإسرائيلي لايقل عن الجيوش الأخرى من حيث العدد والعدة ودقة التنظيم .

القضاء: تطلب قيام الحكومة المركزية تنظيم شئون القضاء. فبي العهد السابق على قيام الملكية كان شيوخ القرىهم قضاتها وهم الذين يطبقون التقاليد القبلية التي يقرها الرأى العام. وكان بعض الناس يلجأون إلى النبي أوالكاهن ولكن لم تكن لهم سلطات تنفيذية . ولم يكن للعبرانيين قانون مدنى فقد كان القانون والدين مختلطان . وكان مشايخ القرى يحتفظون ببعض الصفات الدينية .

وقيام الماكية لم يغير من هذا النظام كثيرا فقد ظل المشايخ المحليون يحتفظون بوظائفهم ولكن نشأ إلى جانب هذا حق الالتجاء إلى الكهنة، ومن هنا نشأت وظيفة القضاة المحترفين. ولما نمت سلطة الكهنة في المجتمع وتركزت العدالة في أورشلم أصبحت القضايا ترفع للكهنة.

وكان القانون الإسرائيلي شفويا أول الأمر ، ولكن قيام وظيفة القاضي في عهد

الملكية أدى إلى ضرورة تسجيل الأحكام والقضايا وكانت النهادة الركن الأساسى فى القضاء وكانت مسئولية الشاهد بالغة الخطورة لذلك كانت شهادة الزور تفرض علمها أشد العقوبات. وكان الكهنة يستخدمون النبؤات والأزلام للمكشف عن الجرائم. وكانت العقوبة الشائعة هى الرجم أو الشنق أو الإحراق.

وقد تمخض عهد الملكية عن تهذيب القانون البدائى فبدأوا يخففون من حدة الثأر وأصبح العقاب فرديا بعدأن كان جماعياً وبدأوا يميزون بين القتل العمد وغير العمد ونمت النواحى الإنسانية فى القانون خصوصاً فى عهد داود. وأصبح القانون قومياً لايطبق إلا على الإسرائيليين وحدهم وأخرج غير الإسرائيليين من نطاقه.

وقد تأثرت الأحوال الاجتماعية بقيام الملكية فنمت الحياة المدنية نموا عظيا . ففي المصر السابق على قيامها كانت أقلية الشعب هي التي تعيش في المدن ، وكانت القربة هي نواة المجتمع العبري وكانت أمة كثرتها من القرى وقلتها من المدن وغالبيتها طبقة مسالمة من الفلاحين . ولكن قيام الملكية وتمو البلاط جعل الناس يتجهون صوب المدينة التي أصبحت ذات تأثير كبير في المجتمع الإسرائيلي الجديد .

وقد تمخض قيام الملكية عن تطور آخر في حياة الشعب ققد نمت التجارة وأقبل الملافك وأقبل الشعب عليها حتى أصبحت طابعاً مميزا للشعب الإسرائيلي فقد نمي سلمان العلاقات التجارية ، وسار خلفاؤه في نفس الوجهة . وقد ترتب على هذا استخدام العملة بعد أن كانت المعاملة تتم بالتبادل . وكانت وفرة الثراء سببا في خلق طبقة جديدة من الأغنياء وعم الترف والرخاء وأصبحت الهوة سحيقة بين الغني والفقير .

#### ٢ - الحضارة:

نستطيع أن نقول إن العبرانيين فى فلسطين قد قلدوا الحضارات القائمة فى الشرق الأدنى فى عصرهم ولكنهم كانوا أبعد تأثراً وأشد تقليداً للحضارة الكنعانية الفينيقية التى كانت تسود فلسطين وبلاد الشام فى الوقت الذى جاءوا فيه من مصر واستقروا فى فلسطين . وقد تأثروا بالكنمانيين فى النواحى الآتية :

(١) فى اللغة والكتابة: كان العبرانيون وقت دخولهم فلسطين يتكلمون بلهجة سامية قديمة ولم يكونوا قد عرفوا الكتابة بعدفلما استقروا فى فلسطين وخالطوا الشعوب الكنعانية المتحضرة تأثروا بلغتهم فتركوا لهجتهم القديمة وبدءوا يتكلمون اللهجات المحلية بل تعلموا فن الكتابة أيضا فاقتبسوا من الأبجدية الكنعانية وبدءوا يكتبون تراثهم ويسجلون آدابهم .

(ب) الزراعة: كان العبرانيون كما قلنا بدوا رحلا لا عهد لهم بالزراعة المتفوفة الراقية فلما استقروا فى فلسطين تعلموا فن الزراعة كما تعلموا الفنون الأخرى . تعلموا زراعة القمح والزيتون والكروم كما استعانوا بالآلات الزراعية التي كان الفينيقيون قد استحدثوها . استعانوا بالحراث وبالفأس كما نعلموا وسائل الرى .

(ج) العقائد: رغم أن العبرانيين كانت لهم ديانة راقية قائمة على توحيد الخالق والإيمان بمقدرته وتقديس صفانه إلا أن اختلاطهم بالفينيقيين قد نجم عنه تأثر بعقائدهم وطقوسهم الدينية فتعلم العبرانيون عادة تقديم القرابين من منتجات الأرض والأنعام للمعابد كوسيلة للقربى من المعبود . ورغم اعتقادهم في يهوة رب السماء إلا أنهم لم بهملوا الآلهة المحلية التي كانت المدن الفينيقية الأخرى تعبدها بل قدسوها واعتبروها تحمى خصوبة الأرض وتهيمن على شئون الحياة العادية مثل الزراعة والتجارة . بل نجد العبرانيين في الشمال يتأثرون بعمل رب القينيقيين رب السماء وباعث الغيث وخالق العواصف وكان الآباء اليهود يسمون أبناءهم أسماء منسوبة إلى بعل . بل يذهب بعض الباحثين إلى القول بأن فكرة العبرانيين في الحياة وما بعد الحياة متأثرة بالكنعانية ، مثل عوائد الدفن مثلا بأن فكرة العبرانيين في الحياة وما بعد الحياة متأثرة بالكنعانية ، مثل عوائد الدفن مثلا الأشياء سوء أكانت مصوغات أو منسوجات كان يستعملها في حياته اليومية وكانت هذه الأشياء سواء أكانت مصوغات أو منسوجات كانت متأثرة بالفن الكعاني .

(د) الفن والمعار: تأثر الفن الإسرائيلي بالفن الكنعاني تأثرا عظيما. وقد رأينا كيف أن معبد سليان وهيكل اليهود بناه مهندسون من مدينة صور فجاء تقليدا للمعبد الكنعانية وكذلك كان القصر الملكي متأثرا في هندسته وفي زخرفته بالنماذج الكنعانية المعاصرة.

( ه ) الموسيق : كانت طقوس المعبد في حاجة إلى الموسيق أذلك نجد أن المغنيين والموسيقيين كلهم من أهل كنعان ، وحينا وضع داود وسلبان أصول الموسيق الإسرائيلية الدينية قلدوا النماذج الكنعانية . وكان من أهم الآلات الموسيقية عند اليهود الدف وآلات النفخ مثل البوق والأرغول والمزمار وكذلك القيثارة . . وقد تطور الغناء كا تطورت الموسيق ومن أقدم الأغانى عند اليهود أغنية ديبورة التي تسجل انتصار اليهود على الكنمانيين ، وكانت هنالك أغان خاصة بالحج تنشد في الطريق إلى المعبد وقد نظمت شعرا على نمط الشعر الكنماني وكتاب المعهد القديم كله يكاد أن يكون منظومة شعر به كرى .

(و) الصناعات : كانت صناعة النسيج من أهم الحرف المنزلية عند العبرانيين ولسكن هذه الصناعة البدائية ما لبثت أن تأثرت بما وصل إليه السكنعانيون من رقى فى فن النسيج والصياغة لذلك كانت أزياء الملوك والسكهنة والأشراف من نسيج كنعانى متأثر. بالزخارف الكنعانية.

وكانت صناعة النسيج تعتمد على الكتان المحلى وكان هذا النبات يزدهر فى مصر وفى شرقى البحر الأبيض المتوسط وكان ينبت فى سهول جريكو قبل مجىء اليهود وقد أدخلت زراعة القطن ولكن الصوف كان يستعمل قبله بوقت طويل .

وقد تعلم العبرانيون صناعة الأسلحة وصناعة الحديد وطرقه والنحاس وصياغة الدهب والأحجار الكريمة كما تعلموا فن بناء الطواحين وصناعة الأفران وعصير الزيت والعنب وصناعة الخر، وقد لعبت شجرة الكرم دورا كبيرا في العقائد اليهودية وفي الحياة الاقتصادية وكان نبات الكرمة يرمز به للخصوبة كما كانت الحمر تقدم قرابين لوب المعبد وظهرت صورة الشجرة في فن النقش والنحت والتصوير . كما استخدم العبرانيون المصباح الكنعاني الذي يضاء بزيت الزيتون وظاوا يستخدمونه ستة قرون .

## ٣ – الدين:

على أن فضل العبرانيين على المدنية لم يكن فى ميدان الفن أو السياسة أو الاقتصاد إنما كان فى ميدان العقائد فأصبحوا أول من علم البشرية التدين والأخلاق وظهرت عبقريتهم فى كتاب العهد القديم ،إذ لم تصل إلينا فى العصر السابق للمسيحية قطعة من الأدب الرفيع تماثل هذا الكتاب القيم . وهو ليس مجرد قطعة من الأدب إنما هو صورة من الحضارة . وقد وصلتنا نماذج أدبية من الحضارات القديمة بعد أن ظلت أجيالا طويلة مطمورة فى الأرض أما هذا الكتاب فقد ظلت الروابة تتناقله جيلا بعد جيل . وظل طوال هذه الأجيال العامل المؤثر فى نفوس ملايين البشر .

ومادته نفسها قد مرت بأدوار متعاقبة بالاختيار والتوضيح والنشر حتى بلغت شكلها النهائى وأصبحت أجزاؤه تؤلف وحدة غريبة . وأصبح الكتاب فى كل عصر مادة للدراسة واسعة ، درسه الفنانون والكتاب والشعراء فى العصور القديمة والحديثة ولم يكفوا عن التأثر به كما تأثرت اللغات الحية بلغته وبأسلوبه .

وقد اشترك كثيرون من المعلمين والؤرخين فى كتابة العهد القديم من بعد بعثة موسى عليه السلام. وقد قيل إن التشريع اليهودي قد تأثر بشريعة حمورابي. ورغم أن

هذه الشريعة كانت ذات طابع صماعى تجارى وأن شريعة اليهود كانت ذات طابع زراعى رعوى إلا أنه هنالك عمة تشابه بينهما فقانون حمورابى يحرر العبد بعد أربع سمنوات وشريعة اليهود بعد سبع . وفي شريعة حمورابى الشيء المفقود يعوض بمثلين أو بثلاثة أمثال وعند اليهود بأربعة أو خمسة أمثال . وضرب الأب يعاقب عليه حمورابى بالتشويه ويعاقب عليه اليهود بالموت . وحمورابى يعاقب القضاة المرتشين وشريعة اليهود تنهى عن الرشوة . لمكن العنصر الأخلاقى في شريعة العبرانيين المتمثل في الوصايا العشر ليس له أى نظير في شريعة أخرى سابقة عليه .

وكان الكاهن في الحياة العبرية واسطة بين الله والناس ، والكهنة يؤلفون طبقة خاصة في المجتمع وكانت وقفا على بيت هارون دون سواهم . والحكاء اليهود يخاطبون الأفراد أكثر من مخاطبة الجاعات وهم يعتقدون أن رضا المخلوق أهم في نظرهم من رضا الخالق وأن الحكمة تنبع من الرجل نفسه ، فهي نتيجة ملاحظاته وتجاربه . ومن أشهر الحكماء كوهين معلم الشريعة ، وواضع القانون ومن أشهر كتب الحكمة حم أيوب وأمث لله فهو من أهم كتب الحكمة وأشهرها بلع صاحبه الغاية من رجحان المقل والحكمة .

ومن أشهر المعلمين العبرانيين قوم يقال لهم الأنبياء ولا يقصد بهم المتنبؤن بأحداث المستقبل إعما هم قوم يتلقون الوحى من الله ويتحدثون باسمه . وقد نشأت ظاهرة التنبؤ هذه كرد فعل لعبادة بعل وغيره من العبادة الأجنبية وإنقاذا الشريعة موسى وحثا على التمسك بها ، وعبادة الخالق مجردا من كل صفة . وقد حلقوا في آفاق عالية من الروحانية والتدين يبشرون بعقيدة التوحيد توحيد الله الحق العدل الذي يتطلب من عباده أن يكونوا في العدل مثله وفي الخلق مثله ، الذي لا يطرب للضحايا إنما يطرب للمتمسكين بالدين فهو يعنيه السلوك أكثر مما تعنيه طقوس العبادة .

وكان هدف هذه النبوءة هدفا توحيديا أخلاقيا وظهر هؤلاء الناس في عالم لم يكن يعرف من الدين إلا طقوسا وعبادات ورسوما يعتبرونها الطريق للفوز برضا المعبود وتجنب غضبه . ولكنهم جاءوا بتفسير جديد لصفة الخالق وعلاقنه بالمخلوق . وكان هدفهم ليس خلاص الروح فحسب ، بل خلاص الفرد والإبقاء على المجتمع والتبشير بالعدالة الاجتماعية . ولم يستطع معلموا بابل أو اليونان أن يمزجوا بين الأخلاق والدين أو اعتبار قواعد السلوك الإنساني قواعد مقدسة . حق كتاب الموتى المصرى نفسه نجد أن النواحي الأخلاقية فيه لا تقارن عاجاء في التوراة . وقد بنيت السيحية على هذه

الاسس التي وضعها الأنبياء فكانت حركتهم أعظم فتح في تاريخ البشرية الروحى فقد أنتحت نوعا جديدا من الأدب العميق المثير، وقد أفقدته الترجمة كثيرا من مميزاته الأولى وطهرت غالبية آداب النبوة بين سنتي ٧٥٠ و ٥٥٠ ق ٠ م ٠

والبابليون والأشوريون والمصريون والإغريق وإن كانوا قد اعترفوا بوحدانية الله إلا أنهم لم يستبعدوا الآلهة المحلية . أما الوحدانية العبرية فهي تنكر وجود إله غير الله وهو إله ليس قبليا ولا وطنيا بل هو إله على دولى . وبذلك تخلصت ديانة اليهود من الطابع القبلي الإقليمي واتخذت هذا الطابع العالمي . وليس من السهل أن نشرح كيف حدث هذا التطور ، ولكن الجو المشحون بعوامل التفكك السياسي والحرب الاقتصادية والانجلال الديني ، كل هذه المحن صقلت عقولهم وصهرت قلوبهم فاعتقدوا أن حيوش أشور تغزو أرض اليهود لأن الله قد سخرها للانتقام من عباده الظالمين وبذلك قلبوا الهزعة نصرا وارتفعت قيمة المهود في نظر الناس .

وكان أول رجل في التاريخ من بعد النبي موسى ينادى بوحدانية الخالق وعالميته راع في إحدى قرى يهود يسمى عاموس بشر بدينه سنة ٧٥٠ وكان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب أخذ يبنر بعقيدته في مملكة الشمال وهو أول من قال بأن الله ليس لإسرائيل فقط بل للعالم كله . ترك عاموس قطيعه ليشهد بيت الله ، فهاله ما شاهد فيه من تعقد الحياة تعقدا غير طبيعى ، ومن الفروق الشاسعة بين الطبقات من التنافس المربر القاتل بين الغنى والفقير ومن قسوة في استغلال الناس . فلما رأى هذا وقف بالباب وهو يصب جام غضبه على ذوى الثراء المنغمسين في الترف الذين لا يرعون في الناس عهدا ولا ذمة.

« من أجل أنكم تدوسون المسكين وتأخذون منه هدية قمح بنيتم بيوتا من حجارة منحوتة ولا تسكنون فيها وغرستم كروما شهية ولا تشربون خمرها ويل المستريحين في صهيون . أنتم المضطجعون على أسرة من العاج والمتمددون على فرشهم والآكلون خرافا من الغنم وعجولا من وسط الصيرة الهاذرون مع صوت الرباب المخترعون لأنفسهم الغناء كداود الشاربون من كؤوس الحمر والذين يدهنون بأفضل الأدهان . كرهت أعيادكم . . إنى إذا قدمتم لى محرفاتكم وتقدماتكم لا أرتضى . أبعد عنى ضجة أغانيك و ينعمة ربابك لا أسمع وليجر الحق كالمياه والبركنهر دائم . . . »

بهذه النغمة المثالية في آداب العالم أخذ عاموس يعلن عن مثاليته وينطق عن لسان الحق بالوعيد الجارف كالتيار . هكذا أصبح الضمير الاجتماعي لأول مرة في الأدب الأسيوى يفيض على الدين ، ويرفعه من دين طقوس وعبادة إلى وعي للنبل وحث على مكارم الحلق . إن إنجيل المسيح يبدأ في الحقيقة بظهور عاموس .

وفى أثناء حصار أورشليم ظهر النبى أشعيا كأعظم شخصيات التاريخ العبرى فكان أول من نادى بعصمة الخالق كما أخذ ينصح بأن يعامل الناس بالعدل وأن يترك أمرهم لله وحده يؤدبهم كيف يشاء ، كما أخذ يشهر بالاستغلال الاقتصادى فى حديث يعتبر من أرقى ما وصل إليه الأدب فى أسفار إلمهد القديم فى فقرات تعد من أروع ما كتب من النثر فى أدب العالم كله .

« الرب يدخل فى الحاكمة مع شيوخ شعبه ورؤسائه . وأنتم قد أكلتم الكرم . وسلب البائس فى بيوتكم . ما لسكم تسحقون شعبى وتطحنون وجوه البائسين . ويلالذين يصلون بيتا ببيت ويقرنون حقلا محقل حتى لم يبق موضع ، حضرتم تسكنون وحدكم فى بطن الأرض . . . ويل للذين يقضون أفضية الباطل وللسكتبة الذى يسجلون زورا ليصدوا الضعفاء عن الحكم ويسلبوا حق بائسى شعبى لتسكون الأرامل غنيمتهم وينهبوا الأيتام . وماذا تفعلون فى يوم العقاب حين تأتى النهلكة من بعيد . إلى من تهربون المعونة . وأين تتركون مجدكم . . .»

ومن هؤلاء الأنبياء أيضا أرميا الذي بدأ رسالته سنة ٣٢٦ ق م وكانت وحدانيته أتم وأقرب إلى الناحية العملية .

# اليهود بعد المنفي

# (تنظيم الدين والحكومة)

رأينا كيف قضى الأشوريون على مملكة الشمال وكيف قضى البابليون على مملكة الجنوب وحملوا أغلب العبرانيين ليعيشوا في العراق عيشة الأسر والعبودية . وبعد أن الشت اليهود على هذه الصورة ، ليس لدينا الكثير مما نقوله عن تاريخ فلسطين وحضارتها فقد كانت اللغة الأشورية والحضارة الأشورية هي السائدة في ربوع فلسطين واسكن الحضارة الأشورية كانت حضارة دخيلة لم تترك في البلاد أثرا يذكر . ولم يمق من الشعب العبرى إلا أقلية لم يخش الفاتحون منها شيئا ، بل كانوا يحتاجون إليها في قطع الأخشاب ومتح الماء ومباشرة الحرف والصناعات التي يحتاج إليها المحتسلون وقد فر فريق من العبرانيين أهل الجنوب إلى مصر فأقاموا فيها . ولم تجد العناصر العبرية التي بقيت في الشمال أو الجنوب بدا من الاختلاط بالقبائل الجديدة التي نقلها الأشوريون لتحل على ممن رحل من أهل البلاد . هكذا تفرق اليهود وضعف أمرهم وبدا للناس كأن ملك المهود لن تقوم له قائمة مرة أخرى .

الكن قدر لبابل أن بدول دولتها كما دالت دولة آشور من قبل ، فقد ظهرت قوة جديدة في سماء العراق وهي قوة فارس بعد أن أصبحت سيدة ميديا في عهد الملك قورش وما كاد يتم لها هذا حتى أخذت تعد العدة لتكون سيدة عالم الشرق الأدنى كله . فقد نظم قورش قوات ميديا وفارس الحربية وجعل منها جيشا قويا لا يقهر واستولى على سرديس وبابل ، وقضى على حكم الساميين في غرب آسيا فلم تقم له بعد نذ قائمة مدى ألف عام كاءلة وضم إلى الدولة الفارسية كل البلاد التي كانت من قبل تحت سلطان أشور وبابل وليديا وآسيا الصغرى وكان ظهور هذه القوة الجديدة مما أحيا أمل البهود المشردين فما كاد بدخل بابل حتى عفا عن البهود وأباح لهم أن يعودوا إلى أورشلم إذا أرادوا ، بل أعاد لهم ما كان باقيا في خزائن الدولة البابلية من الذهب والعضة اللذين اغتصهما نبو خذنصر من الهيكل وأمم الجاعات التي كان البهود المنفيون ينها أن تمدهم بالمال الذي يحتاجونه في رحلتهم الطويلة .

وقد بدأت أفواج اليهود المشردين تعود إلى أرض الوطن، فعاد الفوج الأول بقيادة زربابل كما تتابعت الأفواج الأخرى ولم يجد هؤلاء العائدون ترحيبا كبيرا فى وطنهم القديم ذلك أن أقواما آخرين من الساميين قد استقروا فى تلك البلاد، وتملكوا الأرض وأخذوا ينظرون بعين الحكراهية إلى العائدين الذين اعتقدوا أنهم ماجاءوا إلا ليسلبوهم ماملكوا ولولا أن الدولة الفارسية الصديقة كانت يحمى اليهود العائدين وتشد أزرهم لما استطاعوا أن يستقروا فى فلسطين . وقد بدأ اليهود العائدون فى إعادة بناء الهيكل واستطاعوا أن يتموا بناءه بعد اثنتي عشرة سنة من مجيئهم رغم قلة عدد االهاجرين وضآلة مواردهم ورغم ما كانوا يلقونة من عقبات بسبب موقف الأهلين العدائى كما تم إصلاح أسوار أورشليم سنة ٢٥ق٠م وبدأت تستميد مكانتها القديمة شيئا فشيئا وأخذ اليهود يتوافدون من المنفى فخضرت أفواج أخرى بقيادة عزرا . لكن لم يعد لليهود سابق قوتهم وجدهم وأصبحوا يكونون دويلة ضعيفة تدور فى فلك النفوذ الفارسي حتى قدر لها أن تنتهى آخر الأمر سنة ٧٠ ق . م حين غزا الرومان فلسطين ودخلوا أورشليم وأعملوا فيها يد التخريب .

هذه هى الأوضاع الجديدة لليهود بعد عودتهم من المنفى فلنحاول أن نرى إلى أى حد أثرت هذه الأوضاع فى نظم الحسكم وفى تطور العقيدة .

وأول ما نلاحظه في هذا العهد نمو الزعامة الدينية وتحكمها في تفرير مصير الأمة اليهودية وقد اعتقد هؤلاء الزعماء الدينيون أمثال زربابل وعزرا أن الوطنية لايمكن.

أن تبنى إلا بفضل وحدة دينية شاملة لذلك عمدوا لإقرار هذه الوحدة إلى إعادة بناء المعبد وجعله المعبد الوحيد في البلاد الذي تتجه إليه أبصار اليهود وأفئدتهم وعمدوا إلى بناء الأمة على أساس أنها شعب من الكهنة يعبدون الله في سلام وفي حق بعد أن ندموا على أخطائهم التي كانت سبباً فيا حل بهم من العذاب . وقد ترتب على هذا أن اصطبغت الدولة في العهد الجديد بصبغة دينية بحتة ، ولما أن أصبح معبد أورشليم المعبد الوحيد في الدولة ارتفعت مكانة كبير الكهان بل وأصبح الرئيس الديني للدولة كلها وحيد في مصيرها وأصبح المنصب وقفا على بيت هاروز، ، وأصبح الكهان يؤلفون طبقة حاصة ممتازة يختارون كلهم من قبيلة واحدة هي قبيلة ليني أو بمعنى آخر تكونت طبقة دينية يرأسها كبير الكهان سيطرت على الأمة وتحكمت في مصائرها . وأصبحت الحكهنة إلى جانبه أول الأمر حاكم مدني ولكنه اختفي بالتدريج وأصبح كبير الكهنة هو رأس الدولة وأصبحت المجالس اليهودية يتألف أغلبها من الكهنة الذين زادت ثرواتهم ، أعظم نفوذهم ، إذ كانوا يستولون على الهبات والعطايا التي تقدم للمعابد وأعبحت لهم الضياع الواسعة وجمعوا بين الدين والدنيا .

وقد نظمت الأعياد وأصبحت تحتل مكانة خاصة فى نفوس البهود إذ أصبح لها نوع من القدسية كما وضعت للطقوس الدينية الأصول والقواعد الدقيقة . ونظم القانون الكهنوتى على أساس وحدانية الخالق فالله هو المعبود الفرد وهو معبود العالم كله وهو يعيش فى الساء ، ولكن أمجاده تنزل إلى ساحة المعبد واحتلت القدسية المكان الأول من التفكير الدينى فى ذلك العصر والقدسية هى مظاهر الاحترام التى يقدمها الفرد لربه لذلك نجد الاهتمام بتقديس بعض الأماكن الخاصة فى أوقات خاصة فالمعبد الكبير متميز عن المعابد الأخرى ويتميز المهود عن المشركين ويتميز الكهنة عن غيرهم من شعب إسرائيل ،

وأصبح التركيز في هذا العهد منصبا على أحرين خطيرين : على الخطيئة وعلى التكفير عنها . وكان التشريد الذي لقيه اليهود هو الذي جسم فكرة الخطيئة في نظرهم فنجد حزقيال يتحدث عن الخطيئة كعنصر جديد في الديانة اليهودية . وأصبح تصور الخطيئة على هذا النحو له خطورته القصوى في تاريخ الأديان وفي التمهيد لظهور المسيح . وهذا أبدع ما وصلت إليه اليهودية من حيث التمهيد للروح البشرية لتتحد مع الله . وقد تتحدت بعض الشرائع عن مساواة حقيقية بين الرب والعبد ولكن اليهودية رفضت هذاواعتبرته كفرا وإلحادا حين قالت إن الإنسان خلق على صورة الله ، إلا أنها تقول بقدسية المعبود

وأنه فى السهاء والإنسان على الأرض وإن ورع الإنسان أو تقواه رداء مدنس وبذلك. أو جدت هوة سحيقة بين العبد والخالق لايمكن تخطيها وهى حين رفعت من قدر الخالق وحطت من قدر الإنسان الخاطىء أدت إلى يأس المهود من الخلاص .

وفى عام ٤٤٤ دعا عزرا وهو كاهن عالم اليهود إلى اجناع خطير وشرع يقرأ عليهم من مطلع النهار إلى منتصفه «سفر شريعة موسى» وظل يتلوه سبعة أيام كاملة ولما فرغ من قراءته أقسم الكهنة والزعماء والشعب على أن يطيعوا هذه الشرائع ويتخذوها دستورا لهم يتبعونه ومبادى، خلقية يسيرون على هديها ، وظلت هذه الشرائع منذ ذلك الوقت المحور الذى تدور حوله حياة اليهود . وقد أدى هذا إلى خلق قانون يتناول كل ناحية من الحياة وكل وجه من وجوه الدين، وأدت الحاجة الى ضرورة التفاسيروالفتاوى فنمت وظيفة الربى والكاتب وخلق هذا التل من التقاليد التي رأى العهد الجديد أنها تحد من اليهودية ونشاطها وتخلق روحا من التعصب وقد أدت في النهاية إلى نوع من الانعزالية والكبرياء الروحية وعدم التسامح وإلى سلسلة من التشريعات والطقوس. التي أفسدت العقيدة .

# الفصير للعاشر الآراميون

## أصل الآراميين:

فى منتصف القرن الناسع عشر الميلادى حلت رموز الخط السارى ودرست اللغات الأشورية والبابلية والعبرية والآرامية والعربية والحبشية دراسة مقارنة فتبين أن بين هذه اللغات أوجه شبه ظاهرة وأن الصلة بينها جوهرية حقيقية . فجذر الأفعال فى كل هذه اللغات ثلاثى وللزمن صيغتان صيغة الماضى وصيغة المضارع وتصريف الأفعال متشابه وأصول المفردات والأسماء الدالة على القرابة والأعداد وأعضاء الجسم تتشابه إلى حد بعيد بل ثبت أن الأنظمة الاجتماعية والعقائد الدينية عند الشعوب المشكلمة بهذه اللغات تكون واجدة .

لذلك نستطيع اعتمادا على هذه الحقائق أن نقول إن هذه الشعوب البابلية والأشورية والسكلدانية والعمورية والآرامية والفينيقية والعبرانية والعربية والحبشية من أصل واحد .

وقد أثبت البحث الحديث أن هذا الوطن الأول لهذه الشعوب جميعها يقع في شبه جزيرة العرب التي نعتبر بحق مهد الجنس السامى . وطبيعة هذه الجزيرة تحدد سير الهجرات التي تخرج منها في فترات متعاقبة فمفظم سطحها صحراء تحيط بها حافة ضيقة من الأرض ثم يحدق بها البحر من الغرب والشرق والجنوب ، والمنفذ الوحيد الذي تستطيع أن تسلكه الشعوب التي تضيق بالمعيشة في شبه الجزيرة هو ذلك الطريق الساحلي الذي يقع غرب شبه الجزيرة والذي إذا أدرك شماله تفرع عند شبه جزيرة سيناء إلى وادى النيل الحصيد .

وكانت طبيعة هذا الوطن تتغير في فترات متباعدة أو متقاربة كما تتزايد أعداد القبائل الضاربة فيه فلاتجد مناصا والطبيعة تستحثها من مغادرة أوطانها، والرحيل صوب الشهال سالكة ذلك الطريق ثم تستقر بعض الوقت على أطراف البادية بين شبه الجزيزة بوبين السهول الخصبة الحضراء في أول الدجلة والفرات أو في فلسطين وبلاد الشام .

ثم تخضع هذه الشعوب المستقرة على حافة الجزيرة لقانون الطبيعة للنزاع الذي لاينقضى بين حياة البادية الجافية الغليظة وبين الأراضي الزراعية الحصيبة بين البدو وبين المستقرين وكانت هذه الشعوب لا تكف عن الإغارة على أطراف البلاد الزراعية التماسة للمرعى أو الماء ، ثم تظل ترقب الأحوال فإذا لاحت لهما فرصة ضعف أو اضطراب في السلطات المركزية المشرفة على السهول تدفقت إلى هذه البلاد تريد الاستيطان والاستقرار.

كان الآراميون شعبا من هذه الشعوب السامية التي كانت تخرج من شبه الجزيرة مدرجوا منها كما خرج منها الكنعانيون من قبل وأقاموا على تخوم البادية كما أقام غيرهم مرجوا منها كما خرج منها الكنعانيون من قبل وأقاموا على تخوم البادية كما أقام غيرهم مربو الشام حتى لاحت الفرصة المنشودة سنة ١٥٠٠ ق . م فانطلقوا من مضاربهم وتقدموا صوب الشمال حتى دخلوا منطقة الجزيرة الواقعة بين منحني الدجلة والفرات ، ثم تسربت بطون منهم إلى الجنوب المربق بابل حيث وقف تقدمهم بعض النبيء ثم تسربت بطون أخرى صوب الشرق فاستقرت في بلاد الشام في إقليم سورية الحالية . وقد سميت هذه الهجرة بالهجرة الآرامية وظهر هذا الاسم في وثائق العالم القديم لأول مرة عام ١١٠٠ ق . م في عهد ملك آشور تغلاث بيلاسر الأول فكانت ثالثة هجرة سامية بعد الكنعانية والعمورية .

ويبدو أنهذه الهجرات الآرامية لم تكن تتألف من شعب واحد متجانس بلكانت أقرب إلى كونها مجموعة كبيرة من الأحلاف القبلية وحدت بينها ظروف متشابهة ورغبة متشابهة وأهداف واحدة غايتها الهجرة والاستقرار والخلاص من حياة البادية الخشنة . يدل على هذا أنهذه الهجرة تضمنت قوما يقال لهم الخابيرو وقوما آخرين يقال لهم الأخلامو والأخلامو باللغة العمورية القديمة لفظ معناه الأصحاب أو الأصدقاء أو الأحلاف مما يؤيد ما ذهبنا إليه من أنهذه الهجرة كانت تتألف من أحلاف قبلية ، يؤيد هذا أيضا ماورد في النقوش البابلية القديمة من حديث عن هذه الجموع السامية الهاجرة وما ورد في خطابات تل العارنة من إغارة هذه المجموعات القبلية على مدن سوريا واستيلائها عليها آخر الأمر. بل يدل على القرابة الوثيقة بين الآراميين والأخلامو ما ورد في النقوش الأشورية على لمدن تغلاث بيلاسر ، حينا ذكر : «أنه سار مجيوشه في بلاد الأعداء من الأخلامو والآراميين » .

## استقرارهم في بلاد الشام والجزيرة :

والبدوكما قلنا يظاون في مضاربهم على الحدود يترقبون الفرصة المواتية للتسرب إلى مواطن الرخاء والاستقرار وقد ظل الآراميون يترقبون همذه الفرصة المواتية حتى لاحت لهم حينا عمد شعب الحيتاى إلى الإغارة على بلاد العراق وبلاد ااشام في أوائل القرن السادس عشر قبل الميلاد ، الأمر الذي أضعف السلطة المركزية في بلاد العراق والجزيرة ، وفي نفس الوقت تقريبا سقطت أمة الميتانيين تحت نير السيادة الحيثية بعد ذلك بقرن فكان هذا الاضطراب وهذه الفوضي الشاملة من الأمور التي فتحت أبواب الجزيرة والشام أمام القبائل الآرامية البدوية . فبدأت خلال القرن الرابع عشر والثالث عشر والشاث عشر السامية تطرق أرض الشام وتغزوها وتستقر فها .

وبدأ الوافدون الجدد وهم أهل بادية يمتازون بالشدة والعنف والقوة يكتسحون الشموب الأخرى الني كانت تبسط ظلها فى بلاد الشام فتقهقر الحوريون والحيثيون وبدأت موجات الآراميين المتقدمة تدفعهم صوب الشهال بالتسدريج ودخلت غارات الآراميين غربا حتى جبال لبنان فتوقفت حيالها لاتستطيع أن تجاوزها ، حيث اعتصم بها الحوريون والحيثيون وبقيت السهول الساحلية بمعزل عن الآراميين . تركت للكنمانيين يعمرونها وينشرون مدنهم في أرجائها .

وما جاء عام ١٢٠٠ ق . م إلا وأصبح الآراميون الكثرة الغالبة ولم يعد ينازعهم في ديارهم الجديدة منارع فاتخذوا مدينة دمشق مقرا لهم ومدينة دمشق بالآرامنة دار مشق أو حصن مشق ، ومن الغريب أن هذا الاسم الآرامي لمدينة دمشق قد ورد في وثائق مصرية من عصر رمسيس الثالث (١١٩٨ – ١١٦٧ ق . م) كما استولى المغيرون على مدينة حران في منطقة الجزيرة وأصبحت قاعدة لهم في هذه المنطقة .

وقد حدث في هذا الوطن الجديد ما يحدث في جميع الأوطان التي يلتقي فيها البدو بالمستقرين وتلتق فيها الجفارات البدوية البدائية بالحضارات المتفوقة الراقية حيما يعمد البدو إلى الحضارات القاعة فيتفاعلون معها ، ويقتبسون بعدأن يستقروا ويطيب لهم القام ، فقد التقت حضارة الآراميين البدوية بحضارات العمورين والفينيقيين والحيثيين فأقبلوا عليها وقبسوا منها وبدأوا يخلصون من طابع البداوة بعد أن تم هذا التحضر ويتشبهون بأهل البلاد المستقرين في حياتهم في طعامهم ولباسهم وثقافتهم . إلا أن الأمر الفريد في هذه الظاهرة أن الآراميين رغم اقتباسهم من الحضارات القاعة احتفظوا بلغتهم لم يستبدلوها بغيرها كما فعل العبرانيون والفلسطينيون من قبلهم وكانت هذه الحقيقة بعيدة الأثر في مستقبل غرب آسيا وفي حضارتها .

وكان من أثر التقاء الحضارة الآرامية بالحضارات المحلية الراقية ومن أثر استبدالهم، حياة البداوة بحياة الاستقرار ، التي تتطلبها البيئة الجديدة أن أسس الآراميون في بلاد الجزيرة والشام إمارات كان لهما شأن في تاريخ الشرق القديم وحضارته .

## الإمارات الآرامية فى بلاد الشام والجزيرة :

توقفت الهجرات الآرامية فى القرن الثالث عشر ق . م وتم استقرارهم فى أوطانهم. الجديدة وطابت لهم الحياة فيها ، وفى نفس الوقت تقريبا استقر العبرانيون بنو عمومتهم. فى فلسطين . وقد شهد هذا العصر ظهور الإمارات الآرامية لأول مرة .

قامت الإمارة الأولى عند منحنى نهر الفرات في المنطقة التي تقع بين إفليم الجزيرة وبين سوريا الحالية وامتدت رقعتها حتى نهر الحابور الذي يتفرع من الفرات ويتجه إلى الشهال لذلك سميت أرام نهاريم أى آرام النهرين . وقد ذكرت في الوثائق المصرية القديمة باسم « نهرين » . كما سجلتها الوثائق الأشورية المسمارية المعاصرة ، ثم اختفت نهائيا قبيل نهاية القرن التاسع قبل الميلاد حينها امتد نفوذ الأشوريين وبدأوا يتطلعون . إلى إقليم الجزيرة وبلاد الشام .

ومن الإمارات الآرامية التي لعبت دوراكبيرا في التراث القديم إمارة أخرى تقع في السهول المنبسطة بين الجزيرة والشام وهي إمارة آرام بدان وسميت بهذا الاسم لوقوعها في سهل منبسط لأن كلة بدان بالآرامية هي كلة فدان العربية ومعناها الحقل المنبسط . وكانت مدينة حوران مقر هذه الإمارة تقع على الطرق التجارية الهامة التي تصل إقليم الشام بإقليم الجزيرة ، ويربط بين شمال الشام وبلاد العرب فلعبت دورا في تجارة العالم القديم فاشتد ثراء أهلها وتألقت مدينة حوران في عهدهم حتى غدت من أزهر مراكز الثقافة الآرامية .

ولإمارة حران مكانة ممتازة في التراث العبراني فقد كثر ذكرها في كتاب العهد القديم وراح كتاب التاريخ العبري يذكرون أن أجدادهم كانوا من الآراميين وأنهم عاشوا في مدينة حران زمنا طويلا ، قبل أن يستقروا في فلسطين ، ويذكرون أيضا أن إبراهيم أقام في هذه المدينة الآرامية بعد خروجه من العراق وزوج ولده إسحق فتاة حرانية ، وكتاب العهد القديم نفسه حافل بالمفردات الآرامية بما حمل بعض الباحثين على القول بأن العبرانيين كانوا يتكلمون لهجة آرامية قبل أن يستقروا في فلسطين ويتخذوا لهجة أهلها من الكنعانيين . وقد خلصنا من ذلك إلى القول بأن الهجرة والعربة والعبرية هجرات سامية خرجت من وطن واحد .

لحن أهم هذه الإمارات الآرامية وأقواها إمارة مشق التي نمت واشتدت شوكتها في القرن الحادى عشر فكان فيامها معاصرا لقيام العبرانيين وسرعان ما اشتدت فوتها واكتمل نموها وبدأت تبسط من رقعنها على حساب الإلهارات المجاورة حتى امتدت حدودها من الفرات شرفا إلى وادى اليرموك جنوبا. تألق نجمها في السياسة الدولية المعاصرة ووقفت من العبرانيين والأشوريين موقف الند للند بل بدأت تغير على أملاك الأشوريين في المجاوريين في الجنوب، وما جاءت سنة ١٠٠٠ قبل الميلاد الأسوريين في المباك العبرانيين في الجنوب، وما جاءت سنة ١٠٠٠ قبل الميلاد وقد بسطت سيادتها على إقلم سوريا الداخلية الوافع خلف جبال لبنان كما بسطت سيادتها على منطقة سوريا الشمالية وظلت قرنين من الزمان تناضل العبرانيين وتحاربهم وتوقف من "تقدمهم صوب الشمال كما ورد ذكرها كثيرا في كتاب العهد القديم.

وكان بروز هذه الإماره في المحيط الدولى القديم سببا في اصطدامها بقوتين عظيمتين قوة الأشوريين من الشرق ومملكة العبرانيين من الجنوب . وقد بدت طلائع النزاع بين إمارة دمشق وبين الملكية العبرانية الناشئة في عهد الملك شاءول بسبب التنافس على خامات النحاس ولكن ملك آرام (حداد عزر) وقف لشاءول ورد عدوان الإسرائيليين . إلا أن تحوالملكية العبرانية في عهد داود قلب الكفة في جانب بني إسرائيل فقد هاجم إمارة دمشق وهزم ملكها واحتلت مدينة دمشق بعض الوقت وتقلص ملكهم عن ذي قبل .

ثم انقسمت الملكية العبرانية على نفسها بعد وفاة سليان الحكيم سنة ٢٧٥ ق . م فاسترد الآراميون قوتهم واتخذوا مدينة دمشق حاضرة لهم وأفادوا من التنافس بين عملكة إسرائيل ومملكة يهوذا واستغلوا هذا التنافس في استعادة قوتهم وبسط نفوذهم وكان ملكا الدولتين العبرانيتين يتنافسان في التقرب من بلاط دمشق . فقد أهدى ملك يهوذا أمير دمشق ابن حداد الآرامي كثيرا من كنوز معبد اليهود في أورشليم ، وبدأ الآراميون بعد أن ضمنوا صدافة يهوذا يكيدون لمملكة إسرائيل فانتزع ابن حداد جلعاد والأردن من إ برائيل التي أضحت إمارة تدين بالتبعية لملك دمشق وظلت تدفع المجزية حتى سنة ٥٧٥ ق . م حينا لاح في أفق السياسة في الشرق الأدنى نجم آشور .

وقد نمت قوة الإمارة الآراميه ووصلت إلى أوج عزها سنه ٨٥٣ ق . م حيمًا وقف ملكها ابن حداد فى وجه القوة الآشورية العاتية المتدفقة من إقليم الجزيرة فقد كون بزعامته حلفاً عظيما ضم اثنى عشر أميراً وبلغت القوات التى حشدت تحت إمرته ١٢٠٠ عجلة حربية و ١٢٠٠ خيال وعشرين ألفا من الشاة . وقد اشترك اليهود فى هذا الحلف كما اشترك فيه ملك حماة وأسهمت المدن الفينيقية فى رد هذا الحطر واحتشد عند مدينة

قرقر على نهر العاص ستون ألفا . وقد استطاع هؤلاء الحلفاء أن يهزموا شلمنصر ملك آشور هزيمة ساحقة فوقف تقدم الأشوريين واعترف المتحالفوت بفضل دولة دمشق الآرامية فدانوا لها بالزعامة في عهد أميرها حزائيل ( ٨٠٥ . ق . م ) الذي تألق اسمه في سماء العصر وصورته الأساطير الآرامية بطلا مغواراً ، بل جعلنه في مقدمة أبطال التاريخ الآرامي . فقد رد غارات الآشوريين سنة ٨٣٨ و ٨٤٢ وأخذ يبسط رقعة ملكه فغزا أرض إسرائيل ، ومد ملكه في الأردن جنوبا حتى نهر الجيب الذي يصب في البحر الميت وبلغ من ضعف ملك إسرائيل وتخاذله أنه دفع الجزية بل جرده ملك الآراميين ولم يترك له إلا خمسين خيالا وعشرة عجلات حربية .

ويبدو أن حزائيل هذا كان يرنو إلى أبعد من هذا . كان يرنو إلى ساحل فلسطين إلى المدن الفينيقية الفتية ليتحكم في هذه التجارة الرابحة التي احتكرها الفينيقيون وجنوا منها الأرباح الطائلة ، فبدأ يغزو السهل الساحلي بل دخل أورشليم واستولى على كنوز معبدها ولم يحد من نشاطه أو يوقف تحقيق مشروعه هذا إلا ظهور الأشوريين في ميدان الجزيرة من جديد بعد وفاة حزائيل . وقد شغل خلفاؤه بغارات الأشوريين المتصلة المتلاحقة فبدأت الأقاليم التي دانت لهم بالطاعة تخرج من دائرة نفوذهم واحدة في أثر الأخرى ، فقد استعادت إسرائيل أملاكها سنة ٥٨٥ وبدأت تغير على دمشق وحماة . بل عمد الإسرائيليون إلى أبعد من هذا فقد رأوا الأشوريين وقد عت قوتهم بل عمد الإسرائيليون إلى أبعد من هذا فقد رأوا الأشوريين وقد عت قوتهم ملك يهوذا سنة ٤٣٥ ق . م فلاحت الفرصة المرتقبة ، وخرجت قوات تغلات بيلاسي من مما بضها فاجتاحت إقليم الجزيرة وتدفقت إلى شمال الشام ، فاستولت على دمشق واحتلت مما بضما فاجتاحت إقليم الجزيرة وتدفقت إلى شمال الشام ، فاستولت على دمشق واحتلت عاصمته سنة ٢٣٥ في يد العدو ، وبذلك انتهت دولة الآراميين فلم تقم لهم من بعد ذلك قائمة .

# الحضارة الآرامية وفضلها على الشرق القديم :

لقد حدد موقع الوطن الآرامى الدور الذى لعبه الشعب الآرامى فى تاريخ حضارة الشرق القديم . ذلك أن الإمارات الآرامية عموما وإمارة دمشق خصوصا تقع بين بيئتين من بيئات الحضارة العالمية الراقية فى عالم الشرق القديم : بين حضارات فلسطين الفينيقية والعبرانية وبين حضارات الأشوريين والبابليين فى العراق والجزيرة . وقد ترتبت على هذا الموقع نتائج بعيدة الأثر فى تاريخ الشرق الأدى ، فقد ترتب على وقوع دمشق بين سوقين عظيمتين من أهم أسواق الاستهلاك فى الزمن القديم أن أصبحت مركزا للقوافل الصادرة

والواردة التي تحمل بضاعة البحر الأبيض المتوسط في طريقها إلى أسواق الشرق الأوسط فأصبحت دمشق بحق ميناء الصحراء المتحكمة في التجارة الداخلية كما أصبحت صور وصيدا أعظم مواني البحر المتحكمة في التجارة البحرية . وقد ساهمت دمشق بحكم هذا الموقع في التجارة العالمية والمتعلم الآراميون وسطاء في تصريف منتجات العالم القديم فكانت ترد إلى أسواقهم السلع الفينيقية مثل الصبغة والمنسوجات والحزف والمصنوعات المعدنية والفاكهة والكروم فيفومون بنقلها إلى أسواق الشرق ومبادلتها بسلع أخرى فكانوا يجنون من ذلك أرباحا طائلة فزاد غني دمشق وعظم ثراؤها ولمل هذا هو السر في قوة دمشق وعلو شأنها في عهد ملكها ابن حداد وولده حزائيل. وأصبح الآراميون من أمهر التجار ومن أغناهم في القرنين التاسع والثامن ق . م عوضوا عن نفوذهم من أمهر التجار ومن أغناهم في القرنين التاسع والثامن ق . م عوضوا عن نفوذهم السياسي بنفوذ واسع في عالم المال والتجارة . جابت قوافلهم أسواق العالم القديم يدل على هذا الأوزان الآرامية التي عثر عليها المنقبون في أطلال نينوي بل أوغلت قوافلهم حتى بلغت الحليج الفارسي واتجرت في الكنوز والأحجار الكريمة وبرعت في هدنه التحارة الراعة .

والنتائج التى ترتبت على هذه الحقائق ليست مجرد نتائج اقتصادية تتمثل في الغنى الواسع والثراء العريض بل هنالك نتائج ثقافية بعيدة الأثر فقد عمل التجار الآراميون الذين انتشروا في أسواق العالم القديم على شر اللغة الآرامية في نطاق لم تنتشر فيه لغة سامية أخرى في الأزمنة القديمة فأصبحت لغة التخاطب في بلاد الجزيرة والعراق لأن الولايات الآرامية أصبحت بعد أن فتحها الأشوريون جزءا من الإمبراطورية الأشورية ومصداق ذلك أنه ظهر سنة ٢٣٧ ق . م لأول مرة كاتب آراى في بلاط تغلاث يبلاسر يسجل الغنائم التي استولى عليها الأشوريون ولم يعد هدا الكاتب يستعمل لوح الصلصال والمسار إنما أصبح يستعمل القلم ويستعمل ملفات البردى ويكتب باللغة الآرامية . وفي سنة ٥٠٥ ق . م أصبحت اللغة الآرامية لغة المال والتجارة في بلاد الشام وفلسطين وتغلبت على اللغة العبرانية في مهدها الأول وآية هذا التفوق أنها أصبحت لغة عيسي وشيعته. وكانت على اللغة العبرانية على جدران كنيسة أول إشارة للمسيحية وردت في نقوش آرامية كتبت بحروف لاتينية على جدران كنيسة مدينة بومبي يرجع إلى ماقبل سنة ٢٥ ميلادية ، وأقدم الأناشيد المسيحية أنشودة آرامية تسمى أنشودة قديش .

وكما انتشرت اللغة الآرامية وأصبحت لغة التخاطب والحديث فى بلاد الشام كالها انتشرت انتشارا بميدا جدا فى منطقة الهلال الخصيب وفى بلاد العراق والجزيرة . ولم يقتصر انتشار هذه اللغة على الأوطان السامية إنما تخطت هذه الأوطان إلى بلاد

إيران وأصبحت في عهد دارا الأكبر ( ٥٢١ – ٨٨٤) اللغة الرسمية للولايات الفارسية كلها وأصبحت هـذه اللغة الدولية الوحيدة في بلاد الشرق القديم قبل أن يفتحه الإسكندر وامتد نفوذها في منطقة شاسعة ممتدة من بلاد الهند شرقا إلى أثيوبيا جنوبا ولم تبلغ لغة سامية هذه السعة من الانتشار إلا لغة خرجت من الآرامية هى لغتنا العربية التي أصبحت ولا تزال لغة التخاطب لملايين البشر طوال العصور الوسطى والحديثة .

والآراميون المهرة في الشئون التجارية لم ينشروا لغتهم فحسب بل نشروا أمرا آخر بالغ الخطر في تاريخ حضارة الشرق القديم فقد نشروا الأبجدية التي نقلوها عن الفينيقيين وعلموها لعالم الشرق القديم كله . تعلمها العبرانيون من الآراميين مباشرة في فترة تقع بين القرن السادس والقرن الرابع فبل الميلاد واقنبسوا منهم هذه الحروف المستديرة التي لا تزال الأناجيل المسيحية تكتب بها حتى اليوم .

وقد انتشرت الأبجدية الفينيقية الآرامية في بلاد الفرس كما انتشرت في بلاد العراق والجزيرة فقد بدأ الفرس بعد أن أسسوا إمبراطوريتهم يعدلون عن استعال النقوش المسارية البابلية ويستخدمون الجروف الآرامية في كتابة وثائقهم الرسمية وأصبحت اللغة الآرامية وأبجديتها شائعة في أسواق بابل وفي مراكز التجارة الأخرى وأصبحت لغة المعاملات التجارية الجارية ليسرها وسهولها وأصبحت الصكوك والأسانيد والأوراق الرسمية تكتب بالقلم الآرامي على أوراق البردي إذ وجد المتعاملون أن هذ أيسر من الكتابة بالقلم السماري على ألواح الصلصال وانتهى الأمر بأن غلب هذا الحط وعلبت الكتابة بالقلم المماري وأخذت محل محله بالتدريج في وثائق الدولة الرسمية فعمدت الإمبراطورية الفارسية إلى استخدام اللغة الآرامية في وثائقها الرسمية بل حدث تطور آخر في غاية الأهمية فقد بدأت اللغة الفارسية نفسها تكتب بالحط الآرامي وبطل استخدام الخط المساري والوثائق الحجرية القديمة .

بل نقل الآراميون خطهم إلى الأرمن وإلى الهنود وبدأت اللغة السنسكريتية تكتب بالحروف الآرامية بل حمل الكهنة البوذيوت الأبجدية السنسكريتية المستمدة من الأبجدية الآرامية في بلاد الصين وفي كوريا وبذلك نشر الآراميون الأبجدية الفينيقية في النطاق الشرقي حتى بلغت حدود الصين كما أن الإغريق نشروا هذه الأبجدية غربا حتى الأمريكتين وبذلك عمت العالم كله شرقه وغربه .

وقد نفذت الكتابة الآزامية إلى بلاد العرب نفسها وأصبحت لغتنا العربية اليوم لغة الكتاب ولغة السنة تكتب بخط من أصل آرامى ذلك أن الأنباط وهم طائفة من البدو

الذين خرجرا من شبه جزيرة العرب ، وأغاروا على ديار الأراميين واحتكوا بهم نقلوا الكتابة الآرامية وبدأوا يسجلون لهجتهم العربية بالأبجدية الآرامية ، وتطور هذا الخط الآرامي الذي نقله الأنباط إلى كتابة خاصة تعرف بالكتابة النبطية ، وهي نفس الكتابة التي نقلها العرب وسجلوا بها لغتهم .

لأن الأنباط بعد أن اختلطوا بالآراميين وتعلموا منهم فن الكتابة بدأوا يكتبون حروفا آرامية أقرب إلى الخربشة منها إلى الكتابة ، بسبب صعوبة المحاكاة والتقليد كما كتبوها بشيء من الاختلاف يكاد لايطابق الأصل كل المطابقة . ثم أتى بعدهم جيل آخر من النبط وتعلم هـــذه الحربشة في شيء من الصعوبة وجده أيضًا في تقليدها ، فــكتب الحروف أكثر خربشة من الأولى وأبعد قليلا منها عن الأصل وهذا طبيعي لأن المنقول لا يشبه الأصل ولا يطابقه تمام المطابقة بل يختلف عنه وخصوصا إذا كان المحاكي بعيد العهدبالأصل. وهكذا أخذت كتابتهم تبتعد عن الأصل الآرامي رويداً حتى تميزت عنه وصارت تعرف باسم الكتابة النبطية . وقد تطور الخط النبطى وأصبح في القرن الثالث للسلاد الخط المألوف في لغة عرب الشهال لغة القرآن ولغة العصر الحاضر. هذه الكتابة الآرامية بعيدة الأثر في حضارة الشرق القديم عثر المنقبون على أقدم نقوشها في شمال سوريا ، نقش يرجع تاريخه إلى بداية القرن التاسع قبل الميلاد . كما عثروا على نقش آخر للملك ابن حداد ملك دمشق على مقربة من مدينــة حلب وتاريخه ٨٣٥ ق . م . وقد أقام هذا الملك نصا آخر يسجل فيه الانتصارات التي أحرزها . كما وجدت نقوش آرامية أخرى في مدينة شمعل من مدن ســوريا الآرامية ، كما عثر على آثار أخرى وأوزان وأخنام تحمل نقوشا آرامية . كما وجدت ملفات من البردي كتنت باللغمة الآرامية كتها يهود مصر، وجدت في جزيرة الفيلة يرجع تاريخها إلى سنة . . . وسنة . . ٤ ق . م . وقد ألقت هذه الكشوف الأثرية الضوء على قصة

وقد تبين أن اللغة الآرامية قد انقسمت بمضى الزمن إلى لهجتين مختلفتين : لهجة شرقية سادت في وادى الفرات تسمى باللهجة السورية ، ولهجة غربية سادت في فلسطين تمثلها اللهجة الآرامية المسيحية ولهجة شمعل وحماة واللهجة النبطية ، وقد أصبحت اللهجة السورية أو لهجة أودسا لغة الكنيسة في سوريا ولبنان والعراق ، وكانت تستخدم حتى القرن الثالث عشر الميلادى حين حلت اللغة العربية محلها ، ولما اعتنق الآراميون السيحية القرن الثالث عشر الميلادى حين حلت اللغة العربية محلها ، ولما اعتنق الآراميون السيحية . واستخدم والمحجة الرها في كنائسهم وفي آدابهم وثقافتهم نبذوا اسمهم الأول لصلته بالوثنية . وسموا بأنفسهم السوريين أو السريان .

تطور الكتابة الآرامة وتطور اللغة الآرامية .

والشعوب الآرامية كان شأنها شأن الشعوب البدوية حظها من الحضارة المادية قليل الدلك ماكاديتم استقرارهم ويطيب مقامهم وتمتد رقعة دولتهم وتحكثر أموالهم من جراء اشتفالهم بالتجارة حتى أقبلواعلى الحضارات القائمة فقبسوا منها ونقلوا عنها، فتأثر الأراميون الذين استقروا في شمال سورية وفي إقليم الجزيرة بالحضارة الأشورية وبالحضارة الحيثية ، وماوكها ومدينة شمعل إحدى مدنهم النمالية مدينة حيثية في تخطيطها وفي عمارتها ، وماوكها وإن كانوا قد اتخذوا أسماء آرامية إلا أنهم كانوا يتشبهون ببلاط الحيثيين تارة والأشوريين تارة والأشوريين

وقد أثبتت الحفائر الحديثة صدق هذا الرأى فقد عثر المنقبون على تمثال ضخم ينسب إلى الملك بنمو الأول يرجع تاريخه إلى القرن الثامن قبل الميلاد ، وقد أقام هذا التمثيال للإله حداد وكان ارتفاعه تسع أقدام ونصف يمثل المعبود وفد لبس تاجا ذا قرنين له لحية كثة وقد بسط ذراعه ليمنح البركة ، وصناعة التمثال وصورته توحى. بالتأثر بالتقاليد الحيثية . كما أقام بنمو الثانى ( ٧٣٧ ق . م ) تمثالا آخر لهذا الإله .

وقد قلدوا ماوك آشور والحيثيين في أبهة البلاط وحياته ، فقد أظهر ت الآثار ابن بنمو الثانى (بر ركاب) جالسا على عرش عظيم من خشب الأبنوس والعاج والنهب لايقل أبهة ولا روعة عن عروش الملوك المعاصرين . والعرش مقام على عمد من خشب الأرز لها رءوس ثيران و تحت فدميه مقعد مزخرف بهذا الأسلوب . ورداء هذا الملك وهيئته تعطيك صورة ملك حيثى ، أما شعره ولحيته فتمثل لك ماكا أشوريا .

ويبدو أن عقائد الآراميين لم تكن تختلف كثيرا عن عقائد الشعوب السامية الأخرى ، فكانت تقوم على عبادة قوى الطبيعة وتقديسها فكان أعظم آلهتهم وأرفعها شأنا في نظرهم الإله حداد أو أواد أو أدو إله البروق والرعود ، وهو يرحم عباده فيرسل السحاب والمطر وهو ينتقم منهم فيطمى الأنهار ويبعث الفيضان . ولهم إله آخر يسمى (رمون وقد يقترن حداد وريمون في بعض الأحيان . وكان معبده الرئيسي في مدينة هيروبوليس (منبيج العربية) ، كما أقيمت له معابد أخرى في مدن سوريا ولبنان . ولما كان السوريون شعبا زراعيا فقد قرنوا إلههم هذا بالشمس ، وصوروه برأس تحيط بها هالة من الضوء ، كما اقترن في المصر الروماني بعبادة جيوبيتر . وكان لهذا الإله حداد زوجة عبدها الآراميون باسم أتارجاتيس نقشوا صورتها على نقودهم ، ورمزوا لها بالهلال وممه قرص الشمس . وكان لهم إلى جانب هذه الآلهة السكبرى معبودات أخرى أصغر شأنا بعضها نشأ محليا وبعضها اقتبس من ديانات أخرى ، كما عبد القمر في مدينة حران .

# الفصال کاری عشر

## الفينيقيون

أصلهم: كانت شبه جزيرة العرب طوال العصور الناريخية بمثابة بوتقة بنبرية كبرى المحض بين الحين والحين عن جماعات من البدو تترك مضاربها فى البادية بسبب الفحط أو الجفاف أو قلة الموارد، ثم تتجه صوب الشمال صوب الشرق الأدنى بحمًا عن أوطان جديدة تطيب فيها الحياة ، ويتوفر المرعى ويتوفر الماء ، ويعوضون عن شدة الصحراء براحة الاستقرار ونعم حياة السهول الناعمة .

خرجت موجات من هذا القبيل فى عصر ماقبل التاريخ وانسابت إلى مصر وإلى سوم فاستقرت فيهما ونشرت مؤثراتها السامية حتى بدا للمؤرخين أن هنالك ثمة تشامه بهن الحضارتين السومرية والمصرية .

وماكادت هذه الهجرات تنقضى ويستقر المهاجرون ويختلطون بالسكان الأصليين حتى تمخضت جزيرة العرب عن هجرة سامية جديدة كانت وجهتها بادية الشام هذه المرة ، ثم تخطت البادية ونزلت السهول الحصيبة تريد أن تعيش وأن تستقر ، وقد وجدت قوما من أهل البلاد الأصليين اختلطت بهم وأثر هذا الاختلاط في الصفات الجسمية والعقلية ، وأصبح الجنس وليد هذا الاختلاط يمتاز بالذقن البارزة والأنف العريض ، ويختلف بعض الشيء عن المميزات السامية المشهورة .

هؤلاء الساميون الجدد الذين دخاوا في حياة الشام وفلسطين سموا بالكنعانيين أحيانا وبالفينيقيين أحيانا أخرى، وقد وفد معهم من الصحراء في نفس الوقت تقريبا شعب سامى آخر استقر في بلاد الشام الشمالية وتأثر بالمؤثرات السومرية والبابلية، على حين نزل بنو عمومتهم على الساحل وأخذوا يتجهون صوب مصر . الشعبة الأولى هي الشعبة العمورية أقرباء الكنعانيين وبنو عمومتهم . وكان القادمون الجدد يتكلمون بلهجات متشابهة تنتمي إلى العائلة السامية الغربية التي ينتمى اليها العبرانيون ، وكان من أثر هذه القرابة الشديدة في ميدان اللغة أن ذكر بعض علماء اللغات أن العبرانيين استعانوا علغة أهل البلاد الأصليين من الكنعانيين .

أما عن تاريخ هذه الهجرة بعيدة الأثر فى مدنية الشرق ، فمن العسير تحديده تحديدا قاطعا ، فهيرودوت يذكر عن لسائ علماء صور أنهم جاءوا فلسطين فى القرن الثامن والعشرين قبل ميلاد المسيح، بل أثبتت الحفائر أن تاريخ هذه الهجرات السامية أبعد من هذا بكثير ، فقد ظهر أن مدنا مثل أريحا وبيسان ومجدو هى أسماء كنعانية وأنها كانت موجودة قبل سنة ٥٠٠٠ق. م . كما كشفت مدن أخرى ظهر أنها كنعانية أيضا وأنها ترجع إلى نفس هذا العهد تقريبا .

اسمهم : قلنا إن هذه الهجرة السامية التي استقرت على طول ساحل فلسطين اختلف في تسميتها فسميت بالكنعانية حينا وبالفينيقية أحيانا أخرى . سميت بالكنعانية في المراجع القديمة وفي كتاب العهد القديم بالذات ، الذي أطلق على سكان المدن الساحلية والحصون الجبلية اسم كنمان ، كما أطلقوا على اللغة التي يتحدثون بها اسم اللغة الكنعانية . وقد ذهب الباحثون مذاهب شتى في معرفة كنه هذه التسمية ، فذهب فريق إلى القول بأن كنعان بالسامية معناها الأرض الحفيضة ، على عكس مرتفعات لبنان فسمى هؤلاء الساميون بالكنمانيين لانفرادهم بسكني هذه المهول الساحلية التي تحف بشرق البحر الأبيض المتوسط . لكن البحث الحديث انجه وجهة أخرى فقد ظهر أن في اللغة الأبيض التوسط . لكن البحث الحديث انجه وجهة أخرى فقد ظهر أن في اللغة الحورية القديمة اسم كناجي ومعناه أحمر اللون ، وفي اللغة الأكادية كناخي وفي الفينيقية كنع وفي العبرية كنعان وكلها مسميات تدل على الحرة الأرجوانية .

ثم جاء الأغريق واحتكوا بهذه الشعوب السامية واتجروا معها واحتكوا بهذه المجتمعات المدنية المتناثرة على الساحل فأطلقوا على هذه المجتمعات كلها اسم (Phoenix) أى أحمر اللون ، ومن هنا نشأ اسم فينيقي الذى ورثته لغاتنا الحديثة .

إذن فقد اتفقت التسمية السامية القدعة مع التسمية الإغريقية في أن تربط بين هذه الشعوب السامية وبين حمرة اللون ، والحق أنه هذه الشعوب السامية البحرية عرفت منذ القدم بتخصصها في صناعة الصبغة الأرجوانية التي تستخرج من حيوانات بحرية تعيش قرب ساحل فلسطين ، ومن هنا جاءت نسبتهم إلى حمرة اللون ، ومن هنا كانت تسميتهم السامية القدعة بالكنعانيين وبالإغريقية الفينيقيين ، وكلاها علم على شعب سامى واحد ينزل بسهول فلسطين الساحلة .

## قيام المدن الفينيقية:

وقد تأثر الفينيقيون إلى أبعد الحدود بالبيئة التي عاشوا فيها ، واستجابوا لها إستجابة كالملة ، فشكلت تاريخهم وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية . ذلك أن الوطن الفيذيتي الممتد

على سواحل الشام على صورة شريط ضيق يقع بين البحر من الغرب والصحراء من الشرق أصبح بمثابة قنطرة يعبرها الغزاة الأسيويون القادمون من منطقة الجزيرة قبل نزولهم إلى وادى النيل ، كما تعبرها القوات المصرية القادمة من الوادى تنمقب الغزاة وهم في طريق فرارهم بعد دفعهم عن حدود مصر . وكانت الجيوش المصرية تطرق بلادهم باستمرار تحاصر مدنهم وتدك قلاعهم وتحملهم إلى مصر أسرى يسخرهم فرعوت في الأعمال التي يريد . وقد سجلت الآثار المصرية والوثائق المصرية هذه الصلة الوثيقة بين فينيقيا وبين مصر ، وما كادت الشعوب السامية النازلة في وادى الدجلة والفرات تفيق وتتطلع إلى السيادة على الشرق الأدنى حتى اتجهت صوب فلسطين وكانت جيوشها الغازية تطرق هذه القنطرة الساحلية وتفعل بها مثل ما فعله المصريون من قبل .

إذن أصبح الوطن الكنعاني في مهب التيارات العالمية ، بين قوى عالمية كبرى. قامت في وادى النيل ووادى الدجلة والفرات وآسيا الصغرى . وترتبت على هذا الوضع نتائج بعيدة الأثر ، إذ لم يستطع الكنعانيون أن يقيموا دولة موحدة تصد هذه التيارات وتضع حدا لهذا النفوذ الأجني . ولم يجد الفينيقيون مفرا من أن يؤلفوا منهم مجتمعات صغيرة تعيش في مدن محصنة ذات أسوار عالية وأبراج كبيرة يلجأ إليها السكان في وقت الحطر ويحتمون بأسوارها ويتخذونها وقت السلم أسواقا لتجاراتهم . وقيام هذه المدن المحصنة وان كان أحسن وسيلة التجأ إليها الفينيقيون لصدغارات الدول المجاورة أو غارات الدور المجاورة أو غارات البدو المجاورين إلا أن تقسيم البلاد إلى مدن صغرى يحارب بعضها بعضا ، ولا يسود بينها البدو عمن الاستقرار جعلها تقع فريسة سهلة لعدوان القوى المجاورة .

والفينيقيون كما قلمنا انتشروا على طول ساحل الشام، من كسيوس إلى جنوبى الكرمل، وقد أثرت طبيعة هذا الساحل في قيام المدن المستقلة إذ تحكمت فيها وحددت أعدادها ومواقعها . فني الجنوب نجد مرتفعات فلسطين لا تستطيع أن تحمى الساحل من العدوان الداخلي كما تفعل جبال لبان ، لذلك نجد المدن الزاهرة التي كتب لها الدوام تقوم عند سفح جبال لبنان ، مثل طرابلس وبتريس وبيبلوس وبيروت وصيدا وصور وسميرة . أما في الجنوب فقل أن تجد مدينة ذات شأن تقع على الساحل باستثناء عسقلان ، بل انتشرت أغلب المدن في الداخل حيث تعتصم بالمرتفعات الداخلية مثل جزر واكيش ومجدو وشهم وأورشليم ، وقد ذكرت كلها في معارك تحويمس الثالث وخطابات تألم المارنة ، كما وصفت في التوراة .

وقد تحكمت الطبيعة في تحديد مواقع هذه المدن إذكان العامل في اختيارها وقوعها على نهر أو على مقربة من جبل يسهل معه الدفاع عنها . وكانت بعض هذه المدن الفينيقية

عقام على البر وعلى جزر متناثرة قريبة من الساحل ، ويتعاون البر والجزيرة في حماية المدينة والدفاع عنها . ومن هذه المدن أرادوس وصيدا وصور ، إذ كان لسكانها مساكن على الساحل يلجأون إليها حين يتاجرون أو يزرعون ، ومساكن أخرى على الجزر يمتصمون بها إذا هاجهم عدو .

وقد بحلت براعتهم فى مد هذه المدن بالماء النقى فكانوا يخزنون مياه الأمطار فى خزانات كانوا ينقلون الماء من الساحل إلى الجزيرة عن طريق خراطيم يمدونها تحت ماء البحر . وقد أثبتت الحفائر التى أجريت تحت سطح البحر والخرائط الجوية أن حاجز الماء الذى كان يحمى مدينة صوريقع اليوم تحت سطح البحر بنحو ٥٠ قدما وكان طوله محرمة وعرضه ثمانية أمتار ، وكانت تشرف عليه أسوار المدينة العالية وأبراجها الشاخة . وقد بنيت هذه الحصون فى عهد الملك حيرام الذى كان معاصرا لسلمان الحكم ، وبذلك أصبحت صور من أعظم موانى حوض البحر الأبيض الشرقى .

وكانت صيدا تقع على لسان يمتد فى المآء وقد اختيرت بسبب الميناء العظيم الذى يزيد من قيمته اننشار الجزائر الصغرى التى أوصلها الفينيقيون بعضها ببعض وكان هذا الميناء يقع إلى الشمال وإلى الجنوب منه ميناء آخر أكثر اتساعا وأقل أمنا .

كان أغلب السكان الفينيقيين يتركزون في هذه المدن الحصينة ، لذلك نجد أن سكان الريف لم يكن يتجاوز عددهم ربع مليون نسمة وكانت بيوت هذه المدن الساحلية أو الريفية التي كشفت عنها الحفائر غير منتظمة في شكلها ، بيوت الفقراء صغيرة الحجم ملتصقة بعضها ببعض شأن الأحياء الفقيرة اليوم . أما بيوت الأغنياء فكان لها فناء من الداخل تصطف حوله الغرف وكان لبعضها مخازن للحدوب وصهار بج لحزن الماء .

وكانت هذه المدن المتفرقة بسبب مظاهر الطبيعة تحاول إيجاد نوع من الترابط يؤلف بينها ، فتعمد إلى إنشاء تحالف قوى بين عدة مدن بزعامة أوفرها قوة . تحالف يمليه الخطر المشترك أو المصالح المشتركة . وكانت مدينة أوجاريت في القرن السادس عشر قبل الميلاد وجبلة في القرن الرابع عشر وصيدا في القرن الحادي عشر وصور من بعدها ثم طرابلس تتزعم أحلافا من هذا القبيل .

ولم تكن هذه المدن تتصل وتتعارف إلا تحت ضغط خطر أجنبي مسلح . ومن اشهر هذه المحالفات التي سجلها التاريخ الحلف الذي تزعمته قادش وحطمه تحويمس الثالث سنة ١٤٧٩ ق . م . وإذا ما انقضى الحطر وذهبت الأسباب انفض هذا الجلف وعادت المدن ينهش بعضها بعضا ، وقد أظهرت رسائل تل المارنة التي كتبت بعد ذلك . بقرن هذه الحلافات السائدة بين المدن الفينيقية ، بل أظهرت أن بعضها كان يحاول . الاتصال بالمصر بين على حساب الآخرين .

وكان من أثر هذه الأوضاع أن الفينيقيين كانوا طوال الريخهم شعبا محبا للسلام يكره الحرب وينفر منها وكان اهنامهم منصرفا للتجارة والفن والدبن ، لذلك كانت مدنهم شخى الرأس أمام عواصف الغزو الآنية من مصر وبابل أو من غيرها ، وكانت تشترى السلامة بدفع الجزية ، ولكنهم كانوا يعوضون هذه المبالغ بما كانوا يجنونه من أرباح طائلة من المناجرة مع الجيوش الغازية .

وقد أثرت البيئة في حياة أهل كنمان كما أثرت في تاريخهم وفي عمارة مدنهم ، فقد كانوا يحيون حياة اقتصادية تمليها ظروف البلاد ومواردها الطبيعية وكانت أهم حرف السكان الزراعة والصيد ، وكانت زراعة الحدائق أحب الحرف إليهم وأثرت في فنهم وفي دينهم ، وكانوا يبذرون الحب بأيديهم أول الأمر ، ثم ما لبثوا أن استحدموا المحاريث من بابل أحيانا ومن مصر أحيانا أخرى ، وقد عثر المنقبون على بعض الآلات الزراعية التي ترجع إلى سنة ١٥٠٠ أو ١٣٠٠ ق ، م وكان المحصول يضم بواسطة منجل مصنوع من الصوان ، أسنانه من الملاط ومقبضه من الحشب ، وظلت هذه الآلات تستخدم حتى منة ١٠٠٠ ق .م حيما استخدم المنجل الحديدى ثم صنعت المحاريث من الحديد . وكانوا يستخرجون الحب بشوكة طويلة من الحشب ، ويطحنون القمح بمطاحن من الحجر وغيرونه في أفران أسطوانية من الطهن .

وكانت المحاصيل الرئيسية مثلها اليوم: القمح والشعير والشوفان والفول والعنب والزيتون والتين والبندق والرمان والحبوب والسكروم والفاكهة وغيرها من محصولات حوض البحر الأبيض . ولسكى يلائم الفلاح بين الزراعة وبين تقلبات سقوط المطر نجده يعمد إلى الزراعة الجافة . وفي منطقة لبنان حيث يزيد عدد السكان عن طاقة الأرض نجد الناس يزرعون سفوح الجبال ويقيمون من حولها الأسوار لحماية الأرض وبسط رقعتها . وهذه السفوح ملائمة جدا لزراعة الحدائق والسكروم والحبوب .

وقد استؤنست الحيوانات مثل الأبقار والأغنام والحمير والماعز والحنازير والكلاب. ولم يكن اللحم يؤكل إلا فى الأعياد ، وكان يطبخ فى قدور ذات فوهات واسعة . وكان الناس يأكلون الطعام بأيديهم أو بملاعق من خشب . وكان ماء الشرب من خزانات الأمطار والعيون مجمل على الرءوس فى قرب أو أوانى من الفخار . وكانت المصابيح تصنع من الفخار وتوقد بالزيت وقد صنعت هذه المصابيح فى النصف الأول من القرن الثانى عشر قبل الميلاد ، وقد عثر المنقبون على عدد لا يحصى من أوانى الطبخ .

وقد اشتغل السكان بالصيد أيضاً وبرعوا فيه بحكم وقوعهم على الشاطىء وصنموا الزوارق من خشب الأرز. وكانت الصناعة تحتلمكانا عظما فكان الصناع وأرباب الحرف

يحتلون مكانة متوسطة بين الأرستوقراطية الاقطاعية المؤلفة من ملاك الأرض والمحاربين ومن الطبقة الدنيا المؤلفة من العبيد والأقنان . وكان الأبناء يتوارثون حرف الآباء . وهذا وهنالك مايدل على أن أرباب الصناعات كانوا يؤلفون من أنفسهم نقابات خاصة . وهذه النقابات تتألف من جماعات تجمع بينها رابطة الحرفة ورابطة الدم يعيشون في أحياء خاصة ، وقد ساد هذا النظام حتى القرن الثامن ق . م .

وإن أبرع ماعرف به الغينيقيون هو نشاطهم البحرى ونشاطهم التجارى .

## النشاط البحرى والتوسع الاستعارى :

على أن أبرز النواحى التى ظهرت فيها آثار البيئة في الحياة الفينيقية هي ناحية النشاط البحرى ، فقد كانت جبال لبنان التى تقع خلف الوطن الفينيق تعرقل صلةالسهول الساحلية بالأقاليم الداخلية وتجبر السكان على أن يلتمسوا لأنفسهم مخرجا آخر بأن يتجهوا إلى البحر . يضاف إلى هذا أن البيئة المحلية لم تعد قادرة على إعالة عدد من السكان ينزايد عددهم باستمرار ، ولم تعد الزراعة تكفى لاطعام آلاف الأفواه التى تعيش في المدن الساحلية فكان على الفينيقين أن يلتمسوا لهم سبل أخرى للمعيشة أو ينطلقوا إلى ميدان التجارة ويتصلوا بالأمم الكبرى الواقعة من وراء البحر . زد على هذا أن سفوح لبنان تزخر بالخشب الجيد الصالح لبناء سفن ، فاذا اقترنت الرغبة في المخاطرة والبحث عن لقمة العين جاءوا من شبه جزيرة العرب يستجيبون لنداء البيئة ، ويتركون حياة البداوة التي اللهوها ويقبلون على البحر ليركبوا متنه . وقد بدأوا برحلات بحرية قصيرة لصيد السمك ألفوها ويقبلون على البحر ليركبوا متنه . وقد بدأوا برحلات بحرية قصيرة لصيد السمك ألفوها ويقبلون على البحر أو الثاني عشر قبل الميلاد حينا ضفط الآراميون عليهم في وسط بعد القرن الثالث عشر أو الثاني عشر قبل الميلاد حينا ضفط الآراميون عليهم في وسط سوريا وأحاط بهم الاسرائيليون والفلسطينيون من الجنوب فلم يجدوا مفرا من أن يتجهوا إلى البحر بكليتهم فقد كان هذا هو المخرج الوحيد .

وكانت سفنهم بدائية بسيطة أول الأمم لاتقوى على أن توغل في ماء البحر فلم تسكن أكثر من زوارق مكشوفة قليلة الارتفاع قليلة الغوص تسكتسحها الأمواج العظيمة ولا تستطيع أن محمل قدراً كبيراً من السلع ، وكانت هذه السفن تصنع من خشب الأرز وتدهن بالقار النباتي الذي لايقوى على مغالبة الماء . ثم قطعوا شوطا آخر في فن بناء السفن فكبر حجمها بعض الشيء ، واستعين في تسييرها بالمجداف وبالشراع مماً وأصبح سمكها كبيرا إلى حد ما ، والمكن العمل الجرىء حقاً الذي ينسب إلى الفينيقيين هو مضهم في

فن بناء السفن إلى أبعد غاية ، حينا توصلوا إلى صناعة السفن العظيمة ماخرة المحيطات فقد قلب هذا الاختراع فن الملاحة رأساعلى عقب فاشتدت جسارة الفينيقيين على السيطرة على البحر وركوبه وتضاعف نشاطهم وتضاعفت تجارتهم .

وكانت كتل خشب الأرز التى لا مثيل لها في الصلابة وقوة المقاومة تقطع من غابات الأرز نم تلقى في الأنهار في وقت الفيضان فيحملها إلى الميناء ثم ترسل إلى مصانع السفن الضخمة في صور وصيدا . وقد صورت ماخرات المحيط هذه على الآثار المصرية منذ سنة الضخمة في صور وصيدا . وقد صورت على الآثار الأشورية القديمة . وهي سفن على شكل هلال لها مقدمة مرتفعة ومؤخرة مرتفعة أيضا ولها مجذافان عظيان في صدرها يستخدمان في توجيهها ولها شراع واحد كبير ، وكانت هذه السفن عريضة حتى تستطيع أن تنقل حمولة كبيرة وكانت مقدمتها مديبة جدا كما كانت تتألف من طابقين ، ثم حاول الفينيقيين أن يحسنوا هذا الفن في صناعة السفن، فاخترعوا سفنا ذات صفين من الحجاذيف الواحد فوق يحسنوا هذا الفن في صناعة السفن، فاخترعوا سفنا ذات صفين من الحجاذيف الواحد فوق الآخر ، بالطابق الأسفل صفان بكل صف أربعة أو خسة مجاذيف وقد بلغ عدد الحجذفين في وقت من الأوقات خمسين ملاحا ، وكان الجند يقفون على سطح السفينة فوق المجذفين عرسون السفينة أو يتأهبون للتجارة .

ورغم هذا التقدم العظيم في هذا الفن إلا أن هذا الطراز من السفن القديمة لم يقو على مغالبة اللجة أو الايغال في عرض البجر، لذلك كانت السفن الفينيقية تسير بحذاء الساحل هذا إلى أن البحر الأبيض المتوسط يعتبر من الناحية الملاحية من أهم البحار وأكثرها ملاءمة الملاحة الناشئة ، ولم يكن للفينيقين من ينافسهم في هذا الميدان ، وخلا البحر من القرصان واستطاعت السفن أن تمضى آمنة لا تخشى شيئا .

وقد برع الفينيقيون فى فن الملاحة وتعمقوا فيه وساعدهم على ذلك اكتشاف أهمية النجم القطبى ، وأقدموا على الإبحار ليلا معتمدين على النجوم وقد تعلم الإغريق هذا الفن منهم حتى أن أسماء النجوم الإغريقية هى بعينها الأسماء الفينيقية .

ولم يكن الفينيقيون يسيرون في البحر بغير هدى ، ولم يكونوا قراصنة كما تصورهم الأساطير الإغريقية بل كانوا يبحرون بناء عن خطط مرسومة واستطاعوا بعد تجارب طويلة أن يشقوا لأنفسهم مسالك وطرق كشفوها واستخدموها واحتكروها . ومن هذه الطرق البحرية ذلك الطريق الذي يمر من صيدا إلى صور ثم يمر بمصر مباشرة أو قد يتجه إلى قبرص ثم يتجه غربا إلى طوروس وليسيا عن طريق رودس وكريت ثم يتجه إلى الشمال إفريقية ثم أسبانيا . وكانت هنالك طرق أخرى فرعبة تتجه إلى الشمال أو الجنوب .

وهذه الرحلات البحرية ذات النطاق الواسع لايقصد بها مجرد المغامرة ، إنما يقصد بها المتاجرة وتصريف المنتجات الفينيقية ومبادلها بالسلع الأخرى والمواد الخام التي تحتاجها الصناعة المحلية . وكان الفينيقيون يصدرون أربعة أصناف من السلع تحتاج إليها دول البحر الأبيض المتوسط : هي الحشب والقمح والزيت والحمر ، ثم حملوا بعد ذلك منتجاتهم الصناعية المشهورة مثل المنسوجات والمصنوعات المعدنية . وكان الحشب الجيد بالذات مطلوبا في مصر والعراق لبناء المعابد والقصور وقوارب الصيد والسفن التجارية وسفن الأساطيل . وكانت أخشاب لبنان المستقيمة والمستديرة تمدهم بحاجتهم من الأخشاب بل عا يحتاجون إليه من القار والراتنج اللازم لصناعة السفن .

وكما وسع الفينيقيون رقعة سوق الآستهلاك وسعوا كذلك سوق الإنتاج حتى أصبحوا حلقة الوصل بين السرق والغرب ، وأصبح البحر الأبيض بحيرة فينيقية قبل ظهور الإغريق والرومان بوقت طويل .

والفينيقيون ليسوا أول أمة بحرية في العالم فحسب بل أول أمة جمعت بين النشاط في البر والبحر ، فكانوا ينشئون محطات تجارية في المناطق الداخلية البعيدة عن الساحل ويصلون بين موانهم على البحر الأبيض بمراكزهم على الحليج الفارسي بمواصلات برية منظمة .

على أن أبرع الأعمال الجريئة التى خلات اسم الفينيقيين في تاريخ النضال البحرى أنهم كانوا أول أمة دارت حول إفريقية عن طريق رأس الرجاء الصالح، فسبقوا البحارة البرتغاليين بنحو ألفي سنة. وقد تم هذا العمل الخطير بفضل توجية نخاو فرعون مصر الذي أعاد حفر القنال القديمة التي تصل فرع النيل الشرق بالبحر الأحمر، وقد سار الفينيةيون في هذه القناة حتى نزلوا إلى البحر الأحمر، ثم دخلوا الحيط الحندى وواصلوا رحلتهم تجاه الجنوب الشرقي مارين بالصومال وزنجبار وموزمييق وبلاد الزولو حتى وصلوا إلى رأس الرجاء الصالح، ثم بدأوا في العودة من هذه الرحلة الطويلة حذاء الساحل الغربي لإفريقية، حتى جبل طارق ثم دخلوا البحر الأبيض وأدركوا مصر.

وقد استغرقت هذه الرحلة زهاء ثلاثة أعوام. وكان البحارة ينزلون فى الخريف إلى الشاطىء حيث يطيب لهم أن يقفوا ، ثم يحرثون الأرض ويبذرون الحب وينتظرون نضج المحصول ثم يبحرون . وفى ذلك يقول هيرودوت « ولما أقبل الخريف نزلوا إلى البر وزرعوا الأرض وانتظروا الحصاد فلما أن حصدوا الحب أقلعوا مرة أخرى ولما أن مرت عليهم فى عملهم هذا سنتان وصلوا فى السنة الثالثة إلى مصر بعد أن طافوا بأعمدة هرقل » .

ولم يكن الفينيقيون يكتفون بمجرد المتاجرة والعودة من حيث أتوا بل كانوايستقرون ويستعمرون وينشئون مدنا فينيقية جديدة . وكان الفينيقيون الذين يستقرون لايثيرون فزع السكان الأصليين ، فقد كانت أعدادهم قليلة وكانوا يتسر بون دون أن يثيروا الريب والشكوك ، ولما لميكن لهم اتجاه سياسي معين فسرعان مايتلاء مون مع الوسط الذي بعيشون فيه . فإذا تم إنشاء المستعمرة واستقر فيها المهاجرون بدأت تتصل بالمدن الفينيفية المكبرى عن طريق البحر وتعمل على تصريف المنتجات الفيقينية في البلادالي تنشأ فيها كما تعمل على جمع المادة الخام وإرسالها إلى بلاد الشام .

بهذه الطريقة انتشرت المستعمرات من رأس الدلتا إلى ساحل قيلقية إلى بلاد اليونان كا انتشرت في جزر البحر الأبيض المتوسط. ومستعمراتهم في شرق البحر أقدم من مستعمراتهم في أفريقية وأسبانيا ، فقد استقروا في قبرص ورودس منذ منتصف القرن الحادى عشر ثم ، استقروا بعد ذلك في صقلية نم في سردينيا .

وقد وصلت هذه المغامرات الاستعارية في غرب البحرالأييض إلى الدروة من منتصف القرن العاشر قيل الميلاد إلى منتصف القرن الثامن قبل الميلاد فقد أنشئت مستعمرة فرطاجنة في شمال أفريقية وتخطوا مضيق جبل طارق و نفذوا إلى المحيط الأطلسي، وأنشأوا مستعمرة على شاطيء أسبانيا الغربي هي مستعمرة قادش. والنفوذ إلى المحيط الأطلسي من أعظم المغامرات في تاريخ العالم القديم فقد فتحت عيون البشرية على آفاق جديدة لم تكن معروفة من قبل و بدأ العالم يسمع لأول مرة عن المحيط الأطلسي و بحر الظلمات وماورد في شعر هو مر وهسيود عن هذا البحر مستقى من المصادر الفينيقية. ولا نعرف إلى أي حد أوغلوا في هذا البحر ويقال إنهم وصلوا إلى كورنول في إنجلترا محتاعن القصدير. وتوسع الفينيقيون في إقامة المستعمرات في شبه جزيرة أيبريا فأنشأوا ورطاجنة وبرشلونة التي قيل إن اسمها مشتق من الكلمة السامية برق أي لمع . كما أنشأوا مراكز لهم في جزر البليار وكورسيكا . بل يبدو أن بلاد اليونان نفسها لم تخل من مستعمرات فينيقية يدل على هذا انتشار الأسماء السامية في بلاد اليونان كا أن بعض مستعمرات فينيقية يدل على هذا انتشار الأسماء السامية في بلاد اليونان كا أن بعض المبودا تاليونانية متأثرة بالديانة السامية . ويبدو أن الفينيقيين لم يتركوا ناحية في البحر المبودا تاليونانية متأثرة بالديانة السامية . ويبدو أن الفينيقيين لم يتركوا ناحية في البحر الميودا بالميانة المامية وإلى أن أهل تراقيا فينيقيوا الأصل أيضا. إلى القول بأن أهل مالطة من أصل فينيقي وإلى أن أهل تراقيا فينيقيوا الأصل أيضا.

على أن أعظم هذه المستعمرات وأشهرها على الإطلاق مستعمرة قرطاجنة التي بدأت تنافس المدن الفينيقية الأصلية منذ القرن الثامن قبل الميلاد. وهيرودوت يصور لنا براعة

قرطاجنة في عالم المال والتجارة ، فيذكر أن البحارة القرطاجنيين المساحلين لأفريقية الغربية كانوا يتركون بضاعتهم على الشاطئ ويشعاون النار ثم يفرون إلى سفنهم فيحضر أهل البلاد الذهب ويأخذون البضاعة ، ثم يعود البحارة إلى النزول فيأخذون النهب ثم يمضون لحال سبيلهم . وبلغ من عظمة قرطاجنة في هذا الميدان أن نفوذها في القرن السادس قبل الميلاد انتشر من برقة إلى المحيط الأطلسي وشمل مالقة وجزر البليار وسردانية وبعض المستعمرات في أسبانيا وبلاد الغال . الأمر الذي لم يتوفر لصور أو صيدا بسبب قوة مصر وآشور . على حين قدر لقرطاجنة أن تبرز في هذا الميدان الأمر الذي أدى إلى نزاعها مع روما الني نازعتها سيادة البحار . وقد بلغمن تفوق قرطاجنة في البحر أن قيل إن الرومان لا يستطيعون أن يغمسوا أيديهم في مياهه إلا إذا أذنت قرطاجنة .

## مظاهر الحضارة الفينيقية

## (أولا) الصناعات والفنون :

فاق الفينيقيون أمم العالم القديم في أربعة صناعات رئيسية :

١ ـــ صناعة الصبغة الأرجوانية .

٧ - صناعة الزجاج.

٣ \_ صناعة النسيج .

ع ــ صناعة الفخار والمعادن .

## ١ – صناعة الصبغة الأرجوانيّة:

هذه الصناعة التي لعبت دورا عظيا في الحياة الاقتصادية في العالم القديم والتي امتاز بها الفينيقيون دون شعوب الشرق القديم تدين بوجودها لظروف البيئة التي عاش فيها هذا الشعب ، ذلك أنه على طول الشاطئ الشرقي لحوض البحر الأبيض المتوسط يعيش نوع من القواقع فوق الصخور وفي المياه الضحلة غير العميقة وبعضها يعيش في مياه أكثر عمقا. هذا النوع من القواقع يمتاز باحتوائه على كبس صغير يحوى مادة حمراء أرجوانية بحيث يستطيع إذا دهمه الحطر أن يلون المياه بهذا اللون فينجو من الخطر المحدق به . ولا ندرى كيف عرف الفينيقيون هذه الحاصية التي ينفرد بها هذا الحيوان، ويخيل إلينا أنه كان يمحض المصادفة أول الأمر، وكل ما نعرفه أن الفينيقيين عرفوا كيف يستغلون هذا الحيوان استغلالا اقتصاديا ناجحا ، وكيف يستخرون هذه المادة الملونة بطرق علمية دقيقة ، وكيف يحتكرون تجارتها ويعرفون سرها دون سائر الأمم ، وأنسب الأوقات

لصيد هذا الحيوان أواخر الشتاء وأوائل الربيع، قبل أن تبدأ إنائه في وضع البيض. فإذا تم صيد هذه القواقع بدأت عملية تحضير الصبغة. وقد وصف المؤرخ بليني سر هذه الصناعة وصفا دقيقا، فذكر أن هذه الأصداف ما تكاد تصادحتي تموت فإذا ماتت خرج من أجسامها ذلك السائل الأحمر فيضاف إليه ملح الطعام ثم يترك لينقع ثلاثة أيام ثم يغلى في حرارة معتدلة، وكما اشتد الغليان خرج السائل الأحمر وتستمر هذه العملية عشرة أيام حتى تخرج جميع هذه المادة من أجسام القواقع. وكانت هذه الصباغة ذات شهرة بعيدة في العالم القديم، كما كانت المنسوحات المصبوغة بهذا اللون غالية الممن لا يقدر على اقتنائها إلا الأغنياء لذلك نجد اللون الأحمر من شارات الأرستقراطية في فينيقيا وفي بلاد اليونان وفي إيطاليا أيضا.

## ١ \_ صناعة الزجاج:

وكما اشتهرت مدينة صور بصناعة الصبغة اشتهرت مدينة صيدا بصناعة الزجاج . وهقد قيل إن الفينيقيين قد عرفوا صناعة الزجاج بمحض الصدفة فقد كان بعض التجار يحملون مادة تستخدم في صناعة الصابون وحطوا رحالهم على رمال الشاطىء وأشعلوا النار فوق الرمال ووضعوا تحت القدر أحجارا من مادة النتروم ولشد ما دهشوا إذ وجدوا هذه المادة اللزجة الشفافة تاوح أمام أعينهم لأول مرة . هذه أسطورة ما في ذلك شك والصحيح أن مصر عرفت صناعة الزجاج قبل أن يعرفها الفينيقيون بوقت طويل وقد عرف الفينيقيون سر هذه الصناعة من مصر وكانوا يستوردون المادة الحام اللازمة لها من مصر أيضا . وسرعان ما برع الفينيقيون في هذه الصناعة وتفوقوا فيها وشرعوا يصنعون الأكواب والأصص والزجاجات ، كما عمدوا إلى تلوين هذا النوع من الزجاج مستعينين بالأكاسيد المختلفة وقد برعوا في صناعة الزجاج الملون وزخرفته واستخدموه في تزيين المنازل والمعابد . وقد انتشرت هذه المصنوعات الزجاجية في أسواق الشرق الأدني وكانت تحملها السفن الفينيقية لتسويقها في أسواق العالم القديم .

## ٣ ـ صناعة النسيج:

كانت صناعة الغزل والنسيج من أهم الصناعات المنزلية التي لعبت دورا كبيراً في الحياة الاقتصادية في مدن فينيقيا، وقد عثر المنقبون على الأثقال التي كانت تستخدم في الأنوال القديمة، وقد ثبت أنهم استخدموا الأنوال في هذه الصناعة منذ الألف الثالث قبل الميلاد. وكانت المادة الحام اللازمة لهذه الصناعة تتمثل في الصوف وفي القطن وفي الكتان الذي كان يزرع بكثرة في بلاد الشام منذ القرن العاشر قبل الميلاد وكذلك الحرير الذي

استخدمه الصناع منذ القرن السادس قبل الميلاد . ومما يشهد بتفوق هذه الصناعة ورقيها أن الكشف عن الآثار أظهر لنا أن الغزالين كانوا يستخدمون الإبر والدبابيس المصنوعة من البرونز كما عثر على « زراير » من العظم والعاج أو الفخار .

وقد أعطتنا النقوش المصرية التي ترجع إلى عهد الهكسوس صورة واضحة الملابس الكنعانية ، طريقة صنعها وطريقة صباغتها أيضا وهي تظهر لنا هذه الثياب الكنعانية طويلة سابغة من الكتف إلى الركبة مصنوعة من القياش المصبوغ ومذيلة بالزخارف والنقوش . كا تظهر مقابر طيبة بعض السوريين يقدمون الجزية وقد ارتدوا أزرا لها نهايات حمراء أو زرقاء تربط حول الخصر مما يشهد ببراعة النساجين وتضلعهم في فنهم .

## ع \_ صناعة الفخار والمعادن :

كانت صناعة الفخار من أهم الصناعات الفينبقية وأكثرها نجاحا قد تأنر الفينيقيون بحسكم اتصالهم بحضارات العالم القديم بالأساليب البابلية والعمورية ، كما تأثروا بالصناعة المصرية والكريتية والماليسينية ، وقد ظل الحزف الفينبق تنقصه دقة الصناعة وجمال الهيئة حتى استخدم الصناع عجلة الفخار فكان استخدامها فتحا جديداً في تاريخ هذه الصناعة واكتسب الحزف الانسجام والاتقان ودقة الصنعة وسلامة الذوق ، وقد استخدم الفنانون من فينيقيا القصدير في تلميح الحزف وإكسابه بريقا خاصا ولا تزال النماذج التي عثر علها المنقبون تعتبر دليلا على مبلغ ما وصلته الصنعة من رقى واتقان .

وقد اتقن الفينيقيون فن صناعة المعادن منذ عصر البرنز (٢١٠٠ – ٢٢٠٠ق. م) فاستخدموا النحاس والبرنز بوفرة وقد أثبتت التحاليل الكيماوية لبعض الأسلحة التي ترجع إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد أنهم عرفوا فن صهر الحديد كما خلطوه بمعادن أخرى ليجعلوه أكثر صلابة وأوفر مقاومة. وقدقاموا برحلات خارج بلادهم للبحث عن القصدير للاستعانة به في صنع البرنز وتحسين خامة الحديد كما مجثوا عن الذهب والفضة.

وقد استخدمت الفضة على نطاق واسع فى الصناعة الفينيقية بل استخدمت فى التبادل التجارى بين فينيقيا وغرب آسيا فقامت مقام العملة واستخدمت فى الصناعة فصنعت منها أنواع فاخرة من أطباق الطعام، وجدت فى مصر أطباق منها قدمت لفرعون على الجزية.

وقد برع الفينيقيون فى استخدام المعادن فى صناعة الأسلحة على اختلاف أنواعها وقد وجد فى حفائر مدينة جريكو الفينيقية سكاكين ورءوس حراب وفئوس، كاظهرت. فى فلسطين منذ سنة ١٥٠٠ ق . م نماذج من الأسلحة الحيثية والقبرصية .

ويبدو أن فن الصياغة فد وصل إلى أفصى غايته فى القرن السادس عشر ق . م ، وقد عثر فى بعض المناطق على ميزان الجوهرى وموازينه كا وجدت أساور من النهب والفضة والبرنز وأفراط وخلاخيل . وقد تفوقت صناعة أدوات الزينة على العموم فكان عامة الناس يتزينون بعقود وخوانم مصنوعة من حجر الجبر والكوارتز والعقيق كاظهر أيضا أن العظم كان يستخدم بدلا من العاج على الرغم من أن الفيل كان يعيش فى بلاد الشام فى ذلك العصر ، تشهد بهذا رحلات فرعون للصييد والقنص . وأقدم المصنوعات العاجية ترجع إلى القرن الرابع عشر كا وجدت مصنوعات عاجية بمدينة مجدو ترجع إلى القرن الرابع عشر كا وجدت أمشاط في أسبانيا مصنوعة وفق الأسلوب ترجع إلى القرن الرابع و و قلوها عن الفينيقيين .

وأظهرت الآثار وجود قيثارات وأبواق وآلات موسيقية متنوعة مما يدل على رقى هذه الصناعة وازدهارها .

## المارة والنحت والزخرفة:

وبراعة الفينيقيين في فن العارة أمر لا يكاد يختلف فيه اثنان ، تشهد بذلك الحفائر الحديثة التي كشفت عن الأبراج والفلاع والحصون والعائر الدينية والمدنية كلها تشهد عقدار عكن المهندسين من فنهم وتضلعهم فيه ، وكانت القلاع والحصون والأسوار الفينيقية أعظم ماعرفه العالم القديم من فن العارة الحديثة كما يتجلى في أسوار جزر وصور وصيدا ، وقد برع الفينيقيون في فن العائر المدنية والدينية فهم الذين بنوا هيكل اليهود بأور شليم ، وكان هذا الهيكل كما رأينا تقليدا للمعابد الفينيقية فإذا كنا قد قلنا بفخامة معبد المهود وأبهته فما بالك بالمعابد الفينيقية الأصيلة في صيدا وصور وغيرها .

وبنى الفينيقيون أيضا قصر داود ملك العبرانيين وقصر سليان وأبدعوا فى بنائهما وفى زخر فتهما ويمتاز فن العارة الفينيق بأنه فن الصخر المنحوت، على حين برع الإغريق فى بناء العمد وزخر فتها ، وكان المهندس الفينيق يمتاز بأساوب خاص يختلف عن أساليب المهندسين وهو استخدامه كتل حجرية ضخمة فى فن العارة والبناء ، وقد ترتب على هذا أن المهندس لم يستطع أن يتحكم فى المادة وأن يصوغها وفق هواه إنما تحكمت المادة فيه لأن الكتل الضخمة من الأحجار لا يمكن الفنان من أن يستخدم ذوقه فى إكسابها المميئة التى يريد ، على حين كان الفنان الإغريق يستخدم قطعا صغيرة من الأحجار ويستطيع بذلك أن يصنع الحوائط بالأساوب الفى الذى يريد ، وأن يخضع عملية البناء ولمستطيع بذلك أن يصنع الحوائط بالأساوب الفى الذى يريد ، وأن يخضع عملية البناء ولم الذخر فة والتوافق الفى والانسجام .

وقد تفوق الفنانون أيضا فى فن الزخرفة والنقش والنحت ، ولم يعثر على تماثيل كشيرة من صنع الفنان الفينيقي إنما يتبين من نقوش التوابيت والمقابر براعة الفينيقيين فى هذا المضار وإتقانهم هذا الفن ، كما أتقنوا فن النقوش البارزة وقد عثر على إحدى اللوحات فى مدينة قبرص تمثل موكبا جنائزيا يمثل رجلين يمتطيان الجياد يسبقان عربة يجرها زوجان من الحيل، وقد تجلت براعة المثال فى إظهار معالم الحصان بارزة ناطقة جميلة تشهد برقى الأسلوب الفنى .

## ( ثانيا ) الكتابة والأدب :

وفضل الفينيقيين على الإنسانية لا يتمثل فى ميدان المعامرات البحرية فحسب، ولافى ميدان الفنون والصناعات فسب بل فى ميدان الثقافة والفكر . ذلك أن السفن الإغريقية لم تكن تحمل البضائع فحسب بلكانت تحمل المؤثرات الثقافية التى كان التجار الفينيقيون والمستعمرون محملونها معهم أينها ذهبوا .

وكان الإغريق أكثر الشعوب القديمة استفادة من الفينيقيين فتتلمذوا عليهم فى كل ناحية وقبسوا من فنونهم ما طاب لهم تعلموا فن الملاحة والاستعار وتعلموا فى ميدان الأدب والدين والفن بل قبسوا منهم أمورا بالغة الخطورة فى تاريخ الثقافة الإنسانية واقتبسوا منهم الأبجدية بين سنتى ٥٥٠ و ٥٥٠ ق . م ، ويعتبر بعض العلماء أن انتقال الأبجدية الفينيقية إلى الأغريق من الأحداث البارزة التى أثرت فى مجرى حضارة العالم وقد احتفظ الإغريق بالأسماء السامية للحروف ، والأبجدية وبأشكالها وترتيبها ، وكانت الكتابة فى النقوش الإغريقية القديمة تجرى من اليمين إلى الشمال كا هو الحال فى الكتابة الفينيقية .

وقد اعترف الإغريق بهذا الفضل فى قصة كادموس إذ قيل إنه أخذ من الفينيقية ستة عشر حرفا ،كما تذكر هذه القصة أن المهاجر بن الفينيقيين أدخلوا معهم الأبجدية إلى بلاد الإغريق كما أدخلوا فن التعدين وعبادة ديونيزيوس « إله الحمر » .

وقد تسلم الأغريق هـنه الأبجدية ونقحوها ثم أعطوها للرومان اتصبح أساس الأبجدية الأوربية الحديثة . وكذلك نقل الآراميون أبجديتهم عن الفينيقية ثم أعطوها للمرب والهنود والأرمن وغيرهم من الشعوب الشرقية .

وكانت الأبجدية الفينيقية تتألف من اثنين وعشرين حرفا، وكانت فى غاية من البساطة، تتيح للرجل العادى معرفة القراءة والسكتابة.

فما هى قصة هذه الأبجدية التى أثرت فى مجرى الثقافة العالمية، وهل اخترعها الفينيقيون أم نقلوها وكيف نم لهم ذلك وعمن نقلوها ؟ ؟

لم يختلف الباحثون في التراث القديم في موضوع مثل ما اختلفوا في موضوع الأبجدية الفينيقية وأصلها وكان هنالك رأيان في هذا الموضوع.

الرأى الأول يقول بأن الفينيقيين اخترعوا هذه الأبجدية منذ القرن الخامس عشر قبل الميلادحينا كانوا لا يزالون يستعملون القلم السمارى وبذلك يكونون قد استفادوا من الكتابات التي كانت شائعة في بابل وآشور .

والرأى الثانى ذهب إليه السيرآرثر إيفانز وهو أن الأبجدية أصلها من بحر إبجه فقد وجد فى جزيرة كريت قالب من الصلصال محتفظا بنقوش على سطور متوازية تشبه السكتابة الفينيقية، مما يدل على أن الفينيقيين قد استمدوا أبجديتهم من هذه الناحية ولسكن النقوش الإيجية لم تحل رموزها بعد، فمن غير المعقول الادعاء بأن هذه النقوش مكتوبة بالطريقة الأبجدية أو أنها تشبه الأمجدية الإغريقية السامية.

ولكن كشفا أثريا هاما قلب هذا الآراء رأسا على عب فقد وجد النقبون فى أطلال مدينة بيبلوس الفينيقية القديمة نصا فينيقيا بالغ الخطورة يتألف من خمسة أسطر وحروفه أقدم الحروف الفينيقية التي كشفت، كاوجدت نقوش أخرى مماثلة فى منطقة أذنة تتألف من واحد وتسعين سطرا كتبه أحد الملوك الفينيقيين فى القرن التاسع عشر.

وقد ظهر من دراسة هذه النصوص أن أصل الأبجدبة الفينيقية التي غيرت معالم الحضارة قد استمدت من مصر ومن الحضارة قد استمدت من مصدر أشد قربا من بلاد الشام ؛ استمدت من مصر ومن كتابتها الهيروغليفية . فالمعروف أن المصريين والسومريين اخترعوا الكتابة قبل أن يخترعها الفينيقيون بنحو ألف سنة ، وكانت هذه الكتابة أول الأمم تصويرية مجرد تصوير للأشياء المعبر عنها ، وكانت تلك هي الخطوة الأولى وكانت الخطوة الثانية اقتران صوت معين ونطق معين بصورة معينة دون ارتباط بين هذا النطق وبين ما كانت الصورة تعمر عنه من قبل .

ثم مضى المصريون إلى أبعد من هذا بأن خصصوا بعض هذه العلامات لتدل على الحروف الجامدة وجعلوا هذه الحروف تمثل صوث الكلمة الأولى القنبست منها ، وبذلك اخترعوا أبجدية تتألف من أربع وعشرين حرفا، ولكن الكتاب المحترفين الذين كانوا يحتكرون هذه الصناعة ويحتكرون أسرارها لم يغيروا من طريقتهم القديمة المعقدة ولم يعتمدوا على هذه الأبجدية الجديدة في التعبير عما يريدون حتى أصبحت هذه الكتابة أشبه بالألغاز لا يفهمها إلا من يتقنها أو يتضلع فها .

وكان أهل سيناء يخضعون لمصر، وكانوا ساميين يحتفظون بلغتهم الكنعانية، وكانت الدولة تستخدم مترجمين للتفاهم مع البدو الساميين، وفى أثناء توسع المصريين فى عملية الكشف عن المعادن فى سيناء استطاع أحد أهل سيناء أن يتعلم من أحد الكناب المصريين المبدأ الذى تقوم عليه الأبجدية المصرية، فبدأ يقلد الهيروغليفية المصرية ويكتبها رأسيا وليس أفقيا، ولكنه بدأ يمطى هذه الحروف أسماء كنعانية سامية فمثلا:

رأس الثور : أصبحت ألفا.

والمنزل مثلا: بيت .

وشجرة الشوك: دردار .

والشخص مرفوع النراعين : هلل .

الوتد : واو.

واليد : يد.

والمساء: مبم.

والثعبان: نحش.

والرأس : روش .

والسنة : شين .

والأبجدية المصرية لم تسكن تمثل الحروف المتحركة ، فقلد المخترع الطريقة المصرية ولم يسجل الأصوات إنما سجل الحروف الجامدة ، كا قلد هذا المخترع الطريقة المصرية في الكتابة ، فإذا كانت القوائم عمودية كتبت من البمين إلى الشمال . وكانت الحروف في هذه المرحلة تنقش على الصفحة دون أدنى ترتيب . ويبدو أن هذا الرجل أخذ يجرب الكتابة على البردى فبدأ يعطى الحروف شكلا أكثر استدارة وهو يكتبها بالمداد فبدأ يحترل من صورة هذه الحروف فاخترل عمانية عشر منها ثم مضى بالتطور إلى أبعد من هذا ، فبدأ يعطى هذه الحروف أول حرف من السكامة التي عثلها ، فالعلامة التي تمثل بيتا أصبحت ب والتي تمثل يدا أصبحت ى والتي تمثل المائس أصبحت م والتي تمثل الرأس

وكان الفينيقيون يتاجرون مع سيناء فاستماروا هذه الحروف الجديدة وأضافوا إليها وخلقوا منها ٢٧ حرفا جامدا لا متحرك فيها ، فكان هذا أعظم تبادل ثقافى في تاريخ الإنسانية .

وقد وجدت نماذج من هذه السكنابة فى مراحلها الأولى. وحدت نقوش فينيقية ترجع إلى القرن الثالث عشر والرابع عشر فى لشيشن وبيت شمش كا وجدت نصوص بيبلوس التى أشرنا إلها وكذلك نقش أؤنة .

وكانت هذه الأبجدية الفينيقية التى تكتب فى سطور متوازية وتتألف من اثنين وعشرين حرفا وتكتب من اليمين إلى الشال من اختراع أهل بيبلوس فقد كانوا أكثر الفينية بين صلة بمصر وقد اخترع فينيقيون آخرون أبجديات تكتب بطرق مختلفة فكتبوا هذه الحروف بمسار مدبب على ألواح من الطين أو الصلصال وبذلك نشأ الخط المسارى المعروف، ووصل بعض الفينيقيين إلى أنواع أخرى أكثر تعقيدا تعتمد على الطريقة المقطعية وتتأثر بالطريقة المصرية أكثر من طريقة سيناء. وفى الألف الثامن قبل الميلاد كتب الفينيقيون بالخط الأكادى المسارى وهو نفس الخط الذى كتبت به خطابات تل العارنة.

هذا عن الأبجدية الفينيقية أما عن الأدب الفينبق فإن و نائقه قليلة ونادرة لأنه كان يكتب على أوراق البردى وهذه الأوراق قابلة للعطب تلفت بمضى الزمن ولم يبق منها إلا القليل . وكان البردى بجلب من مصر حول سنة ١١٠٠ ق . م وإذا كانت و ثائق العصور المتقدمة نادرة فإن و ثائق العصور المتأخرة أغزر بعض النبيء فقد وجدت نصوص من القرن الخامس والثاني . وقد اختفت النصوص الفينيقية بعد ظهور المسيح وإن كانت اللغة الفينيقية قد بقيت في بلاد الغرب حق فتحه العرب وكان أهل قبرص و مالطة يكتبون بالفينيقية والإغريقية .

وقد بلغت النهضة الأدبية الفينيقية أوجها في القرن السادس ق . م وعثات في أحد الشعراء الفينيقيين من أهل بيروت ألف مجموعة من الأشعار الحرافية ترجمها إلى الأغريقية أحد أبناء بيبلوس في القرن الثامن الميلادي . بل إن الرواية الإغريقية تذكر أن الفيلسوف الشهير طاليس (٤٦٥ ق . م) قد تعلم في مدارس فينيقيا وتلقى فيها أن الفيلسوف الشهير طاليس (٤٦٥ ق . م) قد تعلم في مدارس فينيقيا وتلقى فيها أصول الثقافة المصرية والبابلية .

ومن حسن الحظ أن العبرانيين قبسوا أحسن ما فى الأدب الفينيق وظهر صدى ذلك فى كتبهم الدينية وفى شعرهم الغنائى وفى حكمهم وأمثالهم المتمثلة فى المزامير وفى ما ورد فى سفر التكوين وأقوال الأنبياء. وقد ظلت هذه الحقيقة مجهولة حتى كشفت مدينة أوجاريت الفينيقية التى وصلت إلى الغاية فى قوتها سنة ١٤٠٠ ق. م وكانت تبعد عن الميناء بنحو ميل إلى الداخل وكانت تدين برخائها للتجارة التى تدفقت إلى مينائها م

وقد وجدت في هذه المدينة ألواح من الصلصال عليها كتابات فينيقية بالقلم المسارى من سنة ١٤٠٠ ق . م وهذه النقوش كنعانية اللهجة دينية الطابع أدبية الصفة وهي تمد من روائع الأدب الكنعاني وهي تصور النضال اليومي بين الحياة والموت ، بين عليان بعل إله النبات وبين عدوه إله الموت فالموت يصرع بعل أول الأمر لأن الصيف يقضي على الحياة النباتية ولكن عندما تسقط الأمطار ينتصر بعل على الموت ، وليس بعيدا أن تكون هذه الملاحم دراما مقدسة نمثل على شواطىء الشام كاكانت الدراما الإغريقية تمثل في بلاد اليونان ، وهنالك ثمة تشابه بين الأدب الفينيقي وبين كتاب حكم أيوب ، تشابه في اللغة وفي الوزن وفي البناء والتركيب ،

## (ثالثا) السيانة:

ظات مصادرنا عن الديانة الفينيقية نادرة ضئيلة تتمثل فياكتبه إغريق بيباوس أو ساموس وهي كتابة منحلة تنقصها الدقة والأمانة كما أنه يمكن الاعتماد في هذه الناحية على ما جاء في كتاب المهد القديم لأنه متأثر بعداء العبرانيين وكرههم لأهل البلاد ، حتى كشفت مدينة أوجاريت وأميط اللثام عن كثير من النقوش الفينيقية القديمة فبدأ الظلام الذي كان يغشى هذه الناحية من حياة هذا الشعب الأصيل ينجاب بعض الشيء وبدت معالم هذه الديانة تتضح أكثر من ذي قبل .

فقد تبين أن العقيدة الفينيقية تقوم في جوهرها على أساس تقديس قوى الخصب والنماء التي يعتمد عليها مجتمع زراعي يعتمد على الأمطار ويقوم بتربية الأنعام ومثلها مثل الديانات السامية الأخرى . ويتمثل هذا في الحزن على موت إله النبات والقيام بطقوس تعينه على التغلب على خصمه إله الموت حتى تسقط الأمطار وينبت المحصول الجديد وتتمثل كذلك في الطرب لعودة هذا الإله للحياة فيتم الزواج بين بعل وبين عشتار إلحة الحصوبة وثمرة هذا الزواج تتمثل في هذه الحضرة التي تكسو الأرض زمن الربيع .

ويرتبط بهذه الفكرة القائمة على هذا الموت الفعلى لإله النبات فى الصيف وإحيائه فى الربيع عنصر آخر يتمثل فى القوة المتجددة للشمس حياً تظهر بعد هزيمة الشتاء وقد تجسم هذا كاه فى أسطورة تموز . والفينيقيون يسمون هذا المعبود آذون يعنى السيد وقدنقله الأغريق وسموه Adonis ثم ربط فيا بعد بأزوريس المصرى . وسرعان ما أصبح هذا الإله أهم المعبودات فى بلاد الشام وأعظمها شأنا . والأساطير الفينيقية تذكر أن تموز كان يصيد الخنزير البرى فهاجمه الخنزير وقتله فحملوه صريعا إلى أمه الحزينة ومنذئذ والأنهار يصيد الخنزير البرى فهاجمه الخنزير وقتله فحملوه صريعا إلى أمه الحزينة ومنذئذ والأنهار تجرى حمراء كالدم المراق فى فصل معين حزنا عليه . وفى أثناء غيبة تموز فى العالم الآخر تذبل النباتات على وجه الأرض حتى ينزل عشتار إلى المالم الآخر فينقذه . وقد تطورت

الطقوس التى وضعت فى مدينة بيبلوس للاحتفال بذكرى وفاته . فالنسوة يقمن بالبحث عنه ويستمر الحزن عليه سبعة أيام وحينا يعود إلى الحياة تغلب نشوة الفرح على الناس فيخرجون عن طورهم وينغمسون فى المرح والانسياق فى الملذة .

ودورة الحياة والموت ليست قاصرة على النباتات بل تشمل الإنسان أيضا ونتج عن هذا تجسيم الناحية الجنسية في الحياة والعناية بالخصب وكثرة النسل.

والديانة الفينيقية في جوهرها عبارة عن عبادة للطبيعة و مثلها معبودان رئيسيان لهما أسماء متنوعة ولحنهما يتمثلان في السماء الأب وفي الأرض الأم فيسمى إله السماء إل ويسمى إله الأرض عشترون . وكان إله السماء إلى هو الذي يسيطر على المطر ويبعث الريح ويصنع البرق والرعد وينضج المحاصيل وكان يرمز له بنصب من الحجر على شكل أسطوانة قائمة وكانت تقام من أجله الأعياد الصاخبة وتقدم له القرابين والتضحيات ويشترك في هذا العيد العابد والمعبود .

ولرب السماء زوجة هى عشترون التى نقلها الإغريق ومزجوها بأفروديت وأصبحت إلهة الخصوبة المشهورة فى الديانة الأغريقية . وهذه الإلهة بعلة أو سيدة وهى التى تعطى الحياة وتغتصب الحياة وهى التى تشعل جذوة الحب أو توقد نار الحرب .

وقد بنى الفينيقيون المعابد لاعتقادهم أنها ستغدو بيت الآلهة وأنها المكان الذى يتم فيه الاتصال بين الحالق والمخلوق وأقدم هذه المعابد يرجع إلى بداية الألف الثالث قبل الميلاد . وكان المعبد الأول بسيطا أول الأمر لا يعدو أن يكون حجرة واحدة لها باب جانبي ولسكن الفينيقيين انتقاوا بفن بناء المعبد من البساطة إلى التعقيد فتعددت حجراته وتعددت أبهاؤه وأصبح له طابع معين وأصول خاصة إذ لا بد أن يحوى مذبحا من الحجر تقدم عليه القر ابين وحجر امقدساعلى هيئة عمود يمثل الإله الذكر وإلى جانبه المشجرة الحجر تقدم عليه القر ابين وحجر امقدساعلى هيئة والمعبد حجرات تحتية يستخدمها الكهنة في إصدار النبوءات حينا يأتى الناس إلى الآلهة يستشيرونها ويهتدون بهديها وبالمعبد في إصدار النبوءات حينا يأتى الناس إلى الآلهة يستشيرونها ويهتدون بهديها وبالمعبد آنية للبخور وهياكل ذات مصاطب يغسل الناس فيها أقدامهم قبل أن يتقدموا للصلاة . والفينيقيون لم يتخذوا أصناما يتقربون إليها زلفي إنما كانوا يكتفون بصورة صغيرة من البرنز تمثل بعل رافعا يده يصدر البرق والرعد .

هذا وقد فتح الفينيقيون فتحا جديدا في عالم التشريع وعالم القانون فقد وضعوا تشريعا كتب على لوحتين عظيمتين وقد قسمت هذه اللوحات إلى خمس وصايا وقسمت كل وصية إلى خمس مواد وكل مادة إلى فقرتين فأصبح القانون يتألف من خمسين بندا وهو إن كان يشبه قانون حمورابى الذى وضع سنة ١٩٥٥ ق . م إلا أنه يختلف عنه في جوهره فقد كان طابعه زراعيا وصبغته ليست دينية إنما مدنية خالصة .

## تأثر الحضارة الفينيقية بحضارة مصر وحضارات الشرق الأدنى

قلنا إن البيئة الفينيقية هي التي شكات تاريخ فينيقيا وحضارتها أيضا فكما جعلها موقعها قنطرة للغزوات القادمة من الشرق ومن الجنوب وأصبحت واقعة بين شتى الرحى ، كذلك فإن شأنها في ميدان الحضارة كانت قنطرة للغزوات الثقافية كما كانت قنطرة للغزوات المسكرية وتأثرت بالتيارات الثقافية السائدة في العالم القديم فكانت همزة وصل بين التيارات الفكرية وعامل مزج بين هذه الحضارات العالمية .

وكانت الثقافة المماصرة تعبر الطرق النجارية التي تصل فلسطين بالعالم القديم وكانت هذه الطرق التجارية الثقافية تتمثل في ثلاثة :

الطريق الساحلي وقد سلكته المؤثرات المصرية والآشورية والإغريقية والرومانية .

الطريق من مصر إلى دمشق الذي يخبرق السهل الساحلي ثم يتجاوز سلسلة جبال الكرمل قرب مجدو ثم يصعد هضبة الجليلي ثم ينشعب شعبتين واحدة تعمل إلى سوريا الداخلية والأخرى تعبر نهر الأردن جنوب بحيرة الحولة عند جسر بنات يعقوب ثم يصعد إلى دمشق ، وقد سلك هذا الطريق فرعون مضر نخاو حق وصل إلى الفرات سنة ٩٠٠ ق . م

الطريق الذي يحف بالأراضي الواقعة إلى ما وراء الأردن على حافة الصحراء ويسير من دمشق إلى بلاد العرب ثم إلى أيلة على رأس خليج العقبة وهو الطريق.
 المعروف بطريق الحج.

هذه هى المسالك الكبرى التى كانت تصل بين البيئات الحضارية فى العالم القديم وتحمل إلى فلسطين المؤثرات الختلفة فلا تعجب إذا كانت هذه الحضارات قد التقت على أرض كنمان فتبادلت وأعطت وأخذت . تنضح هذه الحقيقة من خاتم عثر عليه فى فينيقيا نقش عليه رسم بابين وكتبت نقوش مصرية ونقوش مسارية ، فصاحب هذا الحاتم يكتب بلغة بابلية ويزين خاتمه بنقوش مصرية . من هذا يتبين أن الحضارة الفينيقية قد تأثرت بالحضارة البابلية والمصرية ومحضارات البحر الأبيض مثل الحضارة الإيجية والميسينية .

## ( ١ ) المؤثرات البابلية:

تتضح التأثيرات البابلية بصورة أوضح في ميدان العقيدة ذلك أن الكتاب الفينيقيين الذين كان عليهم أن يكتبوا بلغة بابل كانوا يتعلمون هذه اللغة بزيارة بابل نفسها ودراسة آدابها وعقائدها وقد ترجموا بعض النصوص البابلية الدينية وقد تأثروا بالعلوم البابلية وبالتشريعات البابلية كا تأثروا بالصناعة البابلية فالأختام التي وجدت في فلسطين إما من أصل بابلي أو تقليد لنماذج بابلية . وكانت الموازين والعملة المستعملة منذ القرن السادس عشر كلها من مدنية الفرات الأدني. وقد تعلم الفينيقيون من الحضارات العراقية فن بناء الحصون و نحصين المدن وفن بناء القباب والعقود فقد وجد في مجدو عقد Arch يحمل ما زنته مهر طنا من البناء .

## (ب) المؤثرات المصرية:

كانت صلة مصر بمدن فينيقيا من أوثق الصلات فقد كانت أخشاب لبنان ضرورية للمصريين لصنع التوابيت والزوارق والسفن لذلك كان المصريين لصنع التوابيت والزوارق والسفن لذلك كان المصريون يحرصون أشد الحرص على هذه العلاقات الطيبة خصوصا مع مدينة بيباوس .

وهذه الصلات قديمة ترجع إلى عصر لاحق للقرن السادس عشر ق . م إلى عهد الأسرة الثانية عشرة والثالثة عشرة . وقد نمت هذه العلاقات التجارية كثيراً منذ بداية الفتوح المصرية وفي عهد أمينوفيس الثالث ( ١٤١٥ — ١٣٨٠ ) كانت في مصر جالية فينيقية كبيرة تشتغل بالتجارة ، وكانت القوافل تخترق صخراء غزة وكانت السفن الفينيقية تبحر في النيل حتى مدينة طيبة وتحمل البضائع من كل الأصناف .

فهل نعجب بعد ذلك إذا كانت المؤثرات الفينيقية قد ظهرت في فينيقيا منذ عهد بعيد وكانت التمائم أكثر المصنوعات رواجا في فلسطين يدل على هذا هذه المقادير الهائلة من التمائم التي وجدت في أرض كنعان . كا وجدت جعارين عليها نقوش ورسوم مصرية وعقود وجواهر وأختام وأواني وجد بعضها في مجدو . فقد وجدت في هذه المدينة كمية هائلة من المصنوعات ترجع إلى عهد تحوتمس الثالث سنة ١٤٧٩ كما وجدت مصنوعات مماثلة في المقابر الملكية في مدينة بيبلوس بعضها يرجع إلى الأسرة الثانية عشرة .

والفينيقيون لم يكتفوا باستيراد الصناعات المصرية بل شرعوا يقلدونها وقد وجدت في مدينة صور قوالب كانت تستعمل في صب التماثيل الصغيرة التي كانت شائعة في مصر وقد وصل التأثر بمصر إلى ميدان العقيدة فقد انتقل الإله بتاح إله ممفيس وكذلك آمون إله طيبة وكما نسب في مصر إلى رع نراه في فينيقيا ينسب إلى بعل وأوزوريس إله الموني نسب إلى أدونيس وعثر على مقارله في جبيل .

## (ج) المؤثرات الأخرى:

ولكن بابل أو مصر لم تكن هي مراكز الحضارة التي اتصل الكنعانيون بها فسب فقد عثر في بيبلوس على أدوات من البرنز تدل على صلة فينيقيا ببلاد القوقاز منذ سنة ٢٠٠٠. وقد وجد فار فينيقي من القين الرابع عشر يحمل آثارا من فن يحر إيجة ، ويعزى إلى هذه المؤترات تطور فن صناعة الفخار فقد كان الصلصال الفنيق غير نتى أول الأمر يجفف في الشمس ثم يوقد عليه في سرعة ولكن الفينيقيين تعلموا من الإيجيين كيفية زخرفة الحزف ومراعاة التوافق والتوازن في الزخزفة الهندسية وكذلك تلوين صور الحيوانات والنباتات بألوان مختلفة . ومنذ أن تم هذا الاتصال تطورت صاعة الفخار فبدأ يصنع بواسطة المجلات كما بدأ الصلصال يصبح أكثر نقاء وأشد نضجا وأخذ يبدو في أشكال جميلة وأخذت تظهر عليه المؤثرات الميسينية . وقد وضح أثر الفن الميسيني والقبرصي حينها خضعت فلسطين للفراعنة في عهد الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة . وهذا يدل على أنه كانت هنالك تقاليد حضارية شائعة بين الشعوب الراقية في حوض البحر الأبيض الشرقي . وكان تطور الفن في أيه بقعة يتبعه تطوره في الدول الحجاورة .

الإيرانيون القدماء للدكتور عبد النعيم محمد مسنين

# الفصل لثانى عشر

## الحضارات الفارسية

الميديون ( ٧٠٨ – ٥٥٠ ق . م )

## االعنصر الآرى:

إذا أردنا أن ندرس الحضارات الفارسية قبل الإسلام ، فإنه ينبغى علينا أن نرجع إلى الأزمنة الموغلة فى القدم لنتعرف على العنصر الآرى ، ونلم بالأقاليم التى كان يسكنها ، وكيف احتلت جملة من قبائله الهضبة الإيرانية وأقامت فيها .

و يختلف المؤرخون فى الأقاليم التى سكنها الآريون ، ويغلب على الظن أنهم كانوا يقيمون فى القوقاز ، وشمالى سيبريا ، وشمالى أوروبا ووسطها ، وشمالى روسيا وشرقها ، وشمالى الهند ، وفى المنطقة التى تقع بين بحيرة أورال ونهر جيحون ، ثم هاجرت الطوائف الآرية بعد أن كثر عدد أفرادها ؛ فقد أجبرتها الظروف الاقتصادية على ذلك ، ويبدو أن هذه الهجرة كانت قبل الميلاد بأربعة آلاف سنة ، وقد توجهت كل طائفة إلى ناحية ، واختارت الإقامة فيها ، فأقبلت طائفة من هذه القبائل الآرية من أواسط آسية ، واحتلت الهضبة الإيرانية وسكنتها .

ويبدو أن هذه القبائل جاءت عن طريق خوارزم إلى بلخ وما حولها ، واختارت الإقامة فى الحدود الشرقية ، والشمالية الشرقية لإيران الحالية ، ثم انتشرت بعد ذلك فى أجزائها المختلفة .

وليس من المكن تحديد الزمن الذي قدم الآريون فيه إلى إيران (١٦)، وإن كان من المرجح أنهم دخلوها متذ أكثر من ألف عام قبل الميلاد ، ثم أخذت كل قبيلة منهم تنتقل

<sup>(</sup>١) إيران هي أقدم تسمية لبلاد الفرس، فقد وردت في « الأفستا » كتاب زردشت المهدس الذي وضع في القرن السابع قبل الميلاد ، فسماها «إبريانا فيجا» أي موطن الآريين أو الإيرانيين ، لان الإيرانيين شعب من الآريين ، فلما انحدروا من أواسط آسيا إلى تلك الهضبة سموا موطنهم المجديد « إيريانا فيجا » أي موطن الإيرانيين ثم تطورت التسمية فصادت بلاد إيران .

إلى ناحية من إيران وتنزل قيها ، وصارت الوديان تسمى بأسماء القبائل التي تزلتها ، وكانت أهمها ثلاث قبائل هي : ميديا ، فارس ، ويارز .

وقد نزل الميديون فى الأجزاء الغربية للهضبة الإيرانية ، وفى كردستان والعراق المعجمى ، بينما نزل الفرس فى الولايات الجنوبية الغربية التى أصبحت تعرف باسمهم ، ونزل البارزيون فى شرقى إيران .

وبالإضافة إلى هذه القبائل الثلاث ، نزلت قبائل أخرى فى أنحاء محتلفة من إيران مثل الجرجانيين فى جرجان ، كما استمرت قبائل أخرى فى سيرها حتى جاوزت حدود إيران و نزلت فى الأنحاء الواقعة خلف نهر « أرس » مثل قبيلة « أرّان » التى نزلت فى القوقاز ، وتعد هذه القبائل — أيضا من مجموعة القبائل الآرية الإيرانية ولو أنها سكنت خارج حدود إيران ،

وكان لبيئة إيران الجغرافية أثر في توجيه سير القبائل الآرية فإن طبيعة البلاد ، وما فيها من جبال مرتفعة ، وصحارى صعبة العبور ، قد أثرت في نفوس الناس ، فجملتهم. أهل شدة وبأس ؟ وقد زاد في صلابة الآريين أنهم وجدوا — في أثناء حلولهم بإيران — طوائف حبلية محاربة ، فاضطروا إلى الالتحام معها ، والتمرن على النزال . وعلى هذا الأساس — أساس القوة والبطش — بني الآريون حضارتهم ، واستطاعوا أن يتوسعوا ، ويحتلوا أراضي جديدة ، حتى تمت لهم السيطرة على جميع الأراضي الإيرانية ، ثم تجاوزوها إلى ما جاورها .



شكل (١) وهو وجه شاب فارسي في عصر الدولة الأكمينية

فالإيرانيون — الذين جاء ذكرهم فى الأفستا على أنهم أولى الطوائف التى سكنت الوطن الإيرانى — يتصلون الآريين اتصالا مباشرا . وهم الذبن يرجع إليهم الفضل فى تأسيس الحضارة الفارسية القدعة ؟ والدين الإيرانى القديم هو الدين الذى انتشر بين هؤلاء الآريين ، وقد أثرت حضارتهم فى حضارات العالم القديم من نواحى عديدة ، بعد اتصالحم بالشعوب المجاورة لهم .

وكان من أهم خصائص الآريين القامة الفارعة ، والبشرة البيضاء ، وجمال الوجه ، كماكان الرجال يمتازون بقوة الساعد ، وسرعة العدو ، وحدة السمع والبصر .

وكانوا يعبدون قوى الطبيعة ، ويتخذون آلهة متعددين يجعلون كلامنهم مظهرا لقوة من قوى الطبيعة ، وكانت أهم مظاهر الطبيعة عندهم النور والمطر .

وكانوا — علاوة على ذلك — يقسمون الموجودات إلى مجموعتين : مجموعة خيرة ، وأخرى شريرة . وكانت المجموعتان ناشئتين عن قوتى الخير والشر اللتين كانتا في صراع دائم . فقوة الخير تبعث السعادة ، وقوة الشر تؤدى إلى تعاسة الأفراد . ومظاهر الحير هي : النهار ، والفصول المعتدلة ، والحصب ، والصحة ، والجمال ، والاستقامة . ومظاهر الشير هي : الليل ، والشتاء ، والجفاف ، والقحط ، والأحراض ، والقبح ، والكذب ، وأمثال ذلك .

وكانت هذه العقائد هى منشأ الدين الزردشتى ، الذى أسسه زردشت ـــ الذى كان من أهل آذربيجان ـــ وصار دين إيران الرسمى فى حدود عام ٦٥٠ قبل الميلاد .

\* \* \*

## الميديون ( ٧٠٨ – ٥٠٠ ق . م ) .

ظهورهم -- هجراتهم ، تكوين مملكتهم -- انتصار الفرس عليهم

ومن أهم الدول التي أسسها الآريون القدماء الدولة التي أقامها الميديون في القرن السابع قبل الميلاد .

والحديث عن هذه الدولة ليس محققا كل التحقيق ، لأنها لم تترك لنا من الآثار ما يساعد على دراستها دراسة دقيقة ، ومعرفة أحوالها وأخبارها .

والمرجح أن الميدييين أقوام من الجنس الآرى ، وقد هاجروا من شواطىء بحر قزوين إلى غربى آسية قبل الميلاد بأكثر من ألف عام تقرببا ، ثم استقروا فى إيران مد ذلك .

ويبدو أنهم سكنوا — أولا — في إقليم بخارى وسمرقند ، ثم هاجروا غربا وجنوبا ، وأنهم أقاموا دولة في غربي إيران كان مقرها مدينة « اكباتانا » (١) ، غير أن حدود هذه الدولة لم تثبت على وجه اليقين ، وكل ما نعرفه من أمرها ، أنها امتدت حتى شملت آذربيجان ، وولاية خوزستان الجنوبية ، وشملت المناطق الشرقية حتى جبال ألمرز ، كما شملت ولاية مازندران (٢) .

أما الأخبار التي وصلت إلينا عن هذه الدولة فإنها تنبع من ثلاثة مصادر هي : النقوش الآشورية ، والأخبار الإسرائيلية ، وكتابات مؤرخي اليونان .

فني النقوش الآشورية ذكر لمدينة « امدانا » . وقد ورد في نقش يرجع تاريخه إلى مائة وألف سنة فبل الميلاد ، وهو يتعلق بالملك الآشورى « تجلات بليزر » الذى أشار فيه إلى تبعية « ميديا » « لآشور » كا توجد لوحة تسجل حملة « سلما نصر الثالث » على بلاد تسمى « بارسوا » في جبال كردستان سنة ١٨٣٧ ق . م . ويدو أن هذه المبلاد كانت مكونة من سبع وعشر من ولاية ، عليها سبعة وعنسرون حاكما ، وكان يسكنها شعب يسمى « أماديا » أو « ماديا » أو « الميدين » . هذا فضلا عن نقش يرجع تاريخه إلى عام ١٧٠٠ ق . م . يسجل أن اسم « سلما نصر » كان يثير الرعب في بلاد ميديا ؟ وهذه الإشارات تدل على أن ميديا كانت تابعة الآشوريين ، حتى استطاع أحد ملوك الميديين — في القرن السابع — أن ينهض بقبيلته ، وأن يخلصها من تبعية آشور ، ملوك الميديين — في القرن السابع — أن ينهض بقبيلته ، وأن يخلصها من تبعية آشور ، ملوك الميديين — في القرن السابع — أن ينهض بقبيلته ، وأن يخلصها من تبعية آشور ، ملوك الميديين .

أما فى الأخبار الإسرائيلية ؛ فقد ورد أن ملك آشور حمل بنى إسرائيل إلى مختلف البلاد ومن بينها ميديا ، فأسكن بنى إسرائيل فى بعض مدنها .

وأما كتابات مؤرحى اليونان ؟ فأهمها ما كتبه هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد لأن كتابه وصل إلينا كاملا من ناحية ، ولأن بعض المقوش القديمة أيدت أخباره من ناحية أخرى ، وتعد هذه الأخبار الأساس الذي يعتمد عليه من يريد التعريف بالميديين ، ويستفاد منها أنهم كانوا أول شعب فاز باستقلاله من بين الشعوب التي كانت خاضعة لسيطره الآشوريين ، وأنهم خضعوا للآشوريين خسة قرون قبل أن يتمكن « ديوسيس » أول ملوكهم من تأسيس الدولة الميدية ، والاستقلال عن الآشوريين .

<sup>(1)</sup> من المرجح أن « اكباتانا » هي نفس مدينة « همدان » الحالية .

<sup>(</sup>٣) هذه المناطق تقامل - حاليا - أقالم « كردستان » ولورستان ، وآذربيجان وخوزستان ، والعراق العجمي ، ومازندران » .

وقد آنخذ « دبوسيس » مدينة « إكبانانا » عاصمة له ، لأنها كانت مدينة جبلة تقع فى واد خصيب ، تروبه مياه الثاوج الذائبة التى تنحدر إليه من المرتفعات ، ولأنها مدينة تتلاقى عدها طرق عدة . وبنى فيها قصراً رائعا ، يشرف عليها من جميع نواحيها وعظمت قوة الميديين فى عصره ، وصاروا بتأثير بيئتهم وعاداتهم ذوى بأس شديد وصبر على ضرورات الحروب ، وأصبحوا خطراً على الآشوريين ، الذبن كانوا يكثرون من الإغارة على الميديين لفل شوكتهم ، غير أن مجهوداتهم ذهبت أدراج الرياح ، نظراً لقوة الميديين وتماسكهم .

وخلف ديوسيس الملك «فراورتس» وقد نجح في توسيع رقمة الدولة حتى شملت بلاد فارس، حيث وجد الميديون في جبالها الذهب والفضة، والنحاس والحديد والرصاص والرخام وسائر الأحجار الكريمة، واشتغلوا بالزراعة في الأودية، وسفوح الجبال، فعاشوا عيشة مستقرة رخية.

وقد استطاع ملكهم الثالث «هواخشتر» (كيخسرو) الذي يسميه اليونانيون سياكزارس. بالاتفاق مع البابليين في عام ٥٨٥ ق م. أن يحطم عاصمة الآسوريين «نينوي» وأن يستقل عنهم تماما ، فساعد هذا النصر على ازدياد قوة الميديين ، فغزت جيوشهم بلاد آسية الغربية ووصلت إلى «سرديس» ولم يردهم عنها إلا كسوف الشمس الذي ظنه القواد نذيراً من الساء ، ، فأبرم الصلح بينهم .

و مد كيخسرو أعظم ملوك الميديين فقد اتسمت الدولة في عصره ، حتى شملت « آشور » و « ميديا » و « فارس » بعد أن كانت ولاية نابعة لغيرها .

ولكن الدولة انقرضت بعد جيل واحد من وفاة هـذا الملك ؛ فقد خافه ابنه «ستياجس» فأخلد إلى الترف والنعيم محاولا الاستمتاع بما ورث ، وحذا أفراد الشعب حدوه ، حتى نسوا أساليب حياتهم الخشنة الصارمة ، ولم يحسنوا استخدام الثروة التى أسرعت إليهم ؛ فصارت الطبقات العليا أسيرة الحياة المترفة ، ولبس الرجال السراويل المطرزة الموشاة ، وتجملت النساء بالأصباغ والحلى ، وزينواخيلهم بالذهب ، وركبوا العربات الفاخرة وكانوا ينتقلون بها من وليمة إلى ولمة .

وقد عجل هذا بتفكك الدولة وضعفها ، وانحدارها نخطى سريعة نحو السقوط والزوال ، وساعد على ذلك طغيان « ستياجس » وظلمه ، فقد أعمته الشهوات ، فركب رأسه ، وانقلب ظالماً مستبداً ، غضب يوما على « هر پاجوس » فقدم له أشلاء ابنه بعد أن قطع رأسه ، وأرغمه على أن يأكل من لحمه .

وتطلع الناس إلى محرر ينقذ الأمة من هذا الطاغوت ، ولم يكن هذا الحرر غير «قورش» الذي كان حاكما على «أنشان» في ولاية فارس ، فخرج على ذلك الطاغية وساعده «هرياجوس» والتف الشعب حوله كممبر عن رغباتهم ، فتمكن من الانتصار على «ستياجس» وإسقاطه في منتصف القرن السادس قبل الميلاد ، ورحب الميديون به وقبلوه ملكا عليهم ، وكان ذلك انتصاراً للفرس على الميديين ، فصارت فارس سيدة ميديا ، وقويت شوكتها حتى أصبحت فها بعد — سيدة عالم الشرق الأدنى كله .

وقد كانت دولة الميديين قصيرة الأجل ، فلم تساهم بنصيب وافر فى الحضارة ، غير أنها مهدت السبيل إلى الحضارة الفارسية . وقد امتاز الميديون فى أول أمرهم بالبساطة والقوة والنشاط ، وكانوا يحيون حياة طبيعية اقتصادية ؟ وقد ورث الفرس كثيراً من عاداتهم وتقاليدهم ، كا ورثوا عنهم لغتهم الآرية ، وحروفهم الهجائية ، وطريقة كتابتهم بالأقلام على الجلود والرقائق ؛ وتعلموا منهم الإكثار من استعال الأعمدة فى العارة ، وأخذوا عنهم قوانينهم الأخلاقية التى تدعو إلى الاقتصاد وحسن التدبير ، والاعتهاد على الزراعة فى أثناء السلم ، والشجاعة فى أثناء الحرب ، كا ورتوا عنهم دين زردشت ، واستعماوا تقاليدهم فى الأسرة ، وهى تدعو إلى الخضوع لرب الأسرة ، وتبيح تعدد الزوجات إلى غير ذلك من القوانين .

أما آداب الميديين وفنونهم فليس بين أيدينا من آثارهم ما يكفى للتعريف بها . وكان سقوط الميديين وإحلال الفرس محلهم بداية لعصر جديد ازدهرت فيه مختلف مظاهر الحضارة الفارسية ، وكان وسيلة لنقل الحضارات الشرقية إلى الغرب فها بعد .



مشكل (٢) ويبين عثال قورش الأول في پازار جاده .

# الفيصل لتالث عشر

## الحضارة الفارسية

## (١) دولة فارس (٥٠٠ – ٣٣٠ ق م)

قورش: حروبه ـــ اتساع دولته.

يعد قورش بحق مؤسساً لأفدم دولة فى فارس (١)، وهى الدولة التى يسميها الفرس « الدولة الهخامنشية » . « الدولة المخامنشية » .

وقورش فارسى صميم ، فقد كان زعيا لإحدى القبائل الني تسكن إقليم فارس ، فتمكن من النهوض بقبيلته ، وتخليصها من تبعية الآشوريين ، ثم استطاع القضاء على الدولة الميدية ، وانتزاع الملك منها ، وإقامة دولة الفرس ، فسمى لذلك «قورش الأكبر» أو «قورش الأول» .

وقد تهيأت الأسباب أمام قورش ، فقضى على ملك الميديين ؟ فقد سخط الإيرانيون عليهم لظلمهم واستبدادهم ، فسعوا إليه كحاكم إيراني ، ليحكمهم ، وينسر العدل بينهم ، فلما قادهم ضد الميديين استطاع الشعب أن يكسب المعركة بسهولة ، وأن يسقط الدولة الميدية ، ويؤسس دولة فارسية عدها الفرس أولى الدول الفارسية الصعيمة .

ولمَّن كان تاريخ الدول الميدية عير محقق لقلة ما بقى لنا سن آثارها فإن تاريخ الدولة الأكمينية غير غامض ؟ لوفرة الأخبار التى وصلتما عنها ، وهى أخبار يمكن أن نستمدها من نقوش ملوكها المسجلة على الآثار ، أو مما كتبه كتاب اليونانيين ؟ ومن أجل ذلك يبدأ بعض مؤرخى الفرس — حينا يتحدثون عن تاريخهم القديم — بالحديث عن هذه الدولة مباشرة .

<sup>(</sup>۱) سميت إيران باسم فارس المسة إلى الإقليم الذى كانت فيه عواصم الدولتين الأكمينية والساسانية ، فأطلق الجزء على السكل ، كما سميت اللغة التى يتحدث بها الإيرانيون باسم اللغة الفارسية الملى هذا الإقليم أيضا ، ومازال هذا الاسم يطلق عليها للآن ، والمدولتين الأكمينية والساسانية منزلة كبيرة فى نفوس الفرس، لأنهما الدولتان اللتان نحقق فيهما الاستقلال الفارسى ، وبلم مجد إيران فبهما ذروته .

ومهما يكن مبلغ هذه الرواية من الصحة ، فإننا نأخذ من مغزاها أن « قورش » . ارتفع شأنه بين الفرس ، حتى أسس دولة قوية فى إقليم فارس ، وضعت يدها على الولايات التى كانت محت نفوذ المبديين .

وقد أدى قيام دولة الأكمينيين إلى اشتهار ولاية فارس فصار اسمها يطلق على إيران كلها ، وعلى اللغة المتحدثة فيها .

وعمل فورش — أولا — على بسط نفوذه على جميع ولايات إيران نم فكر فى توسيع ملكه ، وبسط سلطانه خارج حدود إيران ، وقد أدى هذا إلى حروب عديدة بينه وبين جيرانه ، الذين كانوا يكونون ثلاث دول عظمى فى غربى إيران هى : دولة بابل فى حوض دجلة والفرات ، ودولة ليديا فى آسيا الصغرى ، ودولة مصر .

وقد أحست هذه الدول الخطر الذي يتهددها من قيام الدولة الفارسية الفتية التي أسسها قورش ، ولكنه لم يمهلها ، فإنه سرعان ما توجه إلى « ليديا » وتمكن من الاستيلاء على بلادها بما في ذلك عاصمتها « سارد » في عا ٢٤٥ ف . م . ثم استولى على المستعمرات اليونانية في آسية الصغرى ، وعلى كثير من الجزر اليونانية .

واقترب خطره من بابل ، ولكنه لم يتجه إليها ، بل ولى وجهه شطر المشرق ، وظل يفتح البلاد الشرقية حتى وصلت حدود بلاده إلى نهر السند .

ثم كر راجعا إلى الغرب ؛ فعبر بجيشه دجلة والفرات ، وهاجم بابل ، وحاصر عاصمها بابل ، وحول مجرى الفرات ، فلما جف المجرى دخل المدينة عن طريقه ، واستولى عليها سليمة ، وحافظ على أهلها وتراثها ، وكان ذلك في ١١ أكتوبر من عام ٥٣٥ ق ، م .

وكان فتح بابل معناه السيطرة على جميع الملاد التي كانت خاضعة لها ، فشمل نفوذه بذلك بلاد الشام وفينيقيا وفلسطين وامتد ملكه إلى البحر الأبيض ، واقترب من مصر . ولكمه لم يحاول فتحها بل اتجه إلى المشرق مرة أخرى بمد فتح بابل بتسع سنوات حيث قاتل قبائل « الماساجيت » (١) ولكنه قتل في أثناء الحرب ، وبذلك طويت صفحته في عام ٢٩٥ ق . م .

وهكذا تمكن قورش ... لأول مرة فى تاريخ إيران من توسيع حدود دولته ، حتى صارت تضم البلاد الواقعة بين البحر الأبيض ونهر السند و بحيرة آرال ، كما استطاع إخضاع دولتين عظيمتين ها ليديا فى آمنية الصغرى ، وبابل وممتلكاتها فى غربى آسية .

## خلفاء قيررش

كان لقورش ولدان أحدها يسمى «قبيز» (٢) ، والآخر يسمى «سمرديس» وكان قبيز يتولى — فى حياة أبيه — أمر بابل وما يتبعها ، أما «سمرديس» فكان يشرف على المالك الشرقية وملحقاتها ، فلما توفى قورش بادر قمبيز باعتلاء المرش فى عام ٢٥ ق . م ولاحظ ما يحظى به أخوه من حب الشعب فخشى على نفسه ، وقتل أخاه خفية ، وكان عمله سببا فى شبر مستطير فها بعد .

وحاول قمين تكملة الفتوحات التي بدأها أبوه ، فأعدجيشا كبيرا وتوجه به لفتح مصر في عام ٢٥٥ ق. م. وكانت في - ذلك الوقت - تحت حكم «آمازيس» الذي أعد العدة لملاقاة الجيش الفارسي ، وكان يظن أنه قادم عن طريق البحر الأحمر ، غير أن قمبيز جاء إلى مصر برا ، وتمكن جيشه من فتح البلاد وبلوغ « منف » عاصمتها .

<sup>(</sup>١) كان « الماساجيت » يسكنون فيما بين بحر قزوبن وبحيرة آرال .

<sup>(</sup>٢) يسمى قبيز في الآثار الفارسية باسم «كمبوجيا » .

<sup>(</sup>٣) هذه تسمية يونانية أما النقوش الفارسية فتسميه « برديا » .

وحاول قميز أن يظفر بحب المصريين ، فأحسن معاملتهم ، واحترم معبوداتهم ، وتزيى بزيهم ، فرضُوا بحكمه ، ثم توجه غربا لفتح ليبيا وبرقة ، ووضع نصب عينيه أن يصل إلى قرطاجنة (١) ، ولكنه باء بالفشل فقد هلك جزء من جيشه في الطريق. بسبب العواصف الرملية ، وانتشار الأمراض بين الجند ، واضطر إلىالرجوع إلى مصر، وأثرت هذه الكارثة في نفسه ، ففقد صوابه واضطهد المصريين ، وقتل العجل «آييس » معبودهم . ثم توجه جنوبا محاولا أن يستعمل مابقي من جيشه في فتح السودان والحبشة . ولكن التوفيق لم يحالفه ، فارتد إلى مصر ، ويقال إنه كان مصابا بداء الصرع ، فأدت هذه النكبات إلى سوء حالته ، وزاد الطين بلة انتشار الفتنة في بلاده ، فلم يكد الشعب يعلم بقتله أخاه « سمرديس » حتى ثار عليه ؟ ويقال إن أحد أفراد الشعب ادعى أنه « سمرديس » فالتف كثير من الناس حوله ، فأسرغ قلمن إلى بلاده واستبد به الجنون. فأُخذ يقتل من حوله ، ففتك « بروشنك » التي كانت أخته وزوجته ، وقتل عددا من الأمراء ، ولم يكد يصل إلى همدان حتى كان الموقف قد أفلت من بده ، فانتحر بها في عام ٢٢٥ ق . م . وكانت نهائه سدا في از دياد فتنة «سمر ديس» الكذاب ، واستفحال خطرها إلى أن هد أحد رجال الميت الأكمني - وكان يسمى « دارا بن هستاسيس». لتخليص بلاده من شر الفتنة ، فتصدى لها وأخمدها ، ثم تولى العرش في عام ٧٢٥ ق م ـ وصار أعظم ماوك الدولة الأكمينية على الإطلاق .



شكل ( ٣ ) وهو يبن بيش آثار قصر دارا الأول في پرسبوليس

<sup>(</sup>١) كانت قرطاجنة في مكان تونس حالياً .

<sup>(</sup>٢) تذكر في المراجع اليونانية باسم « روكسانا » .

### دارا الأول :

لم يكد دارا (١) يعتلى العرش بعد إخماد الفتنة التى نشبت فى إيران حتى فوجى خروج كثير من الولايات على طاعته منهزة ما أصاب إيران من وهن من جراء الفتنة ، فقارت ليديا وبابل ومصر وبعض الولايات الإيرانية ، مما جعل دارا يواجه — فى بداية حكمه — صعاما ، لم يواجهها ملك قبله ؛ ولم يعرف اليأس سبيلا إلى قلبه ، بل عزم على قمع الثورات ، وأسرع إلى بابل وأخضعها ، ثم أخضع ليديا وعيلام ، وتوجه بعد ذلك إلى مصر حيث تودد إلى المصريين ، وألف قلوبهم ، فاشترى لهم عجل «آبيس » وأعاد للقساوسة نفوذهم ، وأصلح ما حطمه قميز من معابدهم وهيا كلهم ، وخفف عن كواهلهم بعض الضرائب ، فشعر المصريون بالرضا ، ولم يزل دارا بالفتن حتى أخمدها في جميع أنحاء دولته ، وبذلك أعاد للدوله قوتها وهيبتها .

ولم تقتصر أهمية دارا على مقدرته الحربية بل امتدت إلى شيء آخر لا يقل أهمية عن الناحية الحربية ، ألا وهو تنظيم الدولة إداريا ، والواقع أن دارا يعد المنظم الأول للدولة الأكينية ، فقد ابتكر جملة من النظم الإدارية لتعينه على حسكم تلك الدولة المترامية الأطراف فقسمها إلى ولايات جعل على كل منها واليا ، ورجلين يعينان الوالى ، أحدها فائدا للحامية التي تحرس الولاية ، والآخر كاتبا ينظم مالياتها ، ونظم العلاقة بينه وبين الولاة ، كا أنشأ الطرق لتربط بين أجزاء الدولة ، وكفل حراستها ، وعني بالجيش ، ونظم جباية الضرائب وسك النقود مما سنتحدث عنه بشيء من التفصيل فيا بعد . واستطاع دارا بذلك توفير كثير من أسباب الرفاهية لبلاده ، وللبلاد الخاضعة لنفوذه .

وقد تمكن دارا في أثناء مدة حكمه من توسيع رقعة دولته شرقا ؟ فاستولى على إقلبم البنجاب في الهند ، وبسط نفوذه على أفغانستان ، كما وسع ملكه غربا فحارب اليونانيين ، وعبر بجيوشه البوسفور ، وما زال يفتح بلاد اليونان حتى قيل إن جيوشه بلغت بحر الأدرياتيك . ولهذا كله يعد دارا أكبرملوك الدولة الأكمينية باعتباره غازيا فاتحا ، ومنظا استطاع أن يفرض أنظمته في بلاد لم تكن تعرف مثل هذه الأنظمة من قبل ، وقد توفى في عام ٨٥٤ ق ، م . وخلف وراءه دولة قوبة منظمة .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هــذا هو الاسم الذى ذكرته المصادر العربية ، أما الكتب الفارسية فتذكره باسم « داربوش » .

#### ضعف الدولة بعد دارا :

لم يقدر للدولة التي دعم دارا أركانها أن تعمر بعده أكثر من قرن من الزمان ، فقد انغمس الملوك في الترف والملذات ونسوا طبيعتهم الحربية ، فشاع الفساد في الدولة ، وحلت بها الهزائم حتى انتهى أمرها على يد الإسكندر في عام ٣٣٠ ق . م .

وقد خلف « إكررسيس (۱) الأول » دارا ، ولكنه أسرف في اتخاذ الزوجات والمحظيات ، وحدا رعاياه حدوه ، فبدأ الوهن يتطرق إليهم ، وانقلبوا من الانتصار إلى الهزيمة ، وكان حكم اكررسيس — الذي ظل عثمرين عاما — مملوءا بالدسائس ، والتهاون في الإدارة وإنفاذ الأمور ، مما أدى إلى هزيمته — على يد اليونانيين في موقعة «سلاميس» في عام ٥٨٠ ق . م ، وانتهى أمره بالفتل على يد واحد من رجال القصر ، في عام ٥٨٠ ق . م .

#### \* \* \*

وخلفه «أردشير (٢) الأول» ، وكانأول عملقام به هو إعدامقاتل «إكزرسيس» ، ولكن هزيمة الإيرانيين في حروبهم ضد اليونانيين ، أثرت في إضعاف دولنهم ، فأخذت نيران الفشة تندلع في مختلف أنحائها — خصوصا في مصر — وانتقل اليونانيون من نصر إلى نصر ، في المدة التي تقع بين ١٦٠ و ٤٥٤ ق . م . ولكن أردشير تمكن في النهابة من الانتصار على اليونانيين ، وبذلك هدأت الحالة بعض الشيء ، وظلت كذلك حتى توفي أردشير في عام ٤٧٤ ق . م .

#### \* \* \*

فلفه « إكررسيس الثانى » ولكنه قتل بتحريض من أخيه « سوجد يانوس » بعد أسابيع قليلة من حكمه ، في عام ٢٤٤ ق . م . وحل أخوه محله ، ولكن مصيره — هو أيضا — كان القتل على يد « دارا الثانى » الذي اعتلى العرش في نفس العام . وهكذا انتشرت الفتنة بين أفراد البيت الأكمينى ، وشغلهم التنازع على العرش عن أي هدف آخر ، ودب الفساد في الدولة ، وسارت محمو الانهيار بخطى واسعة ، فلم يكد « دارا الثانى » يتوفى في عام ٤٠٤ ق . م . ويلى العرش ابنه « أردشير الثانى » حتى نافسه أخوه « قورش الأصغر » ، وحاول اليونانيون الاستفادة من هذه الحالة ، فشجعوا

<sup>(</sup>١) يذكر « أكزرسيس » في المصادر الفارسية باسم « خشايارشاه » .

<sup>(</sup>٢) هــذه هي التسمية التي ترد في المصادر العربية ، وهو يذكر في السكتب الفارسية باسم « أرت خشتر » وفي الكتب اليونانية باسم « ارتاكز رسيس » .

« قورش » ، وانحازوا إلى جانبه فحارب أخاه ، ودارت بينهما حرب عنيفة في موقعة « كوناكسا » انتهت بانتصار « أردشير » وتمتعه بالحكم إلى عام ٣٦١ ق . م . ولم ينغص حياته إلا ثورة ابنه « دارا » عليه ، ولكنه قتله ، وظن أنه استراح بذلك ، غير أنه علم أن ابنه الآخر « أوجوس » قد شرع في تدبير حيلة للقضاء عليه ، فمات كمدا في عام ٣٦١ ق . م .



شكل ( ٤ ) وهو يبين قبر أردشير الثاني في تحت جشيد

\* \* \*

وزادت الأوضاع اختلالا — بعد موته — فأخذ رجال القصر والنساء يتدخلون في شئون الملك ، وانتهز بعض القواد فرصة هذا الضعف فتحكموا في الملوك ، فصاروا يختارون الملك ويولونه العرش إذا شاءوا ، فإذا غضبوا عليه اختاروا ملكا آخر ، وكانوا — أحيانا — يقتلون الأب ليولوا الابن ، أو الأخ ليولوا أخاه ، وهكذا أصبح الحكم الحقيق في يد بطانة السوء من الحكام والقواد ، فمهدوا بذلك لنهاية الدولة .

وقد تولى «أوجوس » بعد وفاة أبيه وعرف باسم «أردشير الثالث » ولكن قائده « باجواس » سيطر على كل شيء ، وأصبح الملك آلة في يده ، ثم بدا له أن يتخلص من «أردشير » فدس له السم ، فمات مقتولا في عام ٣٣٨ ق . م . وأحل ابنه «أرسيس » مكانه ، ثم قتل « باجواس » إخوة الملك الجديد حتى لا ينافسه أحد ، ولكنه عاد فغضب على الملك نفسه ، فقتله وقتل أطفاله الصغار في عام ٣٣٨ ق . م .

واختار رجلا ضعيفا من سلالة الأكينيين ــ هو الذي عرف باسم دارا الثالث ــ وولاه العرش وهو الملك الذي سقطت الدولة في عهده بعد هزيمته في موقعة « اربل ». على يد الإسكندر المقدوني ، وقتله في عام . ٣٣ ، ق . م .

#### \* \* \*

وهكذا انهارت الدولة الأكمينية بعد أن حكمت أكثر من قرنين من الزمان ، وحل الإسكندر وخلفاؤه مكانها ، ودانت لهم الأقالم التي كانت تحت سيطرتها .

وكانت هذه الدولة أولى الدول العظيمة التي حكمت إيران قبل الإسلام ، فضلا عن أنهاكانت دولة فارسية أصيلة ؛ وكانت نهايتها بداية لمرحلة من الضعف سادت إيران مدة خمسة قرون متوالية بعد ذلك .

### (ب) حضارة الفرس

مظاهر هذه الحضارة: الكتابة الآرامية - الخط المسارى - نظم الحكم - حكومة الولايات - الجيش - الضرائب - الأسطول - الطرق - الديانة - الفنون. كانت للفرس حضارة راقية من قديم الزمان ، وقد حفظت لنا الكتب والآثار كثيراً من مظاهر حضارتهم ، وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى ما وصلت إليه الحضارة في بلاد الشرق الأدنى من رقى وتقدم .

ومن المرجح أن الفرس تأثروا بحضارات البلاد التي فتحوها ، فقد كانت بلاد الشرق الأدنى ومصر (۱) منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام مركزا للشئون البشرية التي وصل إلينا علمها ، وكانت المنبع الذي نبعت منه الحضارة الشرقية ، ثم انسابت إلى البلاد المجاورة لها ، فني هذه البلاد ؛ عرفت التجارة والصناعة ، والخيل المسومة والمركبات ، وقامت الحرف والصناعات ، والحكومات والشرائع ، وسكت النقود ، وكتبت خطابات الاعتاد ، وازدهرت علوم الرياضة ، والطب ، والهندسة ، والفلك ، وعبدت الطرق ، وعرفت الحروف الهجائية ، والكتابة ، والتقويم والساعات ، وصورت دائرة البروج ، واخترع الورق والحبر ، وألفت الكتب ، وشيدت المكنبات ، وصنع الحزف المطلى واخترع الورق والحبر ، وألفت الكتب ، وشيدت المكنبات ، وصنع الحزف المطلى المصقول ، والأثاث الدقيق الجليل ، واستخدمت أدهان النجميل والحلى ، ووجدت الأديان ، وفرضت ضريبة الدخل ، واستخدمت المرضعات ، إلى غير ذلك من مظاهر الحضارة .

وقد كانت إيران — في عهد الدولة الأكمينية — مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأقاليم الغربية ، فاقتبسوا من مظاهر الحضارة الموجودة في بابل ومصر ، كما استفادوا قبل ذلك من حضارة عيلام القديمة ؛ وكانت الحضارة التي اقتبسها الفرس من الميديين هي آزار الحضارة التي جلبها الميديون من الخارج — خصوصاً من بابل وآشور — ولذلك فإن إيران في عصر الميديين والأكمينيين كانت يحت تأثير حضارة البابليين والآشوريين ، فاقتبس الإيرانيون منهم كثيراً من آداب البلاط ورسومه ، كما أخذوا عنهم كثيرا من المعلوم والفنون والصناعات وأضافوا إليها ، وخلفوا لنا بذلك حضارة راقية ، لم تلبث أن انتقلت إلى أوربا بعد ذلك ، مما سنلم به فما يلى .

<sup>(</sup>١) كانت مصر في تلك الأنناء شديدة الاتصال ببلاد الشرق الأدني .



شكل ( ٥ ) وهو لرأس جندى فارسى وعليها كتابة بالخط المسهارى

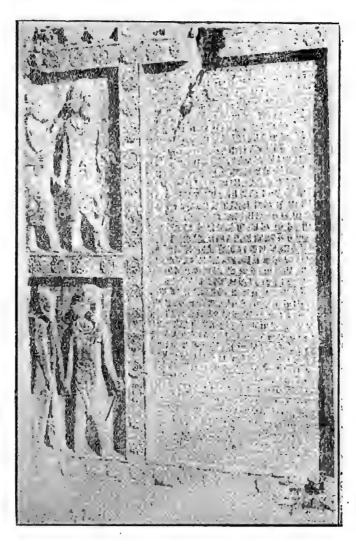

شكل (٦) وهو بين لوحة بالخط المسهارى الفارسي

### الكتابة الآرامية:

حينا تعلم الفرس الكتابة ، استعملوا اللغة الآرامية في كتابة وثائقهم كما استعملوا الحط المسارى البابلي في نقوشهم ، وقد بسطوا المقاطع البابلية الكثيرة ، وأنقسوها من ثلثائة مقطع إلى ستة وثلاثين مقطعا ظلت تتطور حتى صارت حروفاً اشتمل عليها هجاؤهم المسارى .

وكانت اللغة الآرامية ، وطريقة رسم خطها شائمتين في أسواق بابل ومراكز التجارة الهامة ، لأنها للهمولتها للعاملات التجارية من أخذ وعطاء ، فكانت الأوراق والأسانيد التجارية تكتب بهذه اللغة ، بالقلم والحبر على أوراق البردى ، لأن الكتابة بهذه الطريقة أيسر من الكتابة على القوالب الطينية ، واستطاع الناس بذلك التعامل في المسائل التجارية في سهولة ويسر ، وتحكنوا من نقل الأسانيد التجارية من مكان ، وحفظها حتى لا يتطرق إلها التلف .

ونظراً لاتصال الفرس بالبابليين والآشورين منذ أقدم العصور - كما م - فقد انتقلت مظاهر الحضارة الآشورية - التي كان السومريون قد خلفوها في آشور - إلى إيران ، فاستعمل الفرس كلا من اللغة الفارسية القديمة ، واللغة الآرامية ، في كتابة أوامرهم ، وتسجيل كل ما يتعلق بالدولة ؛ وكانوا يكتبون اللغمة الفارسية بالحط الآرامي حتى إن كتاباتهم على اللوحات الحجرية كانت - أيضا - تكتب بهذا الخط بين وآخر .

#### الخط المسماري :

وقد انتقل الخط المسهارى إلى إيران بعد أن تعلمه الميديون من الآشوريين ، وانتقل من الميديين إلى الفرس ، وكان أول خط ظهر فى إيران ، وكتبت به اللغة الفارسية فى المصر الأكميني .

وكشفت التحقيقات الأخيرة في همدان أن الميديين اقتبسوا الخط السهارى عن آشور وبابل ، وصاغوا منه تسعة وثلاثين حرفا من الحروف الهمجائية ، ثم اقتبسه الفرس عنهم، وكانوا يكتبونه على قوالب من الطين ، وكان ملوك الأكمينيين أيضا — يكتبون رسائلهم مهذا الخط ، محفرها على الأحجار .

ويكاد يكون من الأمور المتفق عليها بين العلماء أن السومريين هم الذين اخترعوا هذا الخط ، وكانوا يعيشون فى جنوب العراق الحالية منذ أربعة آلاف سنة قبل الميلاد ، بينا كان الأكاديون يعيشون فى شمالى العراق فى ذلك الوقت .

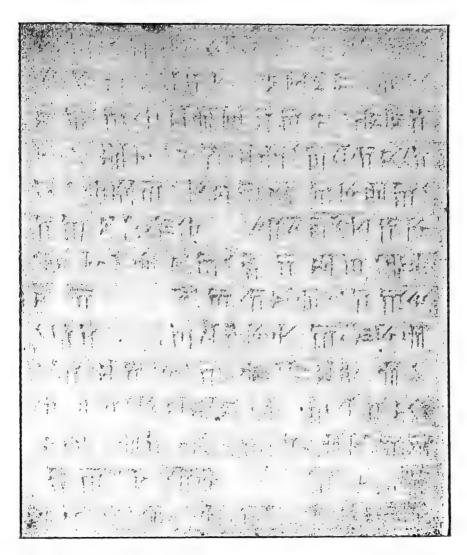

شكل ( ٧ ) وهو بين لوحة مكتوبة بالحط المسهارى من عهد اكزرسيس الأول.

ومهما يكن من شىء فإن هذا الخط قداننقل إلى إيران فى القرن الثامن قبل الميلاد، ومما يؤسف له أنه ليست بين أيدينا آثار مكتوبة عن الميديين الذين حكموا فى أواخر هذا القرن ، لأنه أقدم الآثار المكتوبة بهذا الخط ترجع إلى عصر الأكمينيين .

وقد وجد أول خط مسمارى فى هضبة « مرغاب »، وهو يرجع إلى عصر « قورش » ( ٥٥٠ — ٥٢٥ ق . م ) مؤسس دولة الأكمينيين ، وهو ليس أكثر من جملة واحدة هى : « أنا قورش الملك الهجامنشي » .

ثم وجدت كتابات - بهذا الخط - نرجع إلى عصور: دارا الأول (٢٥ - ٥٨٥ ف ٠ م ٠) ، وأردشير الأول ف ٠ م ٠) ، وأكررسيس « خشايارشاه » (٤٨٥ - ٤٦٥ ق ٠ م ) ، وأردشير الأول (٤٠٥ - ٤٦١ ق ٠ م ) ، وأردشير الثانى (٤٠٤ - ٣٦١ ق ٠ م ) ، وأردشير الثانى (٤٠٤ - ٣٦١ ق ٠ م ) ، وأردشير الثانى أخر ملوك الأكمينيين الذى فتل في عام ٣٣٠ ق ٠ م .

وكتبت أكثر هذه الخطوط على سفوح الجبال ، وحيطان القصور وأعمدتها مثل جبل « بيستون » وجبل « ألوند » وفى « وان » ببلاد الأرمن ، وفى السويس بمصر، هذا عدا عدد من الأختام وفصوص الخواتم التي تحمل أسماء الملوك والعظاء ، كما توجد بعض الأوانى كتبت عليها أربعة خطوط هى : الفارسية ، والعيلامية ، والبابلية . والهير وغليفية .

ومنذ عدة سنوات ، اكتشفت لوحتان فى همدان إحداها ذهبية ، والأخرى فضية . وهذه اللوحات \_ وغيرها مما ذكرناه \_ مكتوبة بثلاث لغات ، وثلاثة خطوط ، ثم باللغتين العيلامية والبابلية التى تحتلف عن اللغة الآشورية من حيث اللهجة فقط . وهانان اللغتان الأخيرتان اللتان اقتبست عنهما الفارسية تختص كل منهما بخط مسهارى .

وقد أشار هيرودوت إلى وجود عمودين رخاميين بالقرب من البوسفور ، نصهما دارا الأول ، وكتب على أحدها أسماء مرافقيه بالخط الآشورى ، وكتب على الآخر بالخط اليونانى .

ولاشك أن الخط الآشورى الذى ذكره هيرودوت هو نفس الخط الأكميني الذى انتقل إلى إبران من إقليمي بابل وآشور وقد حفرت الآثار المكتوبة التي وصلت إلينا باللغة الرائحة في العصر الأكميني بالخط المسارى ، وكان هذا الخط يكتب من النمال إلى المجمن .

ورغم أن أصل هذا الخطكان من إقليم سومر ، وأنه أثر عنها ، إلا أنه تغير عند الإيرانيين إلى حدما ، فتصرفوا فيه بعض الشيء ، ليصلح لكتابة اللغة الآرية ، حتى

صار فی صورة خط مکون من حروف هجائیة ، فکان للخط المسماری الأکمینی أد بمون حرفا أو علامة : ثلاث علامات تظهر الحروف المتحرکة مثل ( $T=\hat{a}$ ) و ( $\hat{a}=\hat{a}$ ) و ( $\hat{a}=\hat{a}$ ) و ( $\hat{a}=\hat{a}$ ) . والعلامات الأخرى هی عبارة عن ترکیب حرف ساکن منع حرف آخر متحرك مثل ( $\hat{a}=\hat{a}$ ) و ( $\hat{a}=\hat{a}$ )

وهناك أربع عـ الامات اصطلاحية تبين مفهوم اللغة لا نطقها وهى (خشايتيه = Xshâyatiya = شاه = ملك) و (دهيو = dahyu = دبه (۱) = إقليم) و (بومى = humi = بوم = أرض أو تراب) و (اورمزد = bumi = بوم = أرض أو تراب) و الورمزد = الإله الأعظم) كما توجد علامة أيضا — على شكل مسار مقلوب المصل المكان عن بعضها البعض، وكانت هذه العلامة أشبه بنقطة، وكانت توضع في «الأفستا» بعد كل كمة .

وقد حفرت الآثار المسكتوبة باللغة الفارسية فى العضر الأكمينى بتفس بهذا الخط السمارى نفسه ، وبقى لنا من جميع هذه الآثار أكثر من أربعائة كلة من اللغة الفارسية الأكمينية ، ونعنى بذلك السكلمات التى عرف أصلها ومشتقاتها .

والواقع أن الخط السارى الأكمينى قد صار بعد ماطرأ عليه من تغيرات بجزءاً من الحروف الهجائية الآرية ، فقد التبست علامات هذه الحروف الهجائية من أشكال الحط السارى البابلى . وقد ساعد مجىء القبائل الإيرانية الكثيرة بلهجاتها المختلفة ، ودخولها فى حوزة الدولة الأكمينية وزيادة الارتباط بين الأقاليم المختلفة ، وكثرة صدور الأوام لإدارة شئون الدولة المالية والتجارية على العمل على توحيد اللغة والخط وتبسيطهما ، فدخلت عليهما اصطلاحات وتعديلات ، ورغم أنه ليست بين أيدينا مستندات دقيقة عمن هذا الموضوع ، إلا أنه من الأشياء التى تقتضيها طسعة الأشياء .

ومهما يكن من شيء ، فإن من المحقق أن الحروف الهجائية الآرامية كانت سبباً في إنجاد الخط الفارسي المهلوي .

<sup>(</sup>١) كانت كلة « ديه » في الفارسية الأكمينية وفي الأفستا بمعنى « إقليم » وهي تستعمل الآن عمني قرية أيضا .

وقد ظفرت الحروف الهجائية الحاصة بالخط المسارى الإيرانى باهتام المحققين والمستشرقين في العصر الحديث ، فأكبوا على دراستها ، وحل رموزها ، ثم اتخذوها مفتاحا لحل رموز اللغتين البابلية والآشورية ، واستعانوا بذلك في دراسة حضارتي البابليين والآشوريين ، وتواريخ هاتين الحضارتين .

## نظم الحسيم

#### حكومة الولايات :

استطاع « دارا الأول » أن ينظم دولة الفرس — التي تعد من أولى الدول الناشئة في الشرق — تنظيا دقيقا — عده المؤرخون من أحسن النظم التي عرفت بها الدول الواسعة ؟ فله الفضل في تقسيم هذه الدولة إلى ولايات ، نصب على كل منها حاكماً . وعين بالإضافة إليه رجلين أحدها لقيادة حامية الولاية ، والآخر لتولى ديوان الإنشاء ليتصل بالعاصمة ، ويبلغها كل ما يدور في هذه الولاية ، وفضلا عن ذلك فقد كان يرسل إلى كل ولاية مفتشاً من قبله ليستطلع أحوال الرعية ، ويتأكد من أنها تعامل بالعدل دون أن يصيبها شيء من ظلم الوالى ، وكان هؤلاء المفتشون عبارة عن عيون الملك لأنهم كانوا يراقبون الولايات ، ويبلغون دارا الأمور التي تسترعى انتباههم .

وكانت حياة الفرس تعتمد على السياسة والقوة ، وقد استمانت الدولة بالقوة في حكم الولايات الحاضمة لنفوذها .

وكان الملك على رأس هذا النظام ، وكان يلقب بـ « خشائرا(۱) » أى الحارب . وهو لقب إن دل على شىء فإنما يدل على أن الملكية الفارسية كانت ذات صبغة عسكربة ، وكان تجت سلطانه ملوك يأتمرون بأمره ، فلقب لذلك بـ « ملك الملوك » .

وكان الملك يتمتع بسلطة مطلقة ، فكانت أوامره مطاعة ، وكلامه واجب التنفيذ ، فلم يكن أحد من أفراد الشعب ، أو كبار الأعيان يجرؤ على انتقاده أمام الرأى العام ، فكان ضعيفا يغلب عليه الخوف والحذر والتملق .

وكان الملك يملك ويحكم ، غير أن الملوك المتأخرين عهدوا بكثير من شئون الحكم

<sup>(</sup>١) ما زال هذا الاسم باقبا في لقب ملك الفرس ( الشاه ) ، وفي لفظ ( سترب ) الذي يسمى به حكام الأقاليم في فارس ، وفي لفظ «كشاتريا » الدال على الطبقة الحاكمة في الهند .



شكل ( ٨ ) وهو يبين بعض حراس الملك الفارسي

إلى الأشراف الخاضعين لسلطانهم أو خدم قصورهم ، وتفرغوا هم للحب والصيد ولعب الميسر ، فصار القصر ميدانا للعبث والفساد ، وحبك الدسائس ، وتدبير المؤامرات ، على حساب الشعب المسكين .

وإلى جانب قوة الملك ، كانت توجد قوة الأعيان ، فقد ربط الملك أفراد الطبقة الموسرة بالعرش ، فكان هو الذى يهمم الضياع ، ويؤلف من الأشراف مجلسا يستمد منه المشورة في أكثر الأحيان ، وكان هؤلاء هم الواسطة بينه وبين الشعب ، وكان لهم في إقطاعاتهم سلطان يكاد يكون مطلقا ، فكانوا يسنون القوانين ، وينفذون أحكام القضاء ، ومجبون الضرائب ، ومحتفظون بقواتهم المسلحة ، في مقابل أن يمدوا الملك بالمال والعتاد في وقت القتال .

وبلغ نفوذ الفرس غايته في عهد دارا الأول ، فامتد من البحر الأبيض ، إلى نهر السند وأواسط آسية ، وشمل مصر وفلسطين وسورية ، وفينيقيا وليديا وأرمينية

والقوقاذ ، وآشور وبابل وميدبا وفارس ، وأفغانستان ، وبلوجستان ، وجزءا من الهند وغيرها من الولايات الواقعة بين هذه الحدود .

وقد استعان الملك بالجيش ، وبما ابتدعه من نظم في حكم هذه الولايات المختلفة .

وكان مقر الحكومة المركزية إقليم فارس ، حيث كان يُوجد الملك كرئيس للجهاز الإدارى ، وكان يوجهه في سرعة ودقة ليصل إلى الهدف المقصود ، وهو السيطرة على الولايات ، حتى لا تخرج عن طاعته ، وكان يستعين في ذلك بقوته وشجاعته وسلطانه .

وكان القانون مستمدا من إرادة الملك وقوة جيشه ، وكان الناس يعنقدون أن الملك ملهم ، يستمد أحكامه من إله الخير « آهورامزدا » وقد أنشأ هذا فكرة أن المشيئة الإلهية أساس لقوانين المملكة ، وأن من يخالف ذلك يعد آثما في حق الإله الأعظم.

وكان الملك يدير شئون ولاياته وهو مقيم فى واحدة من عواصمه الكثيرة التى كانت أشهرها « پازارجاده (١) » و « پرسبوليس (٢) » ، واكبامانا — وكانت مقره الصيغى — ، ومدينة « السوس (٢) » .

وقد ساعد تقسيم الدولة إلى ولايات على تسهيل إدارتها ، وجباية الضرائب منها ، فأناب الملك عنه فى كل ولاية حاكما خاضعا لسلطانه كان يعرف باسم «سترب» كما أرسل إلى كل ولاية قائدا ليسيطر على القوات المسلحة فيها ، كما نصب فى كل ولاية «كاتبا» كان يعرف باسم « دبير » وجعله مستقلا عن الحاكم والكاتب ، وكلفه بإرسال تقارير عنهما لكى يثق فى ولائهما ثقة تامة . هذا فضلا عن عيون الملك الذين كانوا يقصدون فى أى وقت من الأوقات إلى أية ولاية يشاءون ، لمعرفة أحوالها ، وفحص سجلاتها وماليتها.

وكان يوجد — في كل ولاية — جمع من الكتبة يتبعون الحاكم والكاتب، ويقومون. بأعمال الحكومة العادية.

وكان سكان كل ولاية يقومون بدفع مرتبات الموظفين الذين يعملون فيها ، وكانت مرتبات سخية تمكن الحاكم من المعيشة المترفة .

وكانت الولايات فضلا عن ذلك تتعهد بإرسال قدر محدود من النقود على سبيل الحراج ، مما أدى إلى إمتلاء خزائن ملوك الفرس بالأموال التي لم تنفد رغم كثرة ما قاموا به من حروب .

<sup>(</sup>١) تعرف هذه المدينة في الفارسية باسم « تخت مادر سلمان » .

<sup>(</sup>٢) يطلق على هذه المدينة بالفارسية اسم « تخت جمسيد » .

<sup>(</sup>٣) كانت هذه المدينة عاصمة العياميين ، وكانت زاخرة بكثير من مظاهر حضارتهم .

أما فيما يتعلق بالقضاء فإن الملك كان يعد رئيس القضاء فى أعلى مراتبه ، وكان — فى العادة — يعد بمهمة القضاء إلى بعض الشيوخ المتفقهين من حاشيته ، وكانت توجد « محكمة عليا » تتلو الملك فى مرتبته القضائية ، وتليها محاكم محلية كثيرة تنتشر فى أرجاء المملكة . أوكان رجال الدين يضعون القوانين اللازمة لهذه المحاكم ، وظلوا مدة يشتغلون بالقضاء ، وصاغة القوانين وتنفيذ الأحكام .

وكانت وظيفة القاضى محترمة جدا ، مما دعاهم إلى محاربة الرشوة ، وجعل تقديمها أو قبولها من الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام .

ومهما يكن من شيء ، فقد ظل هذا ناجحا في دائرة البحر الأبيض ، فاقتبست روما كثيراً من أساليبه في السياسة والإدارة بعد ذلك .

\* \* \*

### الجيش:

كان الجيش هو السند الأول للملكية فى بلاد الفرس ، فاستطاعت به أن تحافظ على كيانها ، وكان من الواجب أن ينضم إليه كل ذكر سليم بين الخامسة عشرة والخسين من عمره ، وأن يشترك فى القتال إذا أعلن فى أى وقت من الأوقات .

وكانت الحدمة المسكرية إجبارية لا يستطيع إنسان أن يتخلف عنها بحال من الأحوال .

وكان الجند يخرجون إلى القتال فى جلبة الموسيقات الحربية الصاخبة وتهليل الأهلين الذين تخطوا سن الحرب والنزال .

وكان الجيش يخضع لإشراف « الحرس الملكي » الذي كان يضم عددا من نبلاء القوم وسادتهم ، وكان قوامه ألفين من الفرسان ، وألفين من المشاة ، وكانت مهمتهم حراسة الملك والمحافظة على حياته .

وكان الجيش الأساسي يتكون من الفرس دون غيرهم ، وكان جنوده هم وحدهم الذين يمتمدون عليهم في صيانة الأمن في أنحاء الدولة .

وكان يوجد \_ إلى جانب هذا الجيش \_ جيش عام ، كان يضم فرقا مختلفه ، كانت تبعث بها الأقطار الخاضعة للحكم الفارسى ؟ وكانت كل فرقة تحتفظ بعاداتها الحربية وتقاليدها ، كما تحتفظ بأسلحتها ، ولغتها القومية ، وقد أدى هذا إلى أن صار الجيش العام مختلف العدة والعتاد والتنظيم ، فانعدمت الوحدة بين صفوفه انعداما كاملا كما صار عدده كبيرا جدا(١) في كثير من الأحيان .



شكل (٩) ويبين بعض جنود الفرس القدماء وهم على أتم استعداد للقتال ـ

وكان لكل ولاية جيش خاص ، يتعهد محايتها ، والذود عنها ، ويتولاه قائد يعين من قبل « ملك الماوك » .

وقد استعان ماوك الفرس بالجيش في حكم الولايات ، والقيام بغزواتهم المختلفة ، وكانت كثرة عدد الجيش ، ومقدرته على استيعاب القتلى الذين يسقطون في ميادين

<sup>(</sup>۱) ذكرهيرودوت أن عدد الجيش الفارسي في إحدى حملات « اكررسيس » على اليونانيين كان يقرب من مليونين من الجنود ، وإن كان ما ذكره لا يخلو من المبالغة لأنه — كيوناني — أراد أن يجرر هزيمة بني وطنه أمام الجيش الفارسي .

القثال من العوامل التي ساعدته على الغزو والانتصار ، ولسكن انعدام الوحدة بين صفوفه ، عجل بهزيمته في عهود الضعف ، ويسر القضاء على دولة الفرس .

\* \* \*

#### الضرائب:

كان نظام الضرائب من أهم النظم التي ابتدعها دارا الأول فقد حدد لكل ولاية مقداراً من المال يقتضيه منها كخراج.

وكان هذا النظام من أحسن الأنظمة لأنه لم يكن معروفا من قبل ؛ فقد كانت العادة أن يستولى الوالى على المال الذى يستطيع أن يأخذه من الأهالى ، فكان الوالى كثيرا ما يرهق الأهالى بجباية الضرائب ، ويضطهدهم اضطهاداً شديدا .

كما ابتدع « دارا » سك النقود لأول مرة ، وما زالت العملة التي ضربها موجودة في المتاحف إلى وقتنا هذا .

وكانت الضرائب تقدر على حسب حظ الولاية من الثراء والخصب ، وكانت تحصل سنويا في صور مختلفة ؛ بين نقود ، وغلات ، وحيوانات وطيور ، وفتيان .

فكانت الهند ترسل ٤٦٨٠ وزنة (١)، وآشور وبابل ١٠٠٠ وزنة ، وولايات آسيا الصغرى الأربع ١٧٦٠ وزنة ؛ وكانت مصر ترسل قمحا يكفي لإطعام ١٠٠٠ رجل، ويرسل الميديون ١٠٠٠ رأس من الغنم ، ويقدم الأرمن ٣٠٠٠٠ دجاجة ، ويبعث البابليون بخمسائة من الفتيان الخصيان .

وقد تضخم الدخل العمومى — فى الدولة الفارسية — تضخماً كبيرا ، بحيث أن الإسكندر -- حين استولى على العواصم الفارسية وجد فى الخزائن الملكية قدراً طائلا من المال رغم كل ما أنفقه ملوك الفرس ، وما قاموا به من مثات الحروب فى أثناء عهد الدول الأكمنية .



قطعة من النقود في عهد دارا الاول

<sup>(</sup>١) قدرت قيمة الوزنة بما يقرب من ٢٣٥ جنها ، كما قدرت زنتها يستة آلاف درهم .



عملة فضية ضربت في العصر الأكميني



عملة ذهبية في المصر الأكبية,

شكل (١٠٠) وهو يبين عاذج من العملة الفارسية القديمة..

#### الأسطول :

تشير بعض الكتب إلى أن الفرس كانوا يخشون البحر ، ولكن القرائن الى بين أيدينا تثبت غير ذلك ، وتبين أنهم كانوا يعرفون البحر من قديم الأيام ، وأنهم كانوا يعرونه في سفن فينيقية .

وقد ذكر هيرودوت أن الفرس قاتاوا في موقعة سالامين البحرية أحسن من المصريان والفينيقيان .

كاروى أن دارا الأول أرسل - قبل هذا التاريخ - هيئتين استكشافيتين للدراسة البحار؟ فأرسل هيئة من الهند إلى البحر الأحمر ثم إلى بحر المغرب عن طريق النيل، وهيئة من سواحل بحر الجزائر إلى اليونان وإيطاليا . وكان يهدف إلى أن تسود بلاده البحار كما سادت أرض العالم . ولم تكن هذه المهمة سهلة بالنسبة لأهل فارس القرويين الذين كانوا يعيشون بعيدين عن البحار ، فقد كانت تفصل بينهم وبينها حدود يابسة ، فقبل دارا أن يعمل الملاحون - من أهل الأم التابعة للفرس - في خدمة الدولة ، فأرسل في حدود عام ٥٠٥ ق . م من يستكشفون البحار المهمة .

وكان يريد أن تشق قناة السويس لتنشط الملاحة ، ويتسع ميدان التجارة ، ويزداد اختلاط الأم بعضها ببعض ، وكانت قناة السويس قد حفرت في الأزمنة القديمة بواسطة

المصريين ثم ردمت بمرور الزمان ، فسعى دارا إلى إعادة حفرها لتصل مصر بالبحر الأحمر ، وقد دلت الآثار المسكتوبة على الأحجار التي تركها دارا بالقرب من قناة السويس على أنه حفر هذه القناة لتصل إيران بمصر وأنه أمم السفن بالتوجه من مصر إلى إيران ، ولعله أراد بذلك أن يجمل بلاده تساهم بنصيب وافر في التجارة لوقوعها بين مصر والهند .

كا أرسل « اكزرسيس » هيئة استكشافية ، برئاسة رجل فارسى اسمه « سداسب» لتسافر حول إفريقية ، فعبرت جبل طارق .

وفضلا عن هذا كله ، فإنه توجد \_ فى اللغة العربية \_ كلات واصطلاحات فارسية خاصة بالملاحة ، ويبدو أنها انتقلت من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية فى عهود الحلفاء العباسيين .

وكل هذه القرائن تؤيد أن الفرس كانوا يعرفون الملاحة ، ويركبون البحار ، قبل الفتح الإسلامي بمئات السنين ، وإن كان من المرجح أن الملاحة عندهم – لم تبلغ ما بلغته وسائل النقل البرى ، فلم يكونوا يملكون أسطولا خاصا ، بل كانوا يستعملون سفن الفينيقيين واليونانيين أو يستولون علها لأغراض حربية .

وقد ذكر هيرودوت أن الفينيقيين ، والصريين والقبرصيين ، والسيليسيين والسوريين والمجفيليين ، ويوناني آسيا الصغرى والجزائر ، كانوا يخدمون في البحرية الإيرانية .

وقد ورث الفرس فى العصر الأكمينى الدول البحرية فى آسية الصغرى ومصر ، كما ورثوا قوات هذه البلاد؟ ولذلك فإن نفس القتضيات التى أوجدت الأسطول فى هذه البلاد قد ساعدت على إيجاده فى دولة الفرس الواسعة .

وكان للفرس سيطرة كاملة على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلنطى فى المدة . التى تقع بين ٥٢٥ و ٣٢٠ ق . م ، فعملوا على توسعة خطوط التجارة البحرية بين . الأم وحراستها .





شكل (١٢) وهو يبين أثنين من الفناصة من الفرس

وقد أدى الملاحون المصريون واليونانيون — الذين كانوا يشتغاون فى خدمة الدولة الفارسية — خدمات جليلة العلاحة ، وكانت الدولة تعاملهم بالحسنى — ثما شجعهم على الإخلاص فى خدمتها .

وكان الفينيقيون — فى ذلك الوقت — متفوقين فى طى البحار ، وبناء السفن ، فشجعتهم إيران ، فكانت السفن تصنع فى مصانع الفينيقيين بأمر ملوك الفرس .

وكانت سفن إيران — بقول هيرودوت — أكبر وأسرع من السفن اليونانية ، ويبدو أنه كانت توجد ثلاثة أنواع من السفن ، الأول السفن الحربية وكانت لها ثلاثة صفوف من المجاذيف ، وكان الرجال يصطفون في ثلاث طبقات ، وكانت حمولة السفينة ثلاثين ومائتي رجل كان منهم مائتان من عمال الزراعة ، وثلاثون من المجاربين ، وكانت تتقدم الأسطول في وقت الحرب ، لأن لها مقدمة مديبة ، كانت تصدم بها سفن المدو ، فتحطمها .

والنوع الثانى من السفن كان لنقل الجنود والحيول .

أما النوع الثالث فكان صغيرا ، وكان يستعمل لنقل الأمتعة والذخيرة .".

وكان الملاحون وكبار الضباط البحريين - كما ذكر هيرودوت - من الفرس دائما ، وكانوا يختارون من القبائل الإيرانية المختلفة .

وكان الفرس يطمئنون إلى الفينيقيين ، ويتخذون منهم مدربين لإعداد الشباب الفارسي للعمل في البحرية ، غير أنه ليست لدينا معلومات وافية عن طريقة التربية البحرية ، ويغلب على الظن أن المدربين الفينيقيين ، كانوا يدربون الشباب الإيراني ، ويعدونهم في صورة تجعلهم على استعداد كامل في أوقات الحرب والسلم .

\* \* \*

#### الطرق:

عرف الفرس - منذ القدم - بمهارتهم فى تحسين طرق المواصلات ، ووسائل النقل ، فكانوا يعبدون الطرق ، ويضبطون مقاييسها بالفراسخ ، ويختارونها في الأماكن الآمنة العامرة بالسكان .

وكانوا بالإضافة إلى الطرق البرية — يعبرون الأنهار الواسعة بواسطة القوارب ، وكان فى استطاعة مهندسيهم أن يبنوا القناطر والمعابر المتينة على نهر الفرات أو عبر البوسفور ، بحيث تتحمل عبور مئات الأفيال علمها .

وقد نظم دارا الأول الطرق بين أنحاء تملكته الشاسعة وبين عاصمته فى ولاية فارس ، وكانت مدينة «سوس» المركز الذى تلتقى عنده الطرق ، ويجلب إليه الثراء . وكان إقليم فارس يتصل بأنحاء الدولة المختلفة بطرق كثيرة .

ومن أهم هذه الطرق طريقان كبيران أنشأها دارا للربط بين أجزاء مملكته ؟ أما الطريق الأول فكان يمتد من ليديا ( آسية الصغرى ) ويصل إلى عواصم فارس ؟ بينما كان الطريق الثانى يمتد من مصر إلى فارس ، شم يمتد غربا حتى حدود الصين .

وكانت لهذين الطريقين أهمية كبيرة فى نقل التجارة من الشرق إلى الغرب ، بمما جعل لإيران أهمية تجارية عظمى .

وقد اقتضت المحافظة على الطرق أن تنشأ فيها الأربطة والحانات لتأمين المسافرين ومدهم بما يحتاجون إليه من شراب وطمام . وأدى تأمين الطرق من غارات المغيرين إلى تنظيم البريد، مما يسر الارتباط بين أجزاء الدولة ، وتبادل الرسائل والمكاتبات بينها .

وكان لإعادة ربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر - بواسطة فرع من فروع النيل وصلوه بالبحر الأحمر في عهد دارا كما من - أثر في تيسير نقل التجارة بـ

فسكانت تنقل من البحر الأبيض إلى النيل ثم إلى البحر الأحمر ثم إلى الحيط الهندى والحليج الفارسي.

كا كان ربط البحرين الأبيض والأحمر بهذه الوسيلة من الأعمال التي حسنت طرق المواصلات الماثية ، وكان الفكرة الأولى التي تطورت حتى أنشأت فكرة قناة السويس فما بعد .

وكان الفرس ينشئون الطرق لأغراض حربية وحسكومية حتى يتيسر لهم — بواسطتها — تثبيت الحسكم المركزى والإدارى .

وقد ساعدت هذه الطرق – إلى جانب هذا الغرض – على تشجيع التجارة وتبادل العادات والأفكار والمعتقدات ، ومظاهر الحضارة المختلفة بين إيران والأمم المجاورة لها .

\* \* \*

#### الديانة:

كان الفرس قديما يعبدون الحيوانات والأجداد والأرض والشمس ؛ وكان هذا الدين يتفق مع دين الهندوس في كثير من عناصره وآلهته .

وكات أكبر الآلهة عندهم « ميثرا » إله الشمس ، و « أنا هيتا » إله الأرض والحصب والنماء ، و « هوما » الثور المقسدس الذي زعموا أنه مات ثم بعث حيا ، ووهب الجنس البشري دمه شرابا ، ليسبغ عليه نعمة الخاود . وكان الإيرانيون يعبدونه بشرب عصير الهوما(١) المسكر .

وكانوا — علاوة على ذلك — يقسمون الموجودات إلى قسمين : القسم الأول يشمل الموجودات الخيرة التى تصدر عن قوى الخير وتبعث على السعادة ، ومن مظاهرها : النهار والحص والصحة والجال والاستقامة ، وما شابهها .

والقسم الثانى يشمل الموجودات الشريرة التى تصدر عن قوى الشر وتبعث على البؤس والشقاء ؛ ومن مظاهرها : الليل والشتاء والجفاف والقحط ، والأمراض ، والقبح ، والكذب ، وأمثالها كما سبق .

وكانوا يمتقدون أن قوى الخير والشر فى صراع دائم ، ونزاع مستمر ، ولعل هذا هو الذى جعلهم يدينون بآلهة مختلفة ، يعدكل منها مظهرا لإحدى قوى الطبيعة .

<sup>(</sup>١) الهوما عشب يتمو على سفوح الجيال.



شكل (۱۳) وهو رمز لإله الفرس آهورامزدا



شكل (١١) وهو تمثال لزردشت نبي الفرس



شكل (١٥) وهو يبين قبر دارا الأول في نفش رستم



شكل (١٦) وهو بين أحد رجال الدين من الفرس في أثناء العبادة

وقد أدت هذه المقائد إلى ظهور الدين الزردشق ، فقد هال زردشت - مؤسس هذا الدين - مارآه من هذه الآلهة البدائية ، فثار عليها ، وأعلن فى شجاعة وصراحة أن ليس فى العالم إلا إله واحد ، هو فى بلاده «آهورامندا» (هرمند) إله النور والساء ، وأن ماعداه من الآلهة مظاهر له ، وصفات من صفاته .

وكان زردشت من أهالى آذربيجان ، ومن المرجح أنه شرع فى إصلاح المقائد الرائبجة في إيران فى عام ١٥٠ق.م ومما لاشك فيه أنه شخصية تاريخية ، فقد اعترف به اليونانيون ، وقد ظهر قبل الميلاد عثات السنين .

وتروى الأقاصيص الفارسية أن أمه حملت به حملا إلهيا مقدسا ، فقد شاءت إرادة ألله أن يتزوج أبوه وهو رجل من رجالُ الدين ، بأمه وهى فتاة عريقة النسب رفيعة الشرف ، فينتج عن زواجهما زردشت الذى سيختص برسالة إصلاحية من الإله العظيم.

وتذهب الروايات إلى أن مولده اقترن بالمعجزات ، فلما ولد قهقه عاليا ، ففرت من حوله الأرواح الخبيثة ـــ التي تجتمع عادة حول كل كأئن ـــ مضطربة وجلة .

واشتهر زردشت محبه للحكمة ، وإيثاره لحياة العزلة والاعتكاف ، ويروى أنه صمد للشيطان الذي حاول أن يغريه فلم يفلح ، وآمن زردشت بقدرة «آهورامزدا» إله النور العلى القدير الذي تقول الروايات إنه ظهر له . ووضع «الأفستا» بين يديه كمتاب مملوء بالمعرفة والحكمة ، ثم أمره بنشر التعاليم التي وردت فيه بين الناس جميعا . ولكن القوم سخروا منه وآذوه ، فاضطر إلى التوجه إلى مشرق إيران ، وظل يقاسي صنوفا من العنت والاضطهاد ، حتى استطاع أن يقنع أميرا إيرانيا كبيراً كان اسمه «كشتاسب» — بدينه ، فآمن به وتعهد بنشره بين الناس ، وبذلك انتشر الدين الزردشتي في مشرق إيران بفضل حماية «كشتاسب» وعاش زردشت عمرا طويلا ، وضي نحبه ، وارتفع إلى السماء .

ورأى دارا الأول أن ما يدعو إليه زردشت كفيل بأن يوحى بعناصر الخير فى نفوس شعبه ، فجعله الدين الرسمي للدولة .

وقد جاء زردشت بكتاب مقدس، هو فى الحقيقة مجموعة من الكتب تضميت ماجمعه تلاميذه من أقوال وصلوات، وهو يسمى باله «أفستا» وهى كلة مجهولة الأصل، ولعلها مشتقة من الأصل الآرى «فيد» بمعنى «المعرف، فتكون «الأفستا» بمعنى «المعرفة».

<sup>(</sup>١) يعتقد بعض المؤرخين أن « كشتاسب » هو أبو دارا المال الأكميني المعروف.



شكل (١٧) وهو يمثل أقدم معابد النار عند الفرس



شكل (۱۸) وهو يېين كمېة زردشت في نقش ر ستم

ولم يبق منها إلا جزء صغير جدا إذا قيس بما أنزله الله على زردشت ، لأن الأخبار الفارسية تروى أن « الأفستا »كانت تشتمل على واحد وعشرين كتابا .

والجزء الباقى من الأفستا عبارة عن مجموعة من الأدعية والصلوات والأغانى والأساطير والوصفات وقواعد الأخلاق ، وهى لا تخلو من الجمال الفنى لما فبها من ألفاط مختارة ، وإخلاص وترفع فى الآداب ، وتعفف فى الترتيل والإنشاد .

وتبدو المناصر الإيرانية الأصيلة واضحة في هذه المجموعة فهي تصور المالم على أنه مسرح لنزاع دائم بين « آهورامزدا » إله الخير ، و « أهرمن » إله الشر ، وتقرر أن الطهر والأمانة ها أكبر الفضائل ، وأنهما ينتهيان بالعالم إلى الأبدية والخلود ، وتبين أن « آهورامزدا » هو الإله المسيطر على جميع الكائنات ، وأنه جمل حكمته الإلهية واسطة في إبداع الخليقة .

وقد ذكر زردشت سبع صفات لآهوراءزدا هي : النور ، والعقل الخير ، والحق ، والجبروت ، والقداسة ، والإحسان ، والخلود .

غير أن أتباع زردشت — الذين كانوا من قبل يعبدون آلهة متعددين — مثلوا صفات الله فى صورة كائنات خالدة مقدسة تحلق العالم ، وتسيطر على تنظيمه وحكمه بأمر من « آهورا مزدا » إله الآلهة أو الإله الأعظم ؛ وبذلك تحول مذهب التوحيد إلى فكرة التعدد .

كما أضافوا مجموعة أخرى من الملائكة الحارسين لرعاية كل مخلوق وحفظه .

وكان الإيرانيون القدماء يعتقدون أنه في مقابل هذه الكائنات المقدسة والملائكة الأطهار — الذين يعينون على الخير — يوجد سبعة من الشياطين أو الأرواح الشريرة ندبم التحليق في الهواء ، وتسمى جاهدة إلى إغراء البنسر بارتكاب الآثام والشرور ، وهي لذلك في حرب دائمة مع «آهورا مزدا» ، وكل مظهر من مظاهر الحق والخير، وأن رئيس هؤلاء الشياطين هو «أهرمن» أمير الظلمة ، وحاكم العالم السفلي ، الذي تشبه شخصيته شخصية إبليس في المهودية والمسيحية والإسلام .

وأهرمن — فى عقيدة الفرس -- هو الذى خلق المعاصى والآثام والظلمة والشتاء، والثعابين والديدان، والنمل والجراد، وما شابهها من الآفات، وبلايا الحياة، ليحطم الجنة التى أسكنها آهورا مزدا للسلف الأول من الجنس البنسرى.

ودين زردشت يبدو ـ فى هذه الصورة ـ قريب الشبه بالأديان السهاوية التى لاتعترف إلا بإله واحد ، ولايقضى على هذا التوحيد وجود الملائكة أو إبليس والشياطين .

وقد خلق آهورا مزدا القوى التى تعمل للخير والحق ، والتى تؤدى الاستمانة بها إلى نشر الفضيلة ، والقضاء على الشر والرذيلة ، وبين أن الأس سينتهى بانتصار الخير ، واختفاء القوى الشريرة إلى يوم الدين ، وحينذاك يلحق الخيرون بآهورامزدا فى جنة الحلد ، ويسقط أهل السر فى فجوة عميقة من الظلام ، بكون طعامهم فيها السم الزعاف على الدوام .

وقد صور زردشت المالم في صورة مسرح يتصارع عليه الخير والشر، وبين أن النفس البشرية شبهة - في ذلك - بالكون، فهي ميدان تتنازع فيه الأرواح الخيرة، والأرواح الشريرة، فقال، إن في كل إنسان قوة خارقة تحضه على الأخلاق الفاضلة، وتدعوه إلى العفة والطهر، وأنه حر الإرادة، لأن «آهورا مزدا» شاء أن ينمي شخصيته، وجمل له أن يختار - في حرية تامة - بين النور والحق، وبين الظلمة والكذب، وهداه إلى معرفة أن أهرمن هو الكذب الخالد، وأن كل كاذب يعد واحداً من خدامه وأتباعه.

فالإنسان ــ فى دين زردشت ــ مسئول عن أعماله لأن فى استطاعته أن يصبح جندياً من جنود الرحمن ، أو تابعا من أتباع الشيطان .

وبين زردشت أن غاية الإنسان ينبغى أن تكون فعل الخير دائما ، وأن طبيعته الحيرة تدعوه إلى ذلك ، وتحول بينه وبين أن يصنع بغيره أمراً لا يحبه لنفسه .

وقد حددت الأفسنا واجبات الإنسان ، وحصرتها فى ثلاثة هى : أن يعمل على جعل العدو صديقا ، والشرير صالحا ، والجاهل عالما . وبينت أن أعظم الفضائل هى : الصلاح والشرف والأمانة فى الأقوال والأفعال .

كما قررت الأفستا أن الكفر هو أكبر الآثام ، وأن جزاء الكافر المارق الإعدام السريع .

ورسمت الطريق الذي يجب أن يسلكه الإنسان حتى يتقرب إلى الله ، وحصرته في التطهر والتضحية والصلاة وبينت أن نهايته الصلاح الذي هو أسمى درجات الفضائل.

ونهت « الأفستا » عن إقامة الهيا كل والأصنام ، ولكن معتنق الديانة الزردشتية أقاموا المعابد على سفوح التلال أو فى ساحات القصور أو فى أواسط المدن ، وأشعلوا في النيران المقدسة قربانا للإله « آهورا مزدا » ، ثم بالغوا فى تقديس هذه النيران ، حتى وصل تقديسهم إلى درجة العبادة كما قدسوا الشمس ، وعدوها نار السموات التي لا تخبو .

كما أشارت الأفستا إلى قرب نهاية العالم ، وبينت أن زردشت ولد قبل نهاية العالم بيشرئة آلاف عام ، وأنه سبفنى بعد ظهور ثلاثة أنبياء من نسله ينشرون دينه فى فترات متباية ، فيظهر كل ألف سنة نبى بالقرب من مجيرة هامون — فى شرقى إيران — وتكون ولادته بطريقة معجزة ، فتذهب فتاة موعودة إلى مجيرة هامون فى فصل الربيع ، وتستحم فيها ، فتحمل من نطفة زردشت ، ثم يبعث مولودها — وهو النبى الموعود — فى سن الثلاثين بأمم من آهورا حزدا ، فيصلح إيران وينشر العدل والخير ، ثم تكرر نفس المعجزة مرة آخرى بعد ألف سنة ، ويصلح النبى الثانى إيران مرة أخرى ، وينشر فيها العمران ؟ ثم تنكرر نفس المعجزة للمرة الثالثة بعد ألف سنة ثالثة ، ويبعث النبى الثالث فى وقت تكون الدنيا فيه خرابا ، فتكون القطيعة قد حدثت بين الأب وابنه ، ولكون الجدب قد اننشر ، فالمطر لا ينزل ، والشجر لا يعطى ثمرا ، فيصلح المبعوث الثالث الأحوال عقب ظهوره ، ثم تنتهى الدنيا ، وتقوم القيامة ، ويسود حكم آهورا مزدا ويتحطم « أهرمن » وأتباعه تحطيا كاملا ، وحينذاك تدب الحياة فى الخيرين ، ويعثون من جديد بعثهم الأخير ، ويخاو العالم من أعراض الشيخوخة والهزال والموت والانجلال إلى أبد الآبدين .

وقد أصبح الدين الزردشتى المصدر الروحى للأمة الفارسية منذ عهد دارا الأول ، وكانت فى ذلك الوقت فى أوج رفعتها .

وكانت هــذه الأسس التي وضعها الدين سليمة ، تصلح لبناء أمة قوية ناهضة ، ولــكن أتباع الدين لم يلبثوا بعد ذلك أن أحدثوا فيه أنواعا من التحريف ، جعلتهم يتركون الجوهر ويتشبثون العرض .

وقد أكسب الدين الزردشتى رجاله شيئا من القوة والتأثير فى النياس حتى كان ملوك الفرس لايقدمون على أمر إلا إذا استشاروهم ، وظلوا يتمتعون بقوتهم ونفوذهم طوال عصر الدولة الأكمينية .

\* \* \*

#### الفنوت :

وقف الفرس أنفسهم على خدمة الدولة ، فصرفوا أغلب أوقاتهم فى الحروب ، وعدوا إجادة فن القتال ، والانتصار على العدو ، من أهم ما يجب أن تعنى به الدولة ؟ فاعتمدوا فى ترقية الفنون على ما يرد إلهم من الخارج .

وحاول. الفرس القدماء أن يعلموا أبهاءهم فن الحياة فأثر هــذا في نظرتهم إلى الآداب، وجعلهم يعدونها متعة غير مجدية، فلم يهتموا بها، ولــكنهم كانوا يتمتعون

بحس مرهف ، فمشقوا الأشمار والروايات الخيالية ، وتركوا الاشتغال بها لجماعة من المأجورين والمستضعفين ، وكانت أشمارهم تغنى أكثر مما تنشد لأنهم كانوا يحبون العناء والرقص ، والعزب على العود والناى ، والنقر على الدفوف والطبول .

كما اعتمدوا على الفيانين الأجانب في صناعة الطرف البديعة ، وكانوا يمتلكون المبازل الجميلة ذات الحدائق الغناء ، ويزينونها بفاخر الأثاث والرياش ؟ من أرائك مغطاة بأجمل الأغطية ، وبسط وسجاحيد ، دقيقة النسج ، ذات ألوان تبهر الأبصار ، وكؤوس ذهبية ، وموائد رائعة تزينها أصص بديعة .

\* \* \*

وكان رجال الفرس ونساؤهم يجيدون فن التزين ، فيكثرون من استعال أدوات التجميل ، ومساحيق الزينة ، فاستعملوا الزيوت المطرية لتجميل البشرة ، والأصباغ الصنع الجفون ، حنى تبدو العيون واسعة جميلة ، وكان ملوكهم لا يخرجون إلى الحرب دون أن يحملوا معهم حقيبة زيونهم العطرية ، وكانوا يتعطرون بها في أوقات النصر والهزيمة على السواء .

وأجاد الفرس فن صناعة الروائح والعطور ، حتى راج بين القدماء أنهم اخترعوا بعض الأدهنة ، ومساحيق الزينة .

وكانت عندهم أنواع مخملمة من الحلى من تيجان وأقراط وخلاخيل وأحذية مذهبة وكانوا يجلبون اللؤلؤ وإلياقوت والمرجان من الحارج ، وكثيراً ما كانت توجد بالإضافة إلى ذلك أحجار كريمة ذات أشكال عجيبة .

وكان الملك بجلس على عرش من ذهب ، يقوم على أعمدة من ذهب ، تعلوه مظلة من ذهب . كاكان الرجال يتأنقون بأنواع الحلى يشدونها فى رقابهم أو يعلقونها فى آذانهم وسواعدهم .

3/4 3/4 3/4

وامتاز الفرس بمهارتهم فى فن العهارة والبناء ، فوصل هذا الفن عندهم إلى درجة من الرقى والحكال ، واشتهروا بطريقتهم الحاصة فى البناء ، وإن الأبنية التى اكتشفت حتى الآن لتشهد بروعة الفن الفارسى منذ أقدم العصور ، ولا زالت هناك آثار كثيرة لم يتم الكشف عنها ، أو لم تكشف بهامها ، مثل المقابر والقصور التي بنيت فى عهد « قورش » و « دارا الأول » و « اكزرسيس الأول » . وبالرغم من ذلك فإن مقبرة



. شكل (١٩) وهو أحد النقوش التي تصور دارا الأول وهو يعبد النار



شكل (٢٠) وهو يبين أحد النقوش البارزة بمدينة پرسبوليس

قورش فى « پازارجاده » — رغم تهدمها — آية فى الروعة والجمال وهى تمثل حاله الفن منذ أربعة وعشرين قرنا ؛ كما أن نقش رستم بالقرب من « پرسبوليس » والآثار الموجودة فى هذه المدينة كمقبرة دارا الأول ، تنطق جميعا بما امتاز به الفن الفارسى من حسن وطرافة وجمال ، وهى مثل شاخصة لرقى الفن عند الفرس القدماء .

وبالإضافة إلى هذه الآثار توجد أبنية فارسية قدر لها أن تنجو من أفعال الحروب، والغارات والسرقات، وتقلبات الأجواء وهي تنحصر في مجموعة من حطام القصور وبقاياها توجد في العواصم الفارسية القديمة مثل « پازارجاده » و « پرسبوليس » و « اكباتانا » وهي جميمها تفيد في دراسة فن البناء، والإلمام بتطوره في مختلف العصور.

وتعد مجموعة الدرجات الحجرية والساحة الفسيحة وما عليها من أعمدة شامحة فى مدية « پرسبوليس » أروع الآثار التي بقيت لنا عن الفن الفارسي القديم .

أما الدرجات الخارجية التي تصل بين أسفل الوادى والساحة المرتفعة التي كانت تقام علمها القصور ، فإنها تمتاز بجمال فريد النوع حتى قال بعض علماء الآثار عنها « إنها أبدع



شكل (٢١) وهو يين تمثلي الدول التأبعة لإيران وهم يقدمون للملك الهدايا والضرائب في عيد النوروز في نقش بيرسبوليس .



شكل ( ٢٢ ) وهو ببين بقايا قصر دارا الأول في مدينة پرسبوليس



شكل ( ٢٣ ) وهو يبين بعض الفاعات في پرسبوليس

درجات موجودة فى أية بقمة من بقاع العالم » . وقد كانت — من غير شك — مدخلا رائعا لتلك الساحة الفسيحة التى اختارها ملوك الفرس لبناء قصورهم الملكية الشامخة ، ويتراوح ارتفاع هذه الساحة بين العشربن والحمسين قدما ، ويبلغ طولها خمسائة وألف قدم ، وعرضها ألف قدم . وفى أعلى هذه الدرجات يوجد مدخل واسع تحفه تمانيل هائلة لجملة من الثيران ، تعلوها رؤوس بشرية مجنحة ، وإذا تقدم الإنسان قليلا فإنه يجد إلى الحيين قاعة « إكزرسيس الأول » المعروفة باسم « جهل منار » وتقع هى وما يتبعها من حجرات على مساحة تزيد على مائة ألف قدم (١) مربع ، ويرقى الصاعد وما يتبعها من حجرات على مساحة تزيد على مائة ألف قدم (١) مربع ، ويرقى الصاعد عليها نقوش بارزة تعد من أجمل النقوش البارزة التى عثر عليها فى إيران ، كما تعد عليها نقوش بارزة تعد من أجمل النقوش البارزة التى عثر عليها فى إيران ، كما تعد قاعدة إكزرسيس من أروع نماذج فن العمارة الفارسي .

ولم يبق من الاثنين والسبعين عمودا التى بنى عليها قصر اكزرسيس إلا ثلاثة عشر عمودا ، مازالت قائمة بين حطام قصره ، وهى أعمدة رخامية . مقطعة الأوصال فى الغالب ، وهى نحيلة دقيقة ، لا يوجد لها نظائر فى أعمدة مصر أو اليونان ، مما جعلها \_ رغم ذلك \_ من أبدع ما أخرجته يد الإنسان .

ويبلغ ارتفاعها أربعة وستين قدما ، وهو عاو لا تصل إليه الأعمدة الأخرى ، وتشبه قواعدها أجراسا تغطيها أوراق أشجار مقاوبة الوضع ، ومعظم تيجانها في صورة لفائف من الأشجار يعلوها صدرا ثورين أو حصانين مقرنين يتصل عنقاها من الخلف وترتكز عليهما عوارض السقف ، يرجح أنها كانت من الخشب لتقوى على تحمل العوارض الحجرية الثقيلة ، وقد صنعت جوانب الأبواب والنوافذ من حجر أسود لامع ينبعث منه بريق يشبه بريق الأبنوس ، وكسيت جوانب الجدران والحوائط بقراميد مصقول رسمت عايه صور زاهية تمثل حيوانات وأزهارا ، بينا كانت الأعمدة وما يوجد من درجات وسلام أخرى من الحجر الجيرى الأبيض أو المرمر الأزرق الصلا .

وتوجد خلف « جهل منار » وإلى شرقيها « قاعة الأعمدة المائة » التي لم يبق من أعمدتها إلا عمود واحد ، وأحجار متناثرة ، لا يستطيع الناظر إليها أن يدرك صورة المكان على أصله إلا بصعوبة ومشقة ؟ ولعل هذين العصرين من أجمل ما شاده الإنسان في العالم قديما وحديثاً .

<sup>(</sup>١) هذه المساحة تزيد على مساحة معبد « الكرنك » .

وقد بنى كل من أردشير الأولى ، وأردشير الثانى قصرا فى مدينة « السوس » لم يبق منهما إلا أساساها وبعض دعائمهما ، ويبدو أنهما كانا مبنيين من القرميد المكسو بأنصع أنواع القاشانى ذى الألوان المهيجة الزاهية .

وقد عثر المنقبون فى هذه المدينة أيضاعلى « نقش القناصة » وهم جماعة من المحاربين كانوا يقومون بحراسة الملك والمحافظة على حياته مما جعلهم من أخلص خلصائه ؛ والناظر إلى هذا النقش يلاحظ طلعة القناصة الهيبة ، وأنهم قد أخذوا زينتهم لحضور حفلة فى القصر ؛ فملابسهم تخطف الأبصار بألوانها الزاهية وشعورهم ولحاهم مجعدة تجميدا عجيبا ، وهم يمسكون يأيديهم رماحهم — رمز مناصهم الرسمية — فى قوة وخيلاه .

ولم يكن التصوير والنحت فنين مستقلين ، بل كانا تابعين لفن العارة ، وكانت الحكثرة الغالبة من التماثيل من عمل الفنانين الأجانب الذين كانوا يفدون على إيران من آشور وبابل وبلاد اليونان .

\* \* \*

وهكذا نلاحظ أن الفن الفارسي كان — كغيره من الفنون العالمية الأخرى — يستعير عناصره من خارج البلاد ، فاقتبس من الفنون التي كانت عند الأم المجاورة ، التي كانت بحت سيطرة الفرس مثل ليديا ، وآشور وبابل ومصر ؟ فمقيرة قورش استعير شكلها الخارجي من ليديا ، ونقلت عمدها الحجرية الرفيعة عن مثيلاتها من العمد الآشورية



شكل (٢٥) وهو يبين مدخل القصر الملكي في پرسبوليس



قاعدة عمود إحدى قاعات القصر الملسكي في سوس



شكل ( ٢٤ ) وهو يبين قاعدة عمود الفصر اللكي في سوس

مع شىء من التحسين ، وبهو الأعمدة الضخمة ، والنقوش قليلة البروز فكرة مستوحاة من المصريين ، وتيجان الأعمدة التي على صورة الحيوان عدوى تسربت إلى الفرس من نينوى وبابل .

ورغم هذا كله ، فقد ظل فن البناء الفارسي يمتاز بمبرات خاصة جعلت فن العارة عند الفرس يتميز بسمات خاصة ، وطابع مستقل ، فصار فنا قائمًا بذاته يتمبز عن غيره من فنون العارة في مختلف الأفطار . ولمل السبب في ذلك أنه كان فنا يعلب عليه الذوق الأرستقراطي الرفيع الذي جمع العناصر الخارجية كلها ، واستطاع أن يوائم بينها ، لتصبيح في صورة جديدة فيها تناسب ورقة ، وأناقة وروعة ، وقد جمل هذا الذوق الفرس يرققون العمد المصرية الهولة ، ويهذبون كتل «أرض الجزيرة » الكثيفة وحياونها بريقا ورشاقة ، وتناسبا وتناغما .

وقد حاكى اليونانيون الفرس واقتبسوا طريقتهم فى فن العارة وظهرت المناصر الفارسية فى الفن اليوناني ظهورا واضحا ملحوظا، وبذلك تشابه الفنان الفارسي واليوناني تشابها كبيرا، نم نقلت أصول الفن الشرقي إلى الغرب على يد اليونانيين، وذلك في أوقات ضعف الشرق وغفوته.

# (ج) أثر النزاع بين الفرس و الإغريق في نقل حضارة الشرق إلى الغرب

اشتد النزاع بين الفرس والإغريق منذ أيام الملك الهارسي اكزرسيس الأول (خشايارشاه) ، فقد استطاع هذا الملك أن يوقع باليونانيين هزائم متلاحقة ، أو غرت صدورهم ضد الفرس ، وجعلتهم يتربصون بهم الدوائر ، ويتحينون الفرص للانقضاض عليهم والانتقام منهم .

وقد هيأ النزاع بين أفراد البيت الأكميني حول ولاية العرش ، وما استتبع ذلك من مؤامرات ودسائس أدت إلى فساد الأحوال في بلاد الفرس ، وضعفها واضطرابها الفرصة المواتية أمام اليونانيين فأخذوا يناصرون بعض أفراد البيت الأكميني ضد البعض الآخر ، ولم يكد اكزرسيس الأول يهزم في موقعة «سلاميس» في عام ٤٨٠ ق . م ويدير ظهره أمامهم ، ويعود إلى بلاده مهزوما ، حتى أصبح النزاع بين الفرس واليونانيين أمرا متوقعا ، وساعد على ذلك أن الفرس كانوا حينداك يتولون حراسة الطريق التجارى في آسية حتى شواطىء البحر الأبيض المتوسط ، بينا كان اليونانيون يتولون حراسة الطريق مراسة البقية الباقية من هذا الطريق العظيم فكان طبيعيا أن تتحرك الأطاع في نفوس هاتين الأمتين ، وأن يتوقع قيام الحرب بينهما .

وكانت الأمور في إيران تسير من سيء إلى أسوأ إلى أن وصل الأمر إلى دارا الثالث الذي كان ملكا ضعيفا مساوب السلطة ، في وقت كان الإغريق فيه قد توحدت صفو فهم تحت قيادة الإسكندر ، وصاروا دولة فتية قوية ، فسنحت لهم فرص الانتقام ، ولم يترددوا في اغتنامها فخرج الإسكندر من بلاده على رأس جينس قوى ، وعبر البوسفور دون أن يعترضه معترض ، وحاول جيش فارسي مكون من أربعين ألف مقاتل أن يصد حيث الإسكندر عندنهر «جرانيقوس» إلا أنه هزم هزيمة نكراء ، بينها تقدم الإسكندر واتجه جنوبا وشرقا ، وظل يفتح المدن تلو المدن ، ويتلقى الجزية في إثر الجزية ، حتى انقضى على ذلك عام كامل ، استطاع دارا الثالث في أثنائه أن يجمع جيشا ضخما ، وعبر به الفرات ، ثم التجم بجيش الإسكندر في مكان اسمه «إيسوس» وانتهى الأمر بهزيمة دارا وفراره ، والقضاء على جيشه .

ثم تعقب الإسكندر دارا ، وتطلع إلى فتح جميه الأقطار الواقعة فى غربى آسية ، فقام بتسظيم البلاد التى فتحها ، وتأمين طرق مواصلاته قبل البدء فى الغزو ، ورحب به سكان بابل وسكان القدس وقدموا له مدينتهما بما فيهما من ذهب وفضة .

وأحس دارا بأنه لا طاقة له بدفع الإسكندر ، فأرسل إليه رسالة ، يعرض عليه فيها الصلح ، ويظهر استعداده لدفع مبلغ كبير من المال ، وتزويجه ابنته ، والاعتراف له بالسيادة على جميع الأراضي الآسيوية الواقعة غربي الفرات ، غير أن الإسكندر رفض عرضه فاضطر إلى جمع جيش آخر لقتاله .

واستطاع الإسكندر في تلك الأوقات أن يستولى على مدينة «صور»، وأن يفتح مصر ويضمها إلى منطقة نفوذه، ثم أخذ - بعد ذلك - يخترق أراضي الدولة الفارسية فسار جيشه من بابل إلى مدينة «السوس» واستولى عليها في سهولة ويسر، ثم تقدم نحو « پرسبوليس » وأخذ حراسها على غرة ، ووضع يده على المدينة واستولى على خزائنها شم أحرق القصور، وأمر بالإغارة على المدينة ونهها.

ثم توجه الإسكندر بعد ذلك إلى الشهال لقتال «دارا الثالث » الذى كان قد استطاع جمع جيش كبير من ولاياته الشرقية ، لعله يتمكن من الصمود فى وجه الإسكندر ويحافظ على كيان دولته فى وجه أوروبا الناهضة .

وهكذا حاولت آسية العجوز أن تدفع عن نفسها أوروبا الفتية فالتتى الفرس بجيش الإغريق عند «كواكميلا (١) » وكان جيش الفرس خليطا محتل النظام ، بينها كان جيش الإغريق حسن التدريب ، دقيق التنظيم ، قوى العدد ، فاستطاع الإسكندر بتفوق أسلحته وحسن قيادته وشجاعته أن يبدد شمل جيش الفرس في يوم واحد ، واختار دارا الفرار مرة أخرى لينجو بنفسه ، غير أن بعض قواده نقموا عليه لجبنه ، فتيعوه حتى قتاوه .

وقد ساء هذا العمل الإسكندر ، فأمر بقتل هؤلاء القواد الخائنين ، وأرسل جثة دارا مكرمة إلى « پرسبوليس » فى موكب حافل ، وأمر أن تدفن بنفس المراسم التى كانت معروفة لدى ملوك الأكمينيين وسرعان ما انضوى الشعب الفارسي تحت راية الإسكندر إعجابا منه بكرم أخلاقه ، ونضرة شبابه ، ودان له بالطاعة والولاء ، فنظم

<sup>(</sup>١) هي مدينة تبعد ستين ميلا عن « إربل » ولذلك فإن هذه الموقعة تسمى أحيانا بموقعة « إربل » .

الإسكندر شئون فارس وجعلها ولاية من ولايات الدولة المقدونية ، وترك فيها حامية قوية لحراستها وولى وجهه بعد ذلك صوب الهند ، متطلعا إلى فتحها .

وهكذا وضع الإغريق أيديهم على مصر والشرق الأدنى واستغرقت بلاد الشرق الأدنى فى نوم عميق ، وأسلمت تراثها الحضارى الحالد إلى الإغريق ليقتبسوا منه ، ماشاء لهم أن يقتبسوا ثم ينقلوه إلى الغرب .

والحقيقة أن غزوات الإسكندركانت بداية لمرحلة من الصراع بين الغرب والشرق، وهي مرحله تطلع الغرب فيها إلى السيطرة ، ومنذ ذلك الحين ، والنزاع يتجدد في صور مختلفة ، وكان الشرق حتى عهد دولة الفرس متغلبا في أكثر الأحيان ، ولكن الإسكندر تمكن بحروبه المتعددة ، من تحويل دفة سير الحضارة ، وترجيح كفة الغرب، الذي أخذ يتغلب ويتقدم بينها أخذ الشرق يضعف ويخمد .

ويروى أن الإسكندر فكر فى النوفيق بين الشرق والغرب ، فتزوج من أميرتين شرقيتين وتطبع بطباع الشرق وخاصة بالطباع الفارسية ، كما أمر عددا كبيرا من رجاله بالزواج من فارسيات حتى يتم المزج بين الفرس والإغريق ، وأنه اتبع نفس النظم التي كانت بلاد الفرس تحكم بها فى أتناء عهد الدولة الأكمينية ولكن موته السريع قطع كل تلك المحاولات ، ولم يخلف لنا إلا النزاع الدائم الطويل — الذى استمر تسعة قرون أخرى بين الفرس والروم البيز نطيين وهو النزاع الذى دام فى عهد من خلفه من الملوك ، والذى انتهى على أيدى العرب بعد ذلك .

والواقع أن النزاع بين الفرس والإغريق كان له أكبر الأثر في نقل الحضارة الشرقية إلى الغرب، فقد ورث الإغريق حضارات بلاد الشرق الأدنى ومصر، ولم ينشئوا الحضارة إنشاء ، لأن ما ورثوه منها كان أكثر مما ابتدعوه ، بل إنهم كانوا الوارث المدلل المتلاف لذخيرة من الفن والعلم مضت عليها ثلاثة آلاف من السنين ، وجاءت إلى بلادهم مع مغانم التجارة والحرب إثر نزاعهم مع الفرس الآريين ، الذين كانوا قد اقتبسوا من مظاهر حضارات بابل ومصر . .

وكانت بلاد الشرق الأدنى ومصر — كما رأينا — مركزا للحضارات الراقية التى وصل إلينا علمها منذ أقدم العصور ، فجميع بلاد آسية الجنوبية الغربية الممتدة جنوبى روسيا والبحر الأسود ، وغرب الهند وأفغانستان مضافا إليها مصر كانت مواطن للحضارات الشرقية ، وكانت هذه الحضارات راقية ، فوجدت الزراعة والتجارة ،

والشرائع والحكومات، والصناعات والحرف، وسكت النقود، وارتق الطب والعاوم الرياضية، ودرست الهندسة والفلك، وعرف التقويم والساعات وطرق صرف الياه، كا عرفت الحروف الهجائية والسكتابة، واخترع الورق والحبر، وبنيت المدارس والمسكتبات، وازدهرت الفنون من آداب وموسيق، ونحت وهندسة بناء، ووجدت الأديان، واستخدمت وسائل النجميل من أدهان وحلى إلى غير ذلك من مظاهر الحضارة الرفيعة كاذكرنا، وقد انتقلت هذه الأشياء إلى الغرب عن طريق الإغريق، وظهرت عناصرها في حضارات الغرب، ومازاات تشاهد فها إلى الوقت الحاضر، وهذه حقيقة يقررها الدلماء والمستشرقون في القرون الأخيرة، ويشيدون بما للحضارات التي وجدت في الشرق الأدنى من أثر في حضارات الغرب، فقد حمل الفرس الشعلة، وجعلوا نورها يغمر إيران وماجاورها من البلاد التي كانت خاضعة لها، ثم هزم الفرس على أيدى الإغريق، ولكن شعلة الحضارات ظلت مشتعلة، وأسلمها الفرس اللاغريق في أيدى الإغريق، ولكن نورها زاهيا، بهر أنظار العالم أجمع، وأصبحت الأجيال الحديثة مدينة للأجيال القديمة بترائها الحضارة، وأن اليونانيين وأصبحت الأجيال الحديثة مدينة للأجيال القديمة بترائها الحضارة، وأن اليونانيين الدونانيين في الحضارة، وأن اليونانيين وأهل كريت وليديا.

وقد كانت فارس منذ عهد قورش إلى سقوط الدولة الأكمينية دولة قوية ذات حضارة راقية ، فى وقت كانت بلاد اليونان فيه منقسمة إلى أجزاء محتلفة . تتنازعها قوى متباينة ، وكانت روما لا تزال فى المهد ، أما أوروبا فكانت خلف حجب النسيان ، فكان طبيعيا أن يأخذ الإغريق عن الفرس ، وأن يفيضوا على أوروبا بشىء من نورهم الذى اقتبسوه من الفرس .

ولا زالت بعض عقائد الفرس وأفكارهم الخاصة ، تلاحظ عند الأوروبيين ، كما أن نظرة الفرس القدماء إلى الحياة ، واتجاههم الوجهة العملية ، وحرصهم على تعليم أبنائهم فن الحياة ، لازالت تلاحظ عند الغرب ، فقد تأثر اليونان بهذه النظرة ، ثم انتقل هذا التأثر منهم إلى الغرب .

وقد غذى الدين الفارسى القديم نفسه هذه النظرة ؛ فبنى تعاليمه وفلسفته على الأخلاق العملية ، وحاول أن يدفع الإنسان إلى فعل الخير ، وإسعاد المجموع ، فى حرية، وتنمية لشخصيته ، وأعد أسباب العمران — من زراعة وعمل متواصل — من وسائل العبادة التى يتقرب الإنسان بها إلى الإله الأعظم ، كما اعتبر معوقات الحياة كالظلمة والشتاء

والبرد والآفات من أكبر الشرور والآثام التي يجب أن يحاول الإنسان التغلب عليها ، حتى لايتوقف إنتاجه ، وتشل حركة تقدمه ، وكانت هذه النظرة العملية من العوامل التي ساعدت على رقى الحضارة وازدهارها .

وقد ورث الإغريق هذه الأشياء عن الفرس وقلدوها ، وظهرت سماتها فى حضارتهم ، ثم نقلوها إلى الغرب ، فورثتها أوروبا وأمريكا اللتان استمدتا ثقافتيهما على مدى القرون عن طريق كريت واليونان والرومان بينا أهملتها دول الشرق ولاذت بالزهد والتصوف ، واحتقار الحياة الدنيا ، فأثر ذلك فى حضاراتها . وتمتد جدور ذلك كله إلى فترة النزاع بين الفرس والإغريق ، وما أنتجه هدا النزاع من تأثير فى خط سر الحضارة ، وفى اتجاهاته المختلفة .

\* \* \*

وصفوة القول أن دراسة الشرق الأدنى وحضاراته، لازمة لدراءة مظاهر الحضارة الحديثة فى الغرب ، لأنها تكشف الصلة بين القديم والجديد ، وبين الشرق والغرب ، وتجعلنا ننضم إلى المعتقدين بأن الأجيال الحاضرة مدينة للأجيال الماضية بتراثها الحضارى .



